# بزل المج هود في في حسل أبيد داؤد

تألبف

العلاَّمَة المَحدِّن الكبيرالشيخ خليل أحمد السهار نفوري رئيس الجامعة الشهيرة بمظاهر العُلوم - سَهادنفور بالهِند المتوفى 1757 هجريَّة

مَع تَعَلِيقِ شَيْخِ الْحَدَيثِ حَضرَة العَلامة مِحَد زكريا بن يَحْيَى الْكانْدهُ لوي

الجزء التكاسع

دار الكتب المجامية منزن النيات

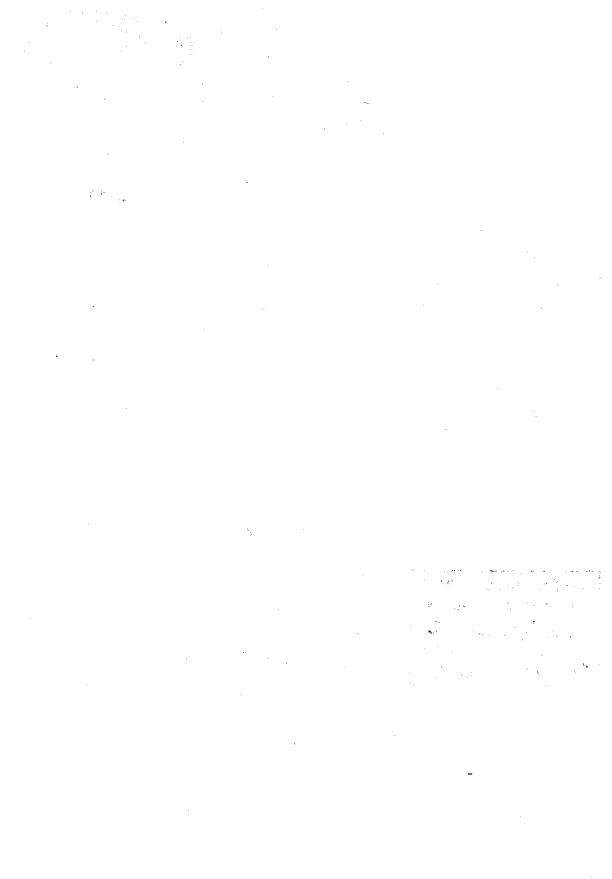

# بشماللها لرخمَنَ لرحيمً

#### ماب في الإقران

حدثنا أحمد بن حنبل ، نا هشيم أنا يحيى بن أبى إسحق وعبد العزيز بن صهيب و حميد الطويل ، عن أنس بن مالك أنهم سمعوه يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبى بالحج والعمرة جميعا ، يقول: لبيك عمرة و حجا . لبيك عمرة و حجا

### باب في الإقران

وفى نسخة ، القرآن ، وهما بمعنى قال فى القاموس: وقرن بين الحج والعمرة قرآنا جمع كأقرن فى لغتيه ، قال الحافظ : وأما القرآن فوقع فى رواية أبى ذر الإقرآن ، بالألف وهو خطأ من حيث اللغة كما قاله عياض وغيره انتهى، وقال العينى . قوله والإقرآن بكسر الهمزة وهكذا وقع فى رواية أبى ذريعنى بكسر الهمزة فى أوله ، قال عياض : وهو خطأ من حيث اللغة ، وفى ، المحالع ، القرن فى الحج جمعه بين الحج والعمرة فى الإحرام ، ويقال منه قرن ولا يقال أقرن ، قلت : روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القرآن إلا أن يستأذن أحدكم صاحبه ، قال ابن الأثير : ويروى عن الإقرآن ، فإذا روى الإقرآن فى كلام الفصيح كيف يقال إنه غلط ، وكيف يقال يقال منه قرن ولا يقال أقرن .

(حدثنا أحمد بن حنبل ناهشيم أنا يحيى بن إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل ، عن أنس بن مالك أنهم ) أي يحيى وعبد العزيز وحميد الطويل

حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل ، نا وهيب ، نا أيوب ، عن أبى قلابة ، عن أنس أن الني صلى الله عليه وسلم بات بها يعنى ذى الحليفة حتى أصبح ، ثم ركب حتى إذا استوت به على البيداء حمدا لله وسبح و كبر ، ثم أهل بحج () و عمرة وأهل الناس بهما ، فلما قدمنا أمر الناس فحلوا ، حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج ، و نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع بدنات بيده قياما .

<sup>(</sup>سمعوه) أى أنس بن مالك ( يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبى بالحجوالعمرة جميعاً ، يقول لبيك عمرة وحجاً لبيك عمرة وحجاً لبيك عمرة وحجاً الله عليه وسلم بهذا يدل على أنه كان قارناً .

<sup>(</sup>حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل، نا وهيب، نا أيوب، عن أبى قلابة ، عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم بات بها) يعنى بذى الحليفة حتى أصبح ثم ركب) ظاهره يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ركب به من ذى الحليفة بعدد صلاة الصبح قبل صلاة الظهر ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم ركب بعد صلاة الظهر ، فعنى قوله دثمركب، أى بعد صلاة الظهر كما تقدم من رواية أنس رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر شم ركب الحديث (حتى إذا استوت) راحلته به على البيداء حمد الله وسبح وكبر شم أهل بحبح وعدرة وأهل الناس ) أى بعضهم ( بهما فلم الدين عكن ( أمر الناس ) أى بعضهم ( بهما فلم القديم الذين ما كان معهم هدى ( فحلوا حتى إذا كان يوم التروية ) ، بالإحلال وهم الذين ما كان معهم هدى ( فحلوا حتى إذا كان يوم التروية ) ، بالأحلال وهم الذين ما كان معهم هدى ( فحلوا حتى إذا كان يوم التروية ) ،

<sup>(</sup>١) في نسخة بحجة.

حدثنا يحيى بن معين، ناحجاج، نا يونس عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب قال: كنت مع على رضى الله عنه حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن، قال: فأصبت معه أو اقا، قال: فلما قدم على من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و جدت (۱) فاطمة رضى الله عنها قد لبست ثيا با صيغا و قد نضحت البيت بنضوح، فقالت مالك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فا حلوا، قال قلت لها إنى أهللت بإهلال النبي (۱) صلى الله عيه وسلم، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي أهللت بأهلال النبي (۱) كيف صنعت، قال قلت أهللت أهللت أهللت بأهلال النبي (۱) كيف صنعت، قال قلت أهللت أهللت أهللت النبي وسلم، فقال لي (۱) كيف صنعت، قال قلت أهللت

صلى الله عليه وسلم سبع بدنات بيده قياماً) أى حالكون البدنات قائمة، وفى نسخة على الحاشية قال أبو داود: الذى تفرد به يعنى أنساً من هـذا الحديث أنه بدأ بالحمد والتكبير ثم أهل بالحج .

(حدثنا يحيى بن معين ، نا حجاج ، نا يو نس عن أبى إسحاق ، عن البراء بن عازب قال : كنت مع على رضى الله عنه حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن ، قال ، فأصبت معه أواقاً) وفى نسحة أواقى وهى الاوجه (قال) البراء ( فلما قدم على من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) حين كان يمكة حاجاً ( قال ) على ( وجدت فاطمة ) أى زوجتى ( قد لبست ثيابا صبيغاً ) أى مصبوغات ( وقد نضحت البيت ) بفتح النون والضاد المعجمة والحاء المهملة أى مصبوغات ( بنضوح ) بفتح النون وضم الضاد المعجمة بعد الواو وحاء مهملة وهى ضرب

<sup>(</sup>١) فى نسخة : وجد . (٢) فى نسخة : رسول الله .

<sup>(</sup>٣) في نسخة : رسول الله صلى الله عليهو وسلم .

بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال : فإنى قد سقت الهدى وقر نت ، قال:فقال لى: انحر من البدن سبعاً وستين أو ستاوستين وأمسك لنفسك ثلاثا و ثلاثين أو أربعا و ثلاثين وأمسك لى من كل بدنة منها بضعة .

من الطيب ( فقالت ) فاطمة رضى الله عنها لعلى رضى الله عنه ( مالك ) لم تحلل من الإحرام، ( فإن رسول للله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فأحلوا ) وفى رواية مسلم فوجـــد فاطمة بمن حلت ولبست ثياباً صبيغاً ، فأنكر ذلك عليها ، قالت أمرني أبي مهذا ، قال ، فكان على يقول بالعراق . فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشآ علىفاطمة للذى صنعت مستفتياً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما ذكرت عنه فأحبرته أنى أنكرت عليها ذلك فقال. صدقت صدقت (قال) على (قلت لها إنى أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم ) ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل من إحرامه فـكم ذلك أنه ما أحل ( قال ) علمي رضي الله عنه ( فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ) رسول الله صلى الله عليه وسـلم ( لى كيف صنعت ) فى إهلالك وفى رواية مسلم ما ذا قلت حين فرضت الحج (قال) على (قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله علبه وسلم قال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فإنى قد سقت الهدى وقرنت ) أى جمعت الحج والعمرة فى الإحرام فأبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحرام على رضىالله عنه كما كان رسول الله صلىالله عليه وسلم فى إحرامه ، وقد أحرُّم أبو موسى الأشعرى رضى الله عنــه بإهلال كإهلال النبي صلى! الله عليه وسلم وأمره أن يفسخ حجه بأفعال العمرة ويحل بعدها ، فلعل وجه الفرق بينهما أن علياً رضى الله عنه كان معه الهدى أو أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هداياه ولم يكن مع أبى موسى هدى ، فلا ً جل ذلك لم يأمر علياً بالإحلال وأمر أبا موسى به (قال) على (فقال) رسول الله

حدثناعثمان بن أبى شيبة، ناجرير بن عبد الحميد، عن منصور عن أبى و ائل قال: قال الصبى بن معبد: أهللت بهما معا، فقال (١٠عـمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه و سلم .

صلى الله عليه وسلم (لى انحر من البدن سبعاً وستين أوستا وستين) شكمن الراوى (وأمسك لنفسك ثلاثا وثلاثين أو أربعا وثلاثين) ويخالفه ما في مسلم فنحر ثلاثا وستين وأعطى علياً فنحر ما غبر، قال الشوكاني. قال النووى والقرطبي ونقله القاضى عن جميع الرواة أن هذا هو الصواب لا ما وقع في رواية أبي داود (وأمسك لي من كل بدنة منها بضعة) بفتح الباء الموحدة وهي القطعة من اللحم، وفي صحيح مسلم ثم أمر من كل بدنة بيضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل هو وعلى من لحما وشربا من مرقها.

(حدثنا عُمان بن أبى شيبة، نا جرير بن عبد الحميد، عن منصور ، عن أبى وائل قال : قال الصبى ) بضم الصار المهملة وفتح الموحدة بعدها تحتية بالتصغير (ابن معبد) التغلبى بالمثناة والمعجمة وكسر اللام ثقة مخضرم نزل الكوفة ، وأهللت بهما) ، أى بالحج والعمرة (معاً فقال) لى (عمر : هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ) وهذا مختصر ، وفى رواية ابن داسة عند أبى داود مطولا، وهو مكتوب فى الحاشية ، حدثنا محمد بن قدامة بن أعين وعثمان بن أبى شيبة المعنى قالا ثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبى وائل قال : قال الصبى بن معبد ، كنت رجلا أعر ابياً نصر انياً ، فأسلمت فأتيت رجلا من عشيرتى يقال له هريم بن شرملة ، فقلت له يا هنتاه إنى حريص على الجهاد وإنى وجدت الحج والعمرة مكتوبين على ، فكيف لى بأن أجمعهما ، قال اجمعهما واذبح ما استيسر والعمرة مكتوبين على ، فكيف لى بأن أجمعهما ، قال اجمعهما واذبح ما استيسر والعمرة مكتوبين على ، فكيف لى بأن أجمعهما ، قال اجمعهما واذبح ما استيسر والعمرة مكتوبين على ، فلما أتيت العذيب لقينى سلمان بن ربيعة وزيد بن

<sup>(</sup>١) فى نسخة : فقال لى .

أبن صوحان وأنا أهل بهما ، فقال أحدهما للآخر ما هذا بأفقه من بعيره ، قال فكأنما ألقي على جبل حتى أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقلت له يا أمير المؤمنين : إنى كنت رجلا أعرابياً نصرانياً وإنى أسلت وأنا حريص على الجهاد وإنى وجدت الحج والعمرة مكتوبين على ، فأتيت رجلا من قومى فقال لى اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدى. وإنى أهللت بهما معاً ، فقال لى عمر : هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ، انتهى (١). وقع فى الحديث فى النسخة المكتوبة والمجتبائية هذيم بالذال المعجمة ابن ثربلة بالثاء المثلثة وفي المجتبائية بعد الراء ميم ، وفي المكتوبة بعد الراء موحدة ولم أجد له ذكرا إلا في جامع الأصول فإنه قال هديم بضم الهاء وفتح الدال المهملة وسكون الياء وثرملة بضم الثاء المثلثة وبالراء وضم الميم وباللام ذكره فى التابعين ومن بعدهم، وكذا نقل البيهقي فيسننه من حديث أبيداود بسنده وفيه هكاذا هذيم بن ترملة وفى نسخة على الحاشية هديم ، وقال فى القاموس: فى لغة هرم وكزبير ابن عبد الله ا ه وغلط صاحب العون فقال بعد قوله هديم بن ثرملة هكذا في بعض النسخ وهو غلط فإنه هديم بن عبد الله كما في رواية النسائي ، ا ه ومنشأ الغلط أن ما ذكر ه الحافظ في ۥ الإصابة ، و ابن الأثير في ۥ أسد الغابة، هديم أو هريم بن عبد الله بن علقمة في الصحابة ، ففهم صاحب العون أن الذي وقع في الرواية هو هذا وليس كذلك بل هو رجل آخر تابعي كما ذكره في جامع الأصول، ثم اعلم أن حديث صبى بن معبد يدل دلالة ظاهرة على أن ما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه من كر اهة الجمع بين الحج والعمرة فى الإحرام ليس محمله هذا القرآن لأنه محال أن يكون في علمه بالنسبة إلى أمر أنه منسنة رسول الله

<sup>(</sup>۱) وقد أخرج الجصاص في « أحكام القرآن» هذا الحديث مفصلا ، لكن فيه خلاف ولفظه عن صبى أنه كان نصر انيا فأسلم فأراد الجهاد فقيل له إبدأ بالحج قأتى أبا موسى الأشعرى فأمره أن يهل بالحج والعمرة جميعا ففعل فبينا هو يلبي بهما إذ مر به زيد ابن صوحان إلح

حدثنا النفيلي نا مسكين عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة قال: سمعت ابن عباس يقول: حدثني عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتانى الليلة آت من عند ربى عز وجل قال: وهو بالعقيق ، فقال ('': صل في هذا الوادي المبارك ، وقال: عمرة في حجة ، قال أبو داود رواه الوليد بن مسلم وعمر بن عبدالواحد في هذا الحديث عن الأوزاعي، وقل عمرة في حجة، قال أبو داود ، وكذا رواه على بن المبارك ، عن يحيى بن أبى قال أبو داود ، وكذا رواه على بن المبارك ، عن يحيى بن أبى كثير في هذا الحديث قال: وقل عمرة في حجة .

صلى الله عليه وسلم ثم يحكم عليه بأنه مكروه فلعل أن محمله هو فسخ الحج إلى العمرة أو لئلا يأتوا البيت إلا مرة واحدة فى السنة لا لكراهة التمتع بأنه ليس من السنة .

(حدثنا النفيلي ، نا مسكين) بن بكير، (عن الأوزاعي عن يحيي بن أبي كئير عن عكرمة ، قال : سمعت ابن عباس يقول : حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أتاني الليلة آت من عند ربي عز وجل قال ) أي عمر رضي الله عنه (وهو) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبق ) قال الشوكاني ، هو واد العقبق بينه وبين المدينة أربعة أميال (فقال) الآتي من الرب تعالى (صل في هذا الوادي المبارك وقال) وفي نسخة وقل: وهو الظاهر (عمرة في حجة) قال الشوكاني : قوله وقل عمرة في حجة برفع عمرة في أكثر الروايات و بنصبها في بعضها بإضار فعل أي جعلتها عمرة ، وهو

<sup>(</sup>١) فى نسخة : وقال .

دليل على أن حجه صلى الله عليه وسلم كان قراناً ، وأبعد من قال إن معناه أنه يعتمر في تلك السنة بعد فراغ حجه ، وظاهر حديث عمر رضي الله عنه هذا أن حجه صلى الله عليه وسلم القران كان بأمر من الله فكيف يقول صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لجعلتها عمرة فينظر في هذا ، فإن أجيب بأنه إنما قال ذلك تطييباً لخواطر أصحابه فقد تقدم أنه تغرير لا يلميق نسبة مثله إلى الشارع ا ه ، قلت : وجواب الإشكال أنه لا معارضة بين قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى وبين قوله أتانى آت من ربى ، وقال صل فى هذا الوادى المبارك وقل عمرة فى حجة فان الجمع بين الحج والعمرة في الإحرام لم يكن مانعا من الإحلال ، بل المانع من الإحلال بعد العمرة إنما هو سوق الهدى ، فإن الذين جمعوا الحج والعمرة في الإحرام ولم يكن معهم هدى حلوا بالعمرة ، فكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يكن معه هدى وكان قد جمع الحج والعمرة فى الإحرام على حسب ما قال له الآتي من ربه تعالى لحل بعد العمرة كما حل أصحابه فلا إشكال فيه (قال أبو داود رواه الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد في هذا الحديث عن الأوزاعي وقل عمرة في حجة ﴾ أخرج الطحاوي وغيره حديث الوليد ابن مسلم ، أما حديث عمر بن عبد الواحد فلم أجده فما عندى من الكتب (قال أبر دارد . وكذا رواه على بن المبارك عن يحيى بن أبى كثير في هذا الحديث قال وقل: عمرة في حجة) غرض المصنف بهذين الكلامين إشارة إلىما وقع من الاختلاف بأن في رواية مسكين عن الأوزاعي قال عمرة في حجة بلفظ قال بصيغة الماضي ، وفي حديث الوليدبن مسلم وعمر بن عبدالواحد عن الأوزاعي وقل عمرة في حجة بصيغة الأمر ، وكذا في رواية على بن المبارك ، عن يحيي بن أنى كثير قال: وقل عمرة فى حجة ، وأشار البخارى إلى اختلاف آخر فى هذا اللفظ فى رواية على بن المبارك عن يحيى بن أى كثير ، وفيه وقل عمرة وحجة بواو العطف في حديث سعيد بن الربيع عن على بن المبارك عن يحيى بن أبى كثير ، وقال هارون بن إسماعيل : حدثنا على عمرة فى حجة ، فخالف

حدثنا هناد بن السرى ، فإ ابن أبى زائدة ثنا عبد العزيز ابن عمر بن عبد العزيز حدثنى الربيع بن سبرة عن أيسه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا<sup>(1)</sup> بعسفان قال له سراقة بن مالك المدلجى يا رسول الله أقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم ، فقال إن الله عز وجل قد أدخل عليكم فى حجكم هذا عمرة فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت و بين الصفا و المروة فقد حل إلامن كان معه هدى .

هارون سعيد بن الربيع فى قوله وقل عمرة وحجة بواو العطف ، وقال هارون عمرة فى حجة بحرف فى ، قال الحافظ و أبعد من قال : معناه عمرة مدرجة فى حجة أى أن عمل العمرة يدخل فى عمل الحج فيجزى ملما طواف واحد ، وقال من معناه أنه يعتمر فى تلك السنة بعد فراغ حجه ، وهذا أبعد من الذى قبله لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك .

(حدثنا هناد بن السرى ، نا ابن أبى زائدة ، ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز حدثنى الربيع بن سبرة عن أبيه ) سبرة بن معبد ( قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) من المدينة ( حتى إذا كنا بعسفان ) كعثمان موضع على مرحلتين من مكة ( قال له سراقة بن مالك ) بن جعشم بضم الجيم والمعجمة بينهما عين مهملة الكنانى ثم ( المدلجى ) أبو سفيان صحابى مشهور من مسلمة الفتح كان ينزل قديراً وهو الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر حين خرجا مهاجرين إلى المدينة وقصته مشهورة ( يا رسول الله

<sup>(</sup>١) في نسخة : كان .

حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ، ناشعيب بن إسحق عن ابن جريح ، وحدثنا أبو بكر بن خلاد ، نايحيي المعنى ، عن ابن جريج أخبرنى الحسن بن مسلم عن طاوس ، عن ابن عباس أن معاوية بن أبى سفيان أخبره قال قصرت عن النبى صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة أو رأيته يقصر عنه على المروة مشقص .

أفض لذا ) أى بين لذا (قضاء ) أى بيانا (قوم كأنما ولدوا اليوم ) أى بيانا وافياً فى غاية الوضوح كالبيان لمن لا يعلم شيئاً قبل اليوم (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله عز وجل قد أدخل عليكم فى حجكم هذا عمرة) كما تقدم فى الحديث المتقدم وقل عمرة فى حجة (فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل) أى من إحرام العمرة إلا من كان معه هدى ، فإنه لا بحل حتى ينحر هديه .

(حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ، ناشعيب بن إسحاق ، عن ابن جريج ، وحدثنا أبو بكر بن خلاد ، نا يحيى المعنى) أى معنى حديث شعيب بن إسحاق ومعنى حديث يحيى واحد كلاهما (عن ابن جريج أخبرنى الحسن بن مسلم ، عن طاوس ، عن ابن عباس أن معاوية بن أى سفيان أخبره قال : قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم)أى شعره (بمشقص) أى نصل السهم (على المروة أو) للشك (رأيته) أى رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقصر عنه على المروة بمشقص) وفى بعض النسخ على الحاشية، قال ابن خلاد: إن معاوية لم يذكر أخبره معنى هذا السكلام أن شيخى لم يذكر بعد قوله إن معاوية لفظ أخبره بل قال إن معاوية ابن أى سفيان . قال قصرت الحديث ، أو يقال قال ابن خلاد لفظ إن معاوية ولم يذكر أى ابن خلاد لفظ أخبره .

حدثنا الحسن بن على () و محمد بن يحيى المعنى قالا ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن ابن طاؤس ، عن أبيه عن ابن عباس أن معاوية قال : له ، أما علمت أبى قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص أعرابي على المروة بحجته .

(حدثنا الحسن بن على ومخلد بن خالد و محمد بن يحيى المعنى ) أى معنى حديثهم واحد (قالا) وفي نسخة قالوا ( نا عبد الرزاق أنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن معاوية قال له: أما علمت أنى قصرت عنرسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص إعرابي على المروة) قال ابن حزم: وهو مشكل يتعلق به من يقول إنه عليه السلام كان متمتعاً والصحيح الذي لا شك فيه والذى نقله الكواف أنه صلى الله عليه وسلم لم يقصر من شعره شيئاً ولاأحل من شيء من إحرامه إلى أن حلق بمني يوم النحر ، ولعل معاوية عني بالحج عمرة الجعرافة لأنه قد أسلم حينتذ، ولا يسوغ هذا التأويل في رواية من روى أنه كان فى ذى الحجة أو لعله قصر عنه عليه الصلاة والسلام بقية شعر لم يكن استوفاه الحلاق بعده ، فقصره معاوية على المروة يوم النحر ، وقد قيل إن الحسن بن على أخطأ في إسناد هذا الحديث فجعله عن معمر ، وإنما المحفوظ أنه من هشام ؛ وهشام ضعيف ، قلت : كلام المصنف يدفع هذا الجواب حيث أن الحسن بن على ليس بمنفرد في هذا الحديث ، بل معه محمد بن يحيى أيضاً قاله فی فتح الورود ( بحجته ) وفی نسخة زاد الحسن بحجته فالظاهر المراد بالحج العمرة وإلا لا يصح هذا القول ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل في حجته بعد العمرة ، بل حل بعد الحج يوم النحر ، وعلى هذا لا مطابقة بين الحديث والباب لأن الحديث لايدل على القران ، فالمناسبة بين

<sup>(</sup>١) في نسخه : محمد بن خالد .

حدثنا ابن معاذ ، أنا أبى نا شعبة ، عن مسلم القرى سمع ابن عباس يقول أهل النبى (') صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج .

حدثنا عبد المك بن شعيب بن الليث ، حدثني أبي ، عن عقيل عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال:

الحديث والباب باعتبار ظاهر لفظ وحجته ، فإنه يدل باعتبار ظاهر لفظه على التمتع وهو داخل في القران .

(حدثنا ابن معاذ) عبيد الله ( أما أبى ) معاذ بن معاذ ( نا شعبة عن مسلم ) ابن مخر اق العبدى ( القرى ) بضم القاف و تشديد الراء مولى بنى قرة ، ويقال المازنى الفريابى أبو الأسود البصرى العطار ، ويقال : إنهما اثنان عن أحمد ما أرى به بأسا ، وقال أبو حاتم شيخ ، وقال النسائى ثقة ، وذكره ابن حبان فى الثقات ، قلت : لكنه فرق بين مولى بنى قرة وبين المكنى أبى الأسود وبذلك جزم أبو على الجيانى فى « تقييد المهمل ، وقال العجلى : تابعى ثقة (سمع وبذلك جزم أبو على البي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج) وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل لعمرة وحج ، فذكر أحدها لا ينفى الآخر وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم حج فصار قارنا ، وأما أصحابه فبعضهم أحرم بحج فقط ، وبعضهم أحرم بحج وعمرة ، فذكر فى الحديث ما فعله بعضهم .

(حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي ) شعيب بن الليث (عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال : تمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج ، فأهدى

<sup>(</sup>١) فى نسخة : رسول الله .

تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، فأهدى وساق معه الهدى من ذى الحليفة و بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج و تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق (الهدى، ومنهم من لم يهد، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، قال للناس: من كان قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، قال للناس: من كان

وساق معه الهدى من ذى الحليفة ، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج) أى قبل الطواف وهذا هو القران وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدى ومنهم من لم يهد فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس) أى لأصحابه ( من كان منكم أهدى فإنه لا يحل له من شيء حرم منه ) لأجل الهدى (حتى يقضى حجه) أى بعد الوقوف بعرفة والرمى والذبح والحلق (ومن الهدى (حتى يقضى حجه) أى بعد الوقوف بعرفة والرمى والذبح والحلق (ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ) أى للعمرة ( وليقصر وليحلل ) من العمرة ( ثم ليهل بالحج وليهد ) وهو دم التمتع (فمن لم يحد هديا) أى لم يقدر عليه ( فليصم ثلاثة ايام في الحج ) ومذهب الشافعية في ذلك ما قال النووى في شرح مسلم ، ويجب صوم هذه الثلاثة قبل، والأفضل أن لا يصومها حتى يحرم منها ، لكن الأولى أن يصوم الثلاثة قبل، والأفضل أن لا يصومها حتى يحرم بالحج بعد فر اغه من العمرة . فإن صامها بعد الفراغ من العمره وقبل الإحرام بالحج بعد فر اغه من العمرة . فإن صامها بعد الفراغ من العمره وقبل الإحرام بالحج أجزأه على المذهب الصحيح عندنا ، وإن صامها بعد الإحرام بالعمرة قبل فر اغها لم يجزه عن الصحيح ، فإن لم يصمها قبل يوم النحر وأراد صومها في فبل فر اغها لم يجزه عن الصحيح ، فإن لم يصمها قبل يوم النحر وأراد صومها في فبل فر اغها لم يجزه عن الصحيح ، فإن لم يصمها قبل يوم النحر وأراد صومها في

<sup>(</sup>١) فى نسيخة : وساق .

منه آهدى في نه لا يحل له (۱) من شي، حرم منه حتى يقضى حجه ومن لم يكن منه أهدى فليطف بالبيت و بالصفا والمروة وليقصر وليقصر وليحلل (۱) ثم ليهل بالحج وليهد، فمن لم يجدهديا فليصم ثلاثة أيام في العجج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وطاف (۱) رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع، ومشى أربعة أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم، فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه (۱) و نحر هديه يوم النحر وأفاض (۱ فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل الناس مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدى من الناس.

أيام التشريق ففي صحته قولان مشهوران للشافعي ، أشهرهما في المذهب أنه لا يجوز وأصحهما من حيث الدليل جوازه ، هذا تفصيل مذهبنا ، ووافقنا أصحاب مالك في أنه لا يجوز صوم الثلاثة قبل الفراغ من العمرة ، وجوزه الثورى وأبو حنيفة ، ولو ترك صيامها حتى مضى العيد والتشريق لزمه قضائها عندنا ، وقال أبو حنيفة: يفوت صيامها ويلزمه الهدى إذا أطاعه اه. قلت: وعندنا معشر الحنفية شرائط صحة صيام الثلاثة أن يصوم الثلاثة بعد

<sup>(</sup>١) في نسخة : منه . (٢) في نسخة : وليحل .

<sup>(</sup>٣) فى نسخة : فطاف . (٤) فى نسخة : حجته .

<sup>(</sup>٥) في نسحة فأفاض

الإحرام بهما في القارن بخلاف المتمتع ، فإن فيه خلافاً ، وبعد إحرام العمرة. فى المتمتع وأن يكون صيام الثلاثة في أشهر الحج، واتفق أصحابنا على أن من الاستحباب أن يصوم ثلاثة أيام متوالية بعدالإحرام بالحج آخرها يومعرفة ، والحاصل أن كل ما أخر صيام هذه الثلاثة إلى آخر وقتها فهو أفضل، ولا يجوز له أن يصوم الثلاثة في أيام النحر والتشريق وبعدها لفرات الوقت ( وسبعة إذاً رجع إلى أهله ) قال النووى : وأما صوم السبعة فيجب إذا رجع ، وفى المراد بالرجوع خلاف، والصحيح في مذهبنًا أنه إذا رجع إلى أهله، وهذا هو الصواب لهذا الحديث الصحيح الصريح ، والتأتى إذا فرغ من الحج ورجع إلى مكَّة من مني ، وهذان القولان للشافعيومالك ، وبالثاني قال أبوحنيفة، انتهي. وقال في لباب المناسك: وأما صوم السبعة فشرط صحتها تبييت النية وتقـدم الثلاثة وأن يصوم السبعة بعد أيام التشريق . ويجوز صيام السبعة بعد الفراغ من الحج بمكة ، والأفضل أن يصومها بعد الرجوع إلى أهله "خروجاً عن خلاف الشافعية ( وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن ) أى الحجر الأسود (أول شيء) أى أول شيء بدأ به (ثم خب) أى رمل وأسرع ( ثلاثة أطواف ) أي أشراط ( من السبع ) أي الأشواط ( ومشي أربعة أطواف ثم ركع) أى صلى ركعتى الطواف (حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ) أي مقام إبراهيم وهو الحجر الذي بني الكعبة قائمًا عليه ( ركعتين ثم سلم ) ثم يعود إلى الحجر ألاسود فيستلمه ولم يذكر في هذه الرواية الاستلام في الأشواط ولا بعد الفراغ من الطواف، وقد وقع في مسند أحمد والبخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما أتى على الركن أشار بشيء في يده وكبر الحديث ، وأما الاستلام بعد الفراغ من ركعتي الطواف فقد وقع في حديث جابر الطويل عند مسلم بلفظ: كان يقرأ فى الركعتين قل هو الله أحدً ، وقل ياأيها الكافرون ، ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا الحديث ( فانصرف ) عن الببت ( فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ) ( ٢ - بذل الحبود ١)

حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول (۱۰ الله ما شأن الناس قد حلوا، ولم تحلل أنت من عمر تك؟ فقال إنى لبدت رأسي وقلدت هدبي فلا أحل حتى أنحر (۱).

يسعى بين الميلين فى كل شوط منه وهذا الطواف عندنا للعمرة، وعند الشافعية للقدوم (ثم لم يحلل من شيء حرم منه) لأنه عليه السلام كان ساق الهدى (حتى قضى حجهه ونحر هديه يوم النحر) فحل له ما حرم منه غير النساء (وأفاض فطاف) طواف الإفاعة (٣) (بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه) أى حل له النساء فلم يبق شيء حرم عليه إذ ذاك (وفعل الناس مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدى من الناس) بأنهم لم يحلوا إلا بعد الفراغ من الهدى، وأما من لم يكن معهم هدى فقد حلوا بعد أفعال العمرة ثم أحرموا بالحج وحلوا منه بعد قضاء الحج.

(حدثنا القعنبي ، عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر) رضى الله عنه (عن) أخته (حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : يا رسول الله ما شأن الناس قد حلوا) من عمرتهم (ولم تحلل أنت من عمرتك) وهذا يدل على أن طوافه صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة كان طواف العمرة حسما قالت الحنفية فإن الإحلال من العمرة لا يمكن إلا أن تكون أفعال العمرة غير داخلة في الحج ، فقد ثبت بتقريره صلى الله عليه وسلم وعدم إنكاره أن الذي طاف وسعى كان من أفعال العمرة غير داخلة في الحج (فقال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر) أي هديي .

<sup>(</sup>١) زاد في نسخة : لرسول الله . (٢) زاد في نسخة : الهدى .

<sup>(</sup>٣) هذا نص من ابن عمر أنه عليه السلام طاف طوافين . فحمل ماروى عنه من الحية الطواف على أنه لم يطف إلا واحداً لا غير غلط جداً .

حدثنا هناد يعنى ابن السرى عن ابن أبى زائدة أنا محمد بن الاسود أن إسحق عن عبد الرحمن بن الاسود، عن سليم بن الاسود أن أبا ذر كان يقول في من حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا النفيلي ، نا عبد العزيز يعنى ابن محمد ، أنا ربيعة بن أبى عبد الرحمن ، عن الحارث بن بلال بن الحارث ، عن أبيه قال عبد الرحمن ، عن الحارث بن بلال بن الحارث ، عن أبيه قال عبد الرحمن ، عن الحارث بن بلال بن الحارث ، عن أبيه قال بل عبد الرحمن ، عن الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا ، قال بل الحكم خاصة .

<sup>(</sup>حدثنا هناد يعنى ابن السرى عن ابن أبى زائدة) يحيى بن زكريا (أنا محمد البن إسحق عن عبد الرحمن بن الأسود) النخعى (عن سليم بن الأسود أن أبا ذر كان يقول فى من حج ثم فسخها) أى الحجة (بعمرة لم يكن ذلك) أى فسخ الحج بالعمرة (إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) فكان خاصة بهم لايجوز لغيرهم وهكذا عند الجمهور خلافا لأحمد وطائفة من أهل الظاهر، فإنهم جوزوا فسخ الحج إلى العمرة ليكل أحد.

<sup>(</sup>حدثنا النفيلي ، نا عبد العزيز يعي ابن محمد ، أنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث ) المزنى المدنى روى عن أبيه وعنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن أخرجوا له حديثا واحداً في فسخ الحج ، قلت : وقال الإمام أحمد ليس إسناده بالمعروف ، قال الشوكانى : قال المنذرى: إن الحارث يشبه المجهول، وقال الحافظ: الحارث بن هلال من ثقات التابعين (عن أبيه ) بلال بن الحارث المزنى أبو عبد الرحمن المدنى ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من المهاجرين ، وقال أحمد بن عبد الله بن البرقى: إن بلال بن الحارث كان أول

## باب الرجل يحج عن غيره

حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب ، عن سليان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال كان الفضل ابن عباس رديف

من قدم من مزينة على النبي صلى الله عليه وسلم فى رجال من مزينة سنة ه من الهجرة (قال: قلت يا رسول الله: فسخ الحج لنا خاصة؟) بتقدير حرف الاستفهام (أو لمن بعدنا) أيضا يجوز إ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (بل لكم خاصة) اختلفوا فى فسخ الحج إلى العمرة هل هو مختص بزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تلك السنة أم يجوز بعده لكل أحد، فقال أحد (١) وطائفة من أهل الظاهر ليس هو مختصا بهم بل هو يجوز لكل أحد بعدهم، وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجهور العلماء من السلف والخلف: إن فسخ الحج إلى العمرة هو مختص بالصحابة فى تلك السنة لا يجوز بعدها، قالوا: وإنما أمروا به فى تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة فى أشهر الحج، واستدل المدعون الخصوص بهذا الحديث وأجاب المانعون عنه أن الإمام أحمد قال حديث بلال بن الحارث عندى ليس يثبت ولا أقول به ولا يعرف هذا الرجل يعني الحارث بن بلال، قلت: وقد عرفت أن الشوكاني حكى عن الحافظ أن الحارث من ثقات التابعين فكيف يقال إن حديثه لم يثبت.

# باب الرجل يحج عن غيره (٢)

هل يجب عليه أن يحبح أولا عن نفسه أو لا؟

(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سليان بن يسار، عن

<sup>(</sup>١) كما بسطه بمالا مزيد عليه ابن القيم وصاحب المنني والقسطلاني .

<sup>(</sup>٢) فيه عشرة أبحاث ، كذا في الأوجز .

رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فيعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ، فقالت يارسول الله إن فريضة الله عز وجل على عباده فى الحج أدركت أبى شيخا كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفا حج عنه ؟ قال نعم، وذلك فى حجة الوداع .

عبد الله بن عباس قال : كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته ) أى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( امرأة من خثيم ) اسم قبيلة ( تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها و تنظر ) المرأة الخثيمية ( إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق ) أى الجانب ( الآخر ) للكرف عن النظر إليها وإنما لم يمنعها ولم يأمرها بصرف النظر عنه لأن صرف وجه أحدهما يغني عن الآخر (١)، ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم لم يخف منها الشهوة (٢) (فقالت يا رسول الله) هذا بيان الاستفتاء ( إن فريضة الله عز وجل على عباده فى الحج أدركت أبى شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ) قال الحافظ : والمعنى أنه وجب عليه الحج بأن أسلم وهو بهذه الصفة وفى رواية دو إن شددته خشيت أن أعتله ، وهذا يفهم منه أن من قدر غير هذين بالحبل على الراحلة خشيت أن أقتله ، وهذا يفهم منه أن من قدر غير هذين بالحبل على الراحلة خشيت أن أقتله ، وهذا يفهم منه أن من قدر غير هذين

<sup>(</sup>١) أولأنها كانت تحتاج إلى النظر لضرورة تكلمها معه عليه السلام .

<sup>(</sup>٢) والأوجه في الجواب حل نظر المرأة إلى الأجنبي بدون شهوة بخلاف عكسه كما سيأتى في باب قوله تعالى «وقل للمؤمنات منضضن من أبصارهن » وله توجيه على مسلك الشافعية خاصة و هو أنه إذا عارض وجوب كشف الوجه للاحرام الستر عن الأجانب يحب عليها كشف الوجه و يجب عليهم غض البصر كما في الأوجز .

الأمرين من الثبوت على الراحلة أو الأمن عليه من الأذى لو ربط لم يرخص له فى الحج عنه كمن يقدر على محمل موطأ كالمحفة انتهى . قلت : ولكن يشكل هذا بأن ظاهره إدراك الفريضة فى حالة العجز وهى تنافى الفرضية ، فلا يجب عليه الحج فلا يجب أن يحج عنه فإن شرط الفرضية استطاعة السبيل والذى لا يقدر على الركوب ولا يثبت على الراحلة غير مستطيع ، فإن قيل فى الجواب عنه إن الختمية لما رأت أباها ذا مال وقد أسلم ففهمت منه أنه وجب عليه الحج، قلت: محل الإشكال تقريره صلى الله عليه وسلم على قلت: محل الإثكال ليس فهمها ولكن محل الإشكال تقريره صلى الله عليه وسلم على ذلك فالجواب عنه إن إدراك الفريضة في هذه الحالة لا يستلزم الوجوب عليه ، فإن معنى الإدراك هو المصادفة والموافقة فى هذه الحالة أى فريضة الله على عباده فى الحج صادفت ووافقته فى حالة العجز ، وهو لا يستلزم فرض الحج عليه .

وأماقوله صلى الله عليه وسلم فى جواب قولها أفاحج عنه ؟ قال نعم، أما كان على سبيل الفرضية والوجوب بل على التنفل وإلى هذا الجواب أشار الحافظ، وحكى عن القاضى عياض بقوله وقال عياض لاحجة للمخالف فى حديث الباب لأن قوله ان فريضة الله على عباده الح معناه أن إلزام الله عباده بالحج الذى وقع بشرط الاستطاعة صادف أبى بصفة من لا يستطيع فهل أحج عنه أى هل يجوز لى ذلك أو هل فيه أجر ومنفعة ، فقال نعم ، ثم اعترض عليه الحافظ(١) وتعقب بأن فى بعض طرقه التصريح بالسؤال عن الإجزاء فيتم الاستدلال، وتقدم فى بعض طرق مسلم أن أبى عليه فريضة الله فى الحج ، ولأحمد فى رواية والحج مكتوب عليه ، قلت : فالأولى فى الجواب أن يقال معنى قوله إن فريضة الله على عباده فى الحج أدركت أبى شيخاً معناه أدركت أبى فى حالة الاستطاعة الله على عباده فى الحج أدركت أبى شيخاً معناه أدركت أبى فى حالة الاستطاعة

<sup>(</sup>۱) وتوضيح ذلك أنهما اختلفا في ذلك لاختلاف إما ميهما ، وتوضيح ذلك ما في البداية المجتهد » اختلافهم في وجوبه باستطاعة النيابة مع المجز عن الباشرة قصد مالك وأبي حنيفة لا تلزم النيابة إذا استطاع مع المجز عن الباشرة وعند الشافعي وأحمد تلزم فيلزم على مذهبه الذي عنده مال بقدر أن يحج عنه محج عنه وهي المسئلة التي يعرفونها بالمعصوب والبسط في العيني والمغنى مع اختلافهم في بيان المذاهب .

حتى صار شيخاً كبيراً ودخل فى غير حالة الاستطاعة ففوت القدرة بعد تحققها لا يكون مانعا عن الوجوب السابق فيجب عليه حينئذ أن يحج بنفسه أو يحج غيره أو يوصى به.

والتحقيق أن الشيخ الكبير الذي لا يستطيع على الراحلة ولا يقدر على الاستمساك والنبوت عليها إذا حصل له مال في هذا الوقت اختلفوا فيه هل يجب عليه الحج أم لا؟ فقال بعضهم: لايجب عليه الحج ولا الاحجاج، ولا الايصاء به ، وقال بعضهم : يجب عليه الحج فيحج بنفسه أو يحج عنه غيره أو يوصى به ، وهذا القول هو الذي صححه القاضي فإنه في شرح الجامع واختاره كـثير من المشايخ ومنهم ابن الهمام ، وأما القول الأول فهو الذي قاله في النهاية ، قال في البحر : هو المذهب الصحيح فعلى هذا القول الثاني لا إشكال في الحديث، وأما على القول الأول ففيه الإشكال، ويجاب عنه بمـا ذكر من الجواب، ثم اعلم أنه اختلفت الروايات في أن السائل رجل أوامر أة والمسئول عنه أب أو أم ، فوجه الجمع بين هذه الروايات عند الحافظ ما قال فى الفتح: والذي يظهر لي من بحموع هذه الطرق أن السائل رجل وكانت ابنته معه فسألت أيضاً والمسئول عنه أب الرجل وأمه جميعاً ويقرب ذلك ما رواه أبو يعلى بإسناد قوى من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال : كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم واعر ابي معه بنت له حسناء فجعل الأعرابي يعرضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يتزوجها وجعلت ألتفت إليها ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسي فيلويه فكان يلبي حتى رمى جمرة العقبة ، فعلى هـذا فقول الشابة إن أبى لعلها أرادت به جدها لأن أباها كان معها وكأنه أمرها أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع كلامها ويراها رجاء أن يتزوجها ، فلما لم يرضها سأل أبوها عن أبيه ، ولا مانع أن يسأل أيضاً عن أمه ، وتحصل من مجموع هـذه الروايات أن اسم الرجل حصين بن عوف الخثعمى (أفأحج عنه ؟ قال نعم وذلك) أي السؤال والجوابكان ( في حجة الوداع ).

حدثناحفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم بمعناه قالا، ناشعبة عن النعان بن سالم، عن عمرو بن أوس ، عن أبى رزين قال حفص فى حديثه رجل من بنى عامر أنه قال يا رسول الله إن أبى شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن ، قال : أحجج عن أبيك واعتمر

(حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم بمعناه) أى حدث مسلم بن إبراهيم بمعنى حديث حفص بن عمر ( قالا ، نا شعبة ، عن النعان بن سالم ، عن عمر و ابن أوس ، عن أبى رزين ) لقيط بن صبرة العقيلي ( قال حفص فى حديثه ) لأبى رزين إنه ( رجل من بنى عامر ) فزاد حفص هذا اللفظ فى صفة أبى رزين ولم يذكره مسلم بن إبراهيم ( أنه قال يا رسول الله إن أبى شيخ كبير لا يستطيع الخج والعمرة ولا الظعن ) بفتح ظاء وسكون عين وحركتها - الراحلة ، أى لا يقوى على السير ولا على الركوب من كبر السن \_ بحمع \_ قال الحافظ : فى شرح حديث ابن عباس ووقع النبؤ ال عن هذه المسألة من شخص آخر وهو أبو رزين بفتح الراء وكسر الزاى العقيلي بالتصغير واسمه لقيط بن عامر فنى السن وصحيح ابن خزيمة وغيرهما من حديثه أنه قال يا رسول الله : إن أبى السن وصحيح ابن خزيمة وغيرهما من حديثه أنه قال يا رسول الله : إن أبى شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة قال حج عن أبيك واعتمر ، • هذه أحرى ومن وحد بينها وبين حديث الخثعمى فقد أبعد و تكلف ( قال : أحجج عن أبيك (۱) واعتمر ) .

<sup>(</sup>۱) فيه حجالرجل عن المرأة وعكسه عند الجمهور وخالف فيهما الحسن بن صالح كذا في « الأوجز »

حدثنا إسحق بن إسماعيل ('' وهناد بن السرى المعنى و احد قال إسحق نا عبدة بن سليمان عن ابن أبى عرو به عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة ، قال من شبرمة ؛ قال أخ لى أو قريب ('' لى ، قال حججت عن نفسك ؛ قال لا، قال حج عن نفسك ؛ قال حج عن شبرمة .

(حدثنا إسحق بن إسمعيل وهناد بن السرى المعنى واحد ، قال إسحق ، نا عبدة بن سليان ، عن ابن أبى عروبة ) سعيد (عن قتادة عن عزرة ، عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ) قيل اسمه نبيشة (يقول لبيك عن شبرمة قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (من شبرمة ؟) (قال) الرجل هو (أخ لى أو) للشك من الراوى (قر بب لى قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (حججت عن نفسك ) بتقدير حرف الاستفهام (قال) الرجل (لا) أى ماحججت عن نفسى (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (حج عن نفسك ) أولا (ثم حج عن شبرمة )(٢) اختلف فى أن من لم يحج عن نفسه هل يجوز له أن يحج عن غيره ، فذهب الشافعي رضى الله عنه (١) لا يجوز له الحديث يدره له ما لم يحج عن نفسه ، واستدل الما نعون بحديث ابن عباس هذا الحديث يدل على أنه يجب عليه أن يحج عن نفسه ثم يحج عن غيره ، وقالوا هذا الحديث يدل على أنه يجب عليه أن يحج عن نفسه ثم يحج عن غيره ،

<sup>(</sup>١) في نسخة : الطالقاني . (٢) في نسخة : قريبا .

<sup>(ُ</sup>سُ) ومن سماه نبشة ققد اخطأ كذا في ﴿ التَّاقَيْحِ ﴾

<sup>(</sup>٤) وفى « نيل المآرب » لا يصح لمن يحج عن نفسه أن يحج عن غيره فإن فعل إنصرف عن حجة الإسلام هذا هو المشهور من روايته وأخرى له كذا في «الأوجز»

واختلفوا في رفع هذا الحديث ووقفه فرجح عبد الحق وابن القطان رفعه ، وصححه البيهق وقال: إسناده صحيح وليس في هذا الباب أصح منه ، ورجح الطحاوى (١) أنه موقوف، وقال أحمد رفعه خطأ، وقال ابن المنذر لا يثبت رفعه كذا قال الشوكاني ، وأجاب ابن الهمام في شرح الهداية ما ملخصه أن هذا الحديث مضطرب في وقفه ورفعه وليس هذا أمثل ما ذكرناه غير مرة في تعارض الرفع والوقف من تقديم الرفع لأنه زيادة تقبل من الثقة ، فان ذلك في حكم مجرد عن قصة واقعة في الوجود رواه واحد عن الصحابي يرفعه وآخر عن نفسه فقط ، فإن هذا يتقدم فيه الرفع لأن الموقوف حاصله أنه قد ذكره ابتداء على وجه إعطاء حكم شرعى أو جواباً لسؤال ولا ينافي هذاكون ما ذكره مأثوراً عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم : أما في مثـل هــذه وهي حكاية قصة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من يلبي عن شعرمة فقال له ما قال أو أن ابن عباس رضي الله عنه سمع من يلبي عن شبرمة فقال له ذلك فَهُو حَقَيْقَةُ التَّعَارُضُ فَى شَيْءُ وَقَعَ فَى الوَّجُودُ انَّهُ وَقَعَ فَى ذَلِكَالَزَمَنَ أَو فَى زَمَن آخر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره ، وتجويز أن يكون وقع في زمنه عليه السلام ثم وقع بحضرة ابن عباس سماعه رجلا آخر يلبي عن شبرمة فهو ولمن لم يمتنع عقلا لكنه بعيد جداً في العادة فلا يندفع به حكم التعارض الثابت ظاهراً طالباً لحكمه فيتهاتران أو يرجح وقوعه في زمن ابن عباس، ولأن ابن المفلس ذكر في كتابه أن بعض العلّماء ضعف هذا الحديث بأن سعيد بن أبي عروبة كان يحدث به بالبصرة فيجعل هذا الكلام من قول ابن عباس ، ثم كان بالكوفة يسنده إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهذا يفيد اشتباه الحال على سعيد، وقد عنعنه قتادة ونسب إليه تدليسه فلا تقبل عنعنته، ولو سلم فحاصله أمر بأن يبدأ بالحج عن نفسه وهو يحتمل الندب فيحمل عليه بدليل

<sup>(</sup>١) ورفعه معلول كما حكاه العيني و بسط الـكلام على الحديث وكذا بسطه الحافظ في « التلخيص» .

وهو إطلاقه عليه السلام قوله للخفيمية حجى عن أبيك من غير استخبارها عن حجها لنفسها قبل ذلك وترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة عموم الخطاب فيفيد جوازه عن الغير مطلقا ، وحديث شبرمة يفيد استحباب تقديم حجة نفسه وبذلك يحصل الجمع ويثبت أولوية تقديم الفرض على النفل مع جوازه ، والذى يقتضيه النظر أن حج الضرورة عن غيره إن كان بعد تحقيق الوجوب عليه بملك الزاد والراحلة والصحة فهو مكروه كراهة تحريم لأنه يتضيق عليه والحالة هذه في أول سنى الإمكان فيأثم بتركه ، وكذا لو تنفل لنفسه ومع ذلك يصح لأن النهى ليس لعين الحج المفعول بل لغيره وهو خشية أن لا يدرك الفرض إذ الموت في سنة غير نادر فعلى هذا يحمل قوله عليه الصلاة والسلام حج عن نفسك شم عن شبرمة على الوجوب ، ومع ذلك ينفي الصحة ويحمل ترك الاستفصال في حديث الخثعمية على علمه بأنها حجت عن نفسها ويحمل ترك الاستفصال في حديث الخثعمية على علمه بأنها حجت عن نفسها عند الإمكان ، وحديث شبرمة والمته سبحانه أعلى ، انهى ملخصا .

#### ﴿ تنبيه ﴾ :

العبادات على ثلاثة أقسام: عبادة بدنية محضة كالصلاة، ومالية خالصة كالركاة ومركبة من البدنية والمالية كالحج فالأولى لا تجرى فيه النيابة مطلقاً عندنا، والثانية تجرى فيه النيابة مطلقاً، والثالثة لا تجرى فيها النيابة في غيرعذر ولكن تجرى فيها إذا كان معذوراً لا يرجى زوال عذره والدلائل مبسوطة في كتب المذهب.

#### باب كيف التلبية

حدثنا القعنبى، عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك بقال وكان لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فى تلبيته لبيك لبيك لبيك لبيك وسعديك والحير بيديك والرغباء إليك والعمل .

#### باب كيف التلبية(١)

#### التلبية مصدر لبي معناه التكلم بلبيك اللهم لبيك الخ كالتحميد والتهليل والتكبير

(حدثنا القعنبي عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك) قال الحافظ: هو لفظ مثنى عند سيبويه ومن تبعه، وقال يو نسهو اسم مفرد وألفه إنما انقلبت ياء لاتصالها بالضمير كلدى وعلى، ورد بأنها قلبت ياء مع المظهر وعن الفراء هو منصوب على المصدر وأصله لباً لك فثنى على التأكيد أي إلبابا بعد إلباب، وهده التثنية ليست حقيقية بل هي للتكثير أو المبالغة، ومعناه إجابة بعد إجابة أو إجابة لازمة، قال جماعة من أهل العلم: معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذن في الناس بالحج، عن ابن عباس قال: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قيل له أذن في الناس بالحج، قال: رب وما يبلغ صوتي، قال من بناء البيت قيل له أذن في الناس بالحج، قال: رب وما يبلغ صوتي، قال

<sup>(</sup>١) واتخاذها ورداكبقية الأذكار مكروه عند مالك كذا في الدسوق ، ولا بأس به عند الجهور كذا في المنني .

أذن وعلى البلاغ ، قالفنادي إبراهيم يا أيها الناسكتب عليكم الحج إلىالبيت العتيق فسمعه من بين السهاء والأرضُ أفلا ترون أن الناس يجيُّتُونَ من أقصى الأرض يلبون ، وفي رواية فأجابوه بالتلبية فيأصلاب الرجال وأرحام النساء فليس حاج يحج من يومئذ إلى أن تقومالساعة إلا من كان أجاب إبراهم يومئذ انتهى ملخصاً (إن الحمد) روى بكسر الهمزة على الاستئناف وبفتحها على التعليل والكسر أجود عند الجمهور ، ونقل الزمخشرى أن الشافعي اختار الفتح ، وأن ابا حنيفة اختار الكسر ( والنعمة لك ) المشهور فيـه النصب ، قال عياض : ويجوز الرفع على الابتداء ويكون الخبر محذوفاً ، والتقدير إن الحمد لك والنعمة مستقرة لك ، قال ابن المنير : قرن الحمد والنعمة وافراد الملك لأن الحمد متعلق النعمة ولهذا يقال الحمد لله على نعمه فجمع بينهما كأنه قال لا حمد إلا لك لأنه لا نعمة إلا لك ، وأما الملك فهو معنى مستقل بنفسه ذكر لتحقيق أن النعمة كلم الله لأنه صاحب الملك ( والملك ) بالنصب أيضاً على المشهور ويجوز الرفع وتقديره والملك كذلك ( لا شريك لك قال) نافع ( وكان عبد الله بن عمر يزيد فى تلبيته لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل) ووقع عند مسلم من حديث ابن عمر كان عمر يهل بهذا ويزيد لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، وهذا القدر في رواية مالك أيضاً عنده عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزيد فيها فذكر نحوه فعرف أن ابن عمر اقتدى فى ذلك بأبيه ، وأخرج ابن أبى شيبة من طريق مسور بن مخرمة قال كان تلبية عمر رضى الله عنه فذكر مثل المرفوع وزاد لبيك مرغوباً ومرهوبا إليك في النعماء والفضل الحسن ، واستدل به على استحباب الزيادة على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، قال الطحاوى ، أجمع المسلمون جميعاً على هذه التلبية غير أن قوما قالو الا بأس أن يزيد فيها من الذكر لله ما أحب وهو قول محمد والثوري والأوزاعي ، واحتجوا بزيادة ابن عمر المذكورة ، وخالفهم آخرون فقالوا: لا ينبخى أن يزاد على ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كما في حديث عمرو بن معديكرب ثم فعله هو ولم يقل لبوا بما

شئتم ما هو من جنس هذا بل علمهم كما علمهم التكبير في الصلاة فكذا لا ينبغي أن يتعدى في ذلك شيئًا بما علمه ، ثم أخرج حديث عامر بنسعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمع رجلا يقول لبيك ذا الممارج فقال إنه لذو المعارج ، وما هكذا كنا نلبي على عهد رسُول الله صلى الله عليه وسلم قال : فهذا سعد فكره الزيادة فى التلبية وبه نأخذ، انتهى(١). ويدل على الجواز ما وقع عند النسائى عن ابن مسعود قال: كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ففيه دلالة على أنه قد كان يلمي بغير ذلك ، وما تقدم عن عمرو ابن عمرو في حديث جابر الطويل في صفة الحج، فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك الخ. قال : وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد عليهم شيئًا منه ولزم تلبيته ، وأخرجه أبو داود قال: والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه منالكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئًا ، وهذا يدل على أن الاقتصاد على التلبية المرفوعة افضل لمداومته صلى الله عليه وسلم عليها ، وأنه لا بأس بالزيادة لكونه لم يردها عليهم وأقرهم عليها وهو قول الجمهور ، وحكى ابن عبد البر عن مالك الكراهة وهو أحد قولى الشافعي ، وقال الشيخ أبه حامد: حكى أهل العراق عنالشافعي فى القديم أنه كره الزيادة على المرفوع ، وغلطوا بل لا يكره ولا يستحب، وحكى الترمذي عن الشافعي قال: فإن زاد على التلبية شيئًا من تعظم الله فلا وأمن به ، وأحب إلى أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسب البيهقي الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي فقال الاقتصار على المرفوع أحب ولا ضيق أن يزيد عليها ، قال : وقال أبو حنيفة ، إن زاد فحسن انتهى ملخصاما قاله الحافظ فىالفتح ، قال فى دلباب المناسك، وشرحه : فإن زاد عليها بعد فراغها لا فى خلالها فحسن بل مستحب بأن يقول لبيك وسعديك والخير كله بيديك والرغباء إليك لبيك ، اله الخلق ، لبيك بحجة حقا تعبد أورقا لبيك

<sup>(</sup>١) وهو قول أبى يوسف وهو مختار الطحاوى أى الكراهة وحكى عن مالك أيضاً والجمهور على عدم الكراهة كما في « الأوجز » .

إن العيشعيش الآخرة ونحو ذلك ، فما وقع مأثورا فيستحب زيادته ، وما ليس مروياً فجائز أو حسن ا ه ه

#### ﴿ تنبيه ﴾:

في التلبية أربعة مذاهب: الأول أنها سنة من السنن لا يجب بتركها شيء وهو قول الشافعي وأحمد: وثانيها واجبة ويجب بتركها دم حكاه الماوردي عن إِن أَبِي هُرِيرَة مِن الشَّافِعِيَّة ، وحكاه ابن قدامة عن بعض المالـكيَّة والخطابي عن مالك وأبي حنيفة ، وأغرب النووي فحكى عن مالك أنها سنة ويجب بتركها دم . وثالثها واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه على الطريق وبهذا صدر ابن شاش من المالكية كلامه في الجواهر له، وحكمي صاحب الهداية من الحنفية مثله ؛ لكن زاد القول الذي يقوم مقام التلبية من الذكر كما في مذهبهم من أنه لايجب لفظ معين ، ورابعها أنها ركن والإحرام لاينعقد بدونها حكماه ابن عبد البر عن الثورى وأبي حنيفة وابن حبيب من المالكية والزبيري من الشافعية ، وأهل الظاهر قالوا هي نظير تكبيرة الإحرام للصلاة قاله الحافظ في الفتح ، قلت : ومذهب الحنفية في ذلك ما قاله القاري في شرح لباب المناسك ، والتلبية (١) مرة فرض وهو عند الشروع لا غيرها وتكر ارها سنة أي في المجلس الأول وكذا في سائر المجالس إذا ذكرها ، وعند تغير الحالات ، كالإصباح ، والإمساء ، والإسحار ، والخروج ، والدخول ، والقيام ، والقعود ، والمشي ، والوقوف، وملاقاة الناس، ومفارقتهم ، والمزاحمة والتوسعة . وأمثال ذلك مستحب مؤكد أيزاند تأكيده على سائر المستحبات، والإكثار مطلقاً أي من غير تقييد بتغير الحال مندوب أي مطلوب شرعاً مثاب عليه أجرا ولكن مرتبة الندب دون مرتبة الاستحباب، وقال: وكل ذكر يقصد به تعظيم الله سبحانه أي ولو مشو با بالدعاء على الصحيح يقوم مقام

<sup>(</sup>١) وقال القارى في شرح النقاية شرط عنذنا وركن عند الشافعي.

حدثنا أحمد بن حنبل ، نا يحيى بن سعيد ، نا جعفر ، نا أبى عن جابر بن عبد الله قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر قال والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا .

حدثنا القعنى : عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن

التلبية كالتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير وغير ذلك أى من أنواع الثناء والتمجيد. ولو قال. اللهم بمعنى يا ألله يجزئه وهو الأصح فى الصلاة أيضاً كما فى و المحيط ،، وقيل: لا أى قياساً على الصلاة حيث لا يجوز فيها بدلا من تكبير الافتتاح عند بعضهم ، والفرق ظاهر ، ويجوز الذكر وكذا التلبية بالعربية والفارسية وغيرهما كالتركية والهندية ، ونحوهما بأى لسان أى بأى لغة كان ، والجمهور على أنه يستوى فيه من يحسن العربية ومن لا يحسنها وهو الصحيح ، بخلاف إفتتاح الصلاة عندهما فالفرق أن باب الحج أوسع.

(حدثنا أحمد بن حنبل ، نايحيي بن سعيد ناجعفر) بن محمد الصادق ( نا أبى ) محمد الباقر ( عن جابر بن عبد الله قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر) جابر (التلبية مثل حديث ابن عمر قال) جابر (والناس يزيدون) بعد تلبيتهم ( ذا المعارج ونحوه من الكلام ) على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ( والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ) زيادتهم ( فلا يقول لهم شيئاً ) بل يسكت ، وهذا دليل الجواز .

(حدثنا القعنى عن مالك ، عن عبد الله بن أبى بكر بن عمرو بن حرم ، عن عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام )

محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن خلاد بن السائب الانصارى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتانى جبرئيل عليه السلام، فأمرنى أن آمر أصحابى ومن معى أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية يريد أحدهما.

<sup>(</sup>١) هكذا في «البداية» لابنرشد وهذا هو المشهور عند الشراح لكن قال ابن قدامة في المننى إن الحديث حجة للحنفية في إيجابهم التلفظ بالتلبية مع النية خلافا للأئمة الثلاثة إذ قال تكفي النية كما في «الأوجز».

<sup>(</sup> ٣ - بذل المجهود ٩)

#### باب متى يقطع التلبية

حدثنا أحمد بن حنبل ناوكيع ، ناا بن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، عن الفضل بن عباس أن رسول (۱) الله صلى الله عليه وسلم لى حتى رمى جمرة العقبة .

بالشك في رواية يحيي والشافعي وغيرهما من الراوى إشارة إلى أن المصطفى قال أحد اللفظين، وكل منهما يسد مسد الآخر، وتجويز ابن الأثير أن الشك من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نوع سهو ولا يعصم عنه ركيك متعسف، وفي رواية القعنبي، ومن معى بالواو، قال العراقي: يحتمل أنه زيادة إيضاح فإن الذين معه أصحابه، ويحتمل أن يريد بأصحابه الملازمين له المقيمين معه في بلده وهم المهاجرون والأنصار وبمن معه غيرهم بمن قدم ليحج معه ولم يره إلا في تلك الحجة (أن يرفعوا (٢) أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية يريد أحدهما) يعنى أنه صلى الله عليه وسلم إنما قال أحد هذين اللفظين لكن الراوى شك فيما قاله الزرقاني، قلت: واستنبي منه النساء، فإن المرأة لا تجهر بها بل أحدهما قاله الزرقاني، قلت: واستنبي منه النساء، فإن المرأة لا تجهر بها بل تقتصر على إسماع نفسها، وقد قال مالك في موطأه أنه سمع أهل العلم يقولون ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمع المرأة نفسها، قال الزرقاني: ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمع المرأة نفسها، قال الزرقاني: لكن من صوتها الفتنة فيستشي ذلك من قوله ومن معى فليس لهن ذلك.

(باب متى يقطع) ، أى الحاج ، (التلبية)

(حدثنا أحمدبن حنبل ، نا وكيع ، نا ابنجر يج ، عنعطاء ، عن ابنعباس،

<sup>(</sup>١) في نسخة: نبي الله

<sup>(</sup>٢) ورفع الصوت مطلقا مستحب عند الجمهور واجب عند الظاهرية وفي قديم الشافعي لايرفع إلا في المسجد الحرام ومسجد منى ومسجد عرفة واختلفت الرواية عن مالك وروى ابن الأصم لا برفع إلا في المسجد الحرام ومسجد منى كما في «الأوجز»،

عن الفضل بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبي حتى رمى جمرة العقبة (١) أى فلما رماها قطع ، قال القارى في شرح لباب المناسك: يقطع التلبية مع أول حصاة يرميها من جمرة العقبة في الحبح الصحيح والفاسد سوآء كانمفردا بالحج أو متمتعا أو قارنا ، وهذا هو الصحيحمنالرواية على ما ذكر ه قاضي خان ، والطر ابلسي . وقيل لا يقطع التلبية إلا بعد الزوال كما في المحيط . قال الشوكانى: قوله: حتى رمى جمرة العقبة ، فيه دليل على أن التلبية تستمر إلى رمى جمرة العقبة وإليه ذهب الجمهور ، وقال طائفة : يقطع المحرم التلبية إذا دخل الحرم ، وهو مذهب ابن عمر لكن يعاود التلبية إذا خرج من مكة إلى عرفة ، وقال طائفة ، يقطعها إذا راح إلى الموقف رواه ابن المنذر وسعيد أبن منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة وسعد بن أبى وقاص وعلى ، وبه قال مالك وقيده بزوال الشمس يوم عرفة وهو قولالأوزاعي والليث وعن الحسن البصرى مثله لكن قال إذا صلى الغداة يوم عرفة ، واختلف الأولون هل يقطع النلبية مع رمى أول حصاة أو عند تمام الرمى ، فذهب جمهورهم إلى الأول ، وإلى الثانى أحمد(٢) وبعض أصحاب الشافعي ، ويدل لهم ما روى ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن على بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل قال: أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلمي حتى رمي جمرة العقبة ، ويَكْبر مع كل حصاة ، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة ، قال ابن خزيمة : هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الآخرى ، وإن المراد حتى رمى جمرة العقبة اى أتم رميها إنتهى . قلت: وهذا الذي قاله الفضل من أنه قطع التلبية مع آخر حصاة رأى منه فإنه فهم منه أن قطع التلبية كان مع آخر حَصاة ، ولم يُثبت عن أحد من أصحا به صلى الله عليه وسلم، أنه صلى الله عَلَيه وسلم لبي في أثناء الرمي فلو كان ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لبي في أثناء الرمى لكأن فهم فضل هذا حجة .

<sup>(</sup>١) أى بدئها وأتهما قولان للعلماء كما سيأتى في الشرح

<sup>(</sup>٢) هكذا عند الحافظ وغيره لكن فروعه مصرحة لقطمها في أول الرمى كما حكاه عنها في الأوجز ،

حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الله بن نمير، نا يحيى بنسعيد، عن عبد الله بن عمر، عن عن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال:غدو نا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات منا الملى ومنا المكبر.

## باب متى يقطع المعتمر التلبية

حدثنا مسدد، نا هشيم، عن ابن أبى ليلى، عن عطاءعن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال يلبى المعتمر حتى يستلم الحجر قال أبو داود: رواه عبد الملك بن أبى سلمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفا

(حدثنا أحمد بن حنبل ، نا عبد الله بن نمير ، نا يحيى بن سعيد ، عن عبد الله ابن أبى سلمة ) الماجشون (عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه ) عبد الله ابن عمر (قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات منا الملبى ومنا المكبر ) أى فلم تقطع التلبية إلى عرفات ، وفيه رد على من قال يقطع التلبية من فجر يوم عرفة .

# باب متى يقطع المعتمر التلبية

(حدثنا مسدد، نا هشيم، عن ابن أبى ليلى) محمد (عن عطاء عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: يلبى المعتمر حتى يستلم الحجر) الأسود أى يقطع التلبية عند شروع استلام الحجر لطواف العمرة (قال أبو داود، رواه عبد الملك بن آبى سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفا) وأخرج الترمذي هذا الحديث بهذا السند عن ابن عباس قال: يرفع الحديث

# باب المحرم يؤدب غلامه حدثنا(۱) ابن حنبل قال ح وحدثنا محمد بن عبد العزيز بن

أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر ، ثم قال الترمذى: قال أبو عيسى ، حديث ابن عباس حديث صحيح ، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم قالوا (٢): لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر ، وقال بعضهم إذا أنتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية ، والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم اهو في إسناد هذا الحديث محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلي وقد تمكلم فيه جماعة من أهل العلم ، وقد أخرج البيهتي حديث عبد الملك بن أبى سلمان ، قال سئل عطاء متى يقطع المعتمر التلبية فقال قال ابن عمر إذا دخل الحرم ، وقال ابن عباس حتى يمسح الحجر قلمت ، يا أبا محمد أيهما أحب إليك ، قال : قول ابن عباس ، ثم ذكر حديث همام من طريق الربيع عن الشافعي عن مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفا ، ثم قال ، وكذلك رواه ابن جريج وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفا ، ثم قال : قول الشيخ رفعه خطا (٣) وكان ابن أبى ليلي هذا كثير الوهم وخاصة إذا روى عطاء فيخطىء كثير اضعفه أهل النقل مع كبر محله في الفقه .

#### باب المحرم يؤدب غلامه هل يجوز أم لا؟

(حدثنا ابن حنبل قال) ابن حنبل (حرحدثنا محمد بن عبد العزيزبن أبى رزمة قال) عمد بن عبد العزيز أو كل و احد من عبد العزيز و ابن حنبل (أنا عبد الله بن

<sup>(</sup>١) في نسخة : أحمد .

<sup>(</sup>٢) وفى التعليق المجد، قال الخطابي أجمعوا على ترك العمل به والسنة الثلبية فقط وحكى المنذرى أن بعض العلماء أخذوا بذلك لمكن لايدل على فضل التكبير على التلبية بل على الجواز والمسألة خلافية كما في العيني والمغنى .

<sup>(</sup>٣) لكن قال الترمذي حسن صحيح

أبي رزمة قال أنا عبد الله بن إدريس، أنا ابن إسحق ، عن محى بن عباد بن عبدالله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا فجلست عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست إلى جنب أبي ٣٠ وكانت زمالة أبى بكر رضى الله عنه وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة مع غلام لأبي بكر ، فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه فطلع وليس معه بعيره ، قُال أين بعيرك ؛ قال أضللته البارحة ، قال : فقال أبو بكر بعير و احدتضله ؟ قال فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول. انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع ١٠ قال ابن أبى رزمة: فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع ويتبسم.

إدريس ، أنا ابن إسحاق ، عن يحى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه ، عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدى المدنى ، قال النسائى ثقة ، وذكره ابن حبان فى الثقات ، قال الزبير بن بكار ، كان عظيم القدر عند أبيه ، وكان على قضائه بمكة ، وكان يستخلفه إذا حج ، وكان أصدق الناس لهجة ، قلت : وقال ابن سعد ؛ كان ثقة كثير الحديث ، وقال العجلى : مدنى تابعى ثقة ،

<sup>(</sup>١) في نسخة : أبي بكر

وأما روايته عن عمر بن الخطاب فمرسلة بلا تردد ( عن أسماء بنت أبى بكر قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فى حجة الوداع ( حجاجاً حتى إذا كنا بالعرج) قال في القاموس: منزل بطريق مكة منه عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان العرجى الشاعر ، وقال فى المجمع : والعرج بفتح فسكون قرية جامعة من عمل الفرع على أيام من المدينة ( نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم و نزلنا فجلست عائشة إلى جنب رسول صلى الله عليه وسلم وجلست إلى جنب أبى ) أى أبى بكر ( وكانت زمالة أبى بكر رضى الله عنه وزمالة(١)رسولالله صلى الله عليه وسلم واحدة ) أي مركومها وأداتهماوماكان معهما من أداة السفر والزاملة بعير يحمل عليه الطعام والمتاع ( مع غلام لأبى بكر فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه ) غلامه مع الزاملة ( فطلع وليس معه بعيره ) ألو او للحال ( قال ) أبو بكر ( أين بعيرك ) الذي كان في حفظك ورعايتك ( قال ) الغلام ( أضللته البارحة قال ) هكذا فى النسخ الموجودة وفى روايةالبهقىقالت:فقام أبو بكر يضربه(فقالأبوبكر بعير واحد تضله) بحذف حرف الاستفهام(قال) هكـ ذافي النسخ الموجودة، وكذا في رواية ابن ماجة والضمير يعو د إلى ابن حنبل أو إلى محمد بن عبد العزيز (فطفق يضربه) أى الغلام ( ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول : انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع؟ قال ابن أبى رزمة ، فما يزيد رسول الله صلى الله عليهوسلم على أن يقول انظروًا إلى هذا المحرم ما يصنع ويتبسم ) رسول الله صلى الله عليه وسلم،وهذا الحديث يدل على أن تأديب غلامه ليس بداخل في قوله تعالى : , ولا رفث ولا فسوق ولاجدال في الحج، وإلا فلم يجترى. عليه أبو بكر الصديق رضي الله ونهاه عنه صلى الله عليه وسلم لـكن قوله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع يومي إلى أنه لا ينبغي للمحرم ذلك أيضاً .

<sup>(</sup>١) قلت يشكل عليه في البخارى: أن زاماته عليه السلام كانت ناقته في « باب الحج على الرحل »

## باب الرجل يحرم في ثيابه

حدثنا محمد بن كثير، أنا هام قال سمعت عطاه، أنا صفوان ابن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه أثر خلوق، أو قال صفرة وعليه جبة، فقال: يارسول الله كيف تأمرنى أن أصنع في عمرتى و فأنزل الله تبارك و تعالى على النبى صلى الله عليه وسلم الوحى، فلما سرى عنه، قال أين السائل عن العمرة، اغسل عنك أثر الخلوق أو قال أثر الصفرة و اخلع الجبة عنك واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك (۱).

# باب الرجل يحرم فى ثيا به المخيطة التي لا تباح فى الإحرام

(حدثنا محمد بن كثير ، أنا همام قال سمعت عطاء أنا صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه ) يعلى بن أمية ، وفى رواية البخارى من طريق ابنجريج أخبرنى عطاء أن صفوان بن يعلى ، أخبره أن يعلى قال لعمر رضى الله عنه الحديث ، قال الحافظ وليست رواية صفوان عنه لهذا الحديث بواضحة لأنه قال فيها أن يعلى قال لعمر ولم يقل إن يعلى أخبره أنه قال لعمر ، فإن يكن صفوان حضر مراجعتهما وإلا فهو منقطع لكن سيأتى فى أبواب العمرة من وجه آخر عن صفوان بن يعلى عن أبيه اه ، قلت : وقد أخرج أبو داود هذا

<sup>(</sup>١) فى نسخة : حجك .

الحديث من طرق كثيرة ففيه أخبرنا صفوان عن أبيه ، فهذا يدل على أن ما وقع فى البخارى منقطع ، فإن صفوان يروى عن أبيه لا أنه حضر القصة ( أن رجلا ) وفى رواية للبخارى بجاء أعرابى ، قال الحافظ ، ولم أقب على اسمه لكن ذكر ابن فتحون فى الذيل عن تفسير الطرطوشي أن اسمه عطاء بن منية ، ووقع فى شرح شيخنا سراج الدين ابن الملقن ما نصه هذا الرجل يجوز أن يكون عمرو بنسواد ، وروى الطحاوى أن يعلى بن أمية صاحب القصة قال . حدثنا سليمان بن شعيب حدثنا عبد الرحن هو ابن زياد الوضاحي قال . حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن عطاء بن أبى رباح أن رجلا يقال له يعلى بن أمية أحرم وعليه جبة ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزعها ( أتى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزعها ( أتى النبي ملى الله عليه وسلم ( بالجعرانة ) بكسر الجيم والعين المهملة وتشديد الراء ، ومنهم من يخفف الراء ويسكن العين وقال في القاموس : وقدتكسر العين وتشددالراء ، وقال الشافعي ، التشديد خطأ موضع بين مكة والطائف .

(وعليه) الظاهر أن مرجع الضمير الرجل نفسه لاثوبه كما يدل عليه قوله في الحديث الآتي، وهو مصفر لحيته ورأسه، ولو كان الخلوق على الجبة لكان في نزعها كفاية من جهة الإحرام، ولكن يخانفه ما وقع في بعض طرق الحديث عند البخارى بلفظ, عليه قيص فيه أثر صفرة، وفي رواية أي داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن قتادة عن عطاء بلفظ رأى رجلا عليه جبة عليها أثر خلوق، ولمسلم من طريق رباح بن أبي معروف عن عطاء مثله، وقال سعيد بن منصور بسنده عن عطاء عن يعلى بن أمية أن رجلا قال يا رسول الله إني أحرمت وعلى جبتي هذه وعلى جبته روغ من خلوق يا رسول الله إني أحرمت وعلى جبتي هذه وعلى جبته روغ من خلوق فأمر بما على بدنه من الخلوق بالغسل وكني بما على ثوبه النزع (أثر خلوق وعليه فأمر بما على بدنه من الخلوق بالغسل وكني بما على ثوبه النزع (أثر خلوق أو بالغسل وكني بما على نوبه النزع (أثر خلوق أو عليه الشك من الراوى فإن الخلوق طيب مركب من الزعفر أن قال صفرة وعليه جبة) فالجبة باعتبار أنها مخيطة منافي الإحرام، والخلوق باعتبار أنه طيب كان

لايباح استدامته للمحرم كما هوعند مالك ومحمد بن الحسن ، والجمهور(١) على أنه منسوخ بحديث عائشة \_ رضي الله عنها \_ و يحتمل أن النهي عنه باعتبار أن تزعفر الرجل مطلقاً محرما وغير محرم منهي عنه ( فقال يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع فى عمرتى ) فلم يجبه رسول الله صلى الله عليهوسلم انتظارا للوحى ( فانزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الوحى فلما سرى ) بضم المهملة وتشدید الراء المکسورة أی کشف (عنه) ما یغشاه(۲) عند نزول الوحی شيئاً بعد شيء بالتدريج ( قال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أين السائل عن العمرة) فأتى به (قال) رسول الله صلى الله عليه وسنم (اغسل عنك) أي عن بدنك أو ثو بك ( أثر الحلوق أو قال أثر الصفرة واخلع الجبة عنك واصنع فى عمر تك ما صنعت في حجتك ) ولفظ البخاري . واصنع في عمر تك ما تصنع في حجتك، ولفظ مسلم ووماكنت صانعاً في حجتك فاصنع في عمر تك، وهو دال على أنه كان يعرف أعمال الحج قبل ذلك ، قال ابن العربي : كأنهم كانو! في الجاهلية يخلعون الثياب ويجتنبون الطيب في الإحرام إذا حجوا ، وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة فأخبره الني صلى الله عليه وسلم أنبحر اهما واحد، قال الحافظ: واستدل بحديث يعلى على منع استدامة الطيب بعد الإحرام للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن وهو قول مالك ومحمد بن الحسن ، وأجاب الجمهور بأن قصة يعلم كانت بالجعرانة كما ثبت في هذا الحديث وهي في سنة ثمان بلا خلاف ، وقد ثبت عن عائشة أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديها عند إحرامه وكان في ذلك في حجة الوداع سنة عشر بلا خلاف ، وإنما يؤخذ

<sup>(</sup>۱) وتقدم فى «باب الطيب عند الإحرام ، المذاهب ومستدلاتهم ، وحاصل الجواب الأول أن هذا الحديث فى الجعرانة سنة ۸ ه بلا خلاف وحديث عائشة فى حجة الوداع والثانى أنه وقع فى بعض طرق هذا الحديث « اغسل الزعفران » وهو منهى عنه للرجال مطلقاً كما فى « الأوجز » .

<sup>(</sup>۲) من الغشى والكرب وكان عليه السلام يغط عند الوحى كما فى « البخارى » وغيره فى هذه القصة .

حدثنا محمد بن عيسى ، ذا أبو عوانة ، عن أبى بشر ، عن عطاء ، عن يعلى بن أمية وهشيم عن الحجاج ، عن عطاء ، عن صفوان بن يعلى ، عن أبيه بهذه القصة قال () فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: اخلع جبتك ، فحلعها من رأسه وساق الحديث.

من الآخر فالآخر من الأمر ، واستدل به على أن من أصابه طيب فى إحرامه ناسياً أو جاهلا ثم علم فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه ، وقال مالك إن طال. ذلك عليه لزمه ، وعن أبى حنيفة وأحمد فى رواية يجب مطلقاً .

(حدثنا محمد بن عيسى ، أنا أبو عوانة ، عن أبى بشر) جعفر بن أبى وحشية (عن عطاء عن يعلى بن أمية وقد أخرج الترمذى والبيهق عن عبد الملك ابن أبى سليمان عن عطاء عن يعلى بن أمية لم يذكرا فيه بين عطاء ويعلى صفوان قال الترمذى : وهكذا روى قتادة والحجاج بن أرطاة وغير واحد عن عطاء عن يعلى بن أمية ، والصحيح ما روى عمروبن دينار وابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم ، وقال البيهقى بعد تخريج حديث عبد الملك بن سليمان عن عطاء عن يعلى بن أمية القرشى قصر عبد الملك عبد الملك بن سليمان عن عطاء عن يعلى بن أمية القرشى قصر عبد الملك والحجاج بن أرطاة وغير واحد عن عطاء عن يعلى بن أمية ، فأما حديث قتادة والحجاج بن أرطاة وغير واحد عن عطاء عن يعلى بن أمية ، فأما حديث قتادة فاخر جه البيهقى في سننه من طريق شعبة عن قتادة عن عطاء عن يعلى بن أمية الحديث .

وأما حديث الححاج بن أرطاة فخالف أبوداود فيه الترمذي ، وأخر جهعن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه ، وذكر فيه صفوان ، وحكى عن أبي داود

<sup>(</sup>١) فى نسخة : فيه :

حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمد انى الرملى حدثنا الليث ، عن عطاء بن أبى رباح ، عن ابن يعلى بن منية عن أبيه بهذا الخبر قال فيه (١): فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزعها نزعا ، ويغتسل مرتين أو ثلاثا وساق الحديث .

البيهقى كذلك فى سننه فلعل ذكر الحجاج فيمن روى عن عطاء عن يعلى وهم أو غلط من النساخ (وهشيم) مرفوع معطوف على أبى عوانة (عن الحجاج) ابن أرطاة (عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه بهذه القصة) المتقدمة (قال) محمد بن عيسى فى حديثه (فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخلع جبتك فخلعها من رأسه وساق) محمد بن عيسى، (ألحديث).

(حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني الرملي ، حدثنا الليث، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن يعلى بن منية ) وهو يعلى بن أمية فهنية اسم أمه وأمية أبوه (عن أبيه مهذا الحبر ) المتقدم (قال فيه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزعها) ، أى الجبة (نزعا ويغتسل) هكذا فى النسخ الموجردة من باب الافتعال ، و أخرجها البيهتي عن أبى داود بهذا السند وفيه ، ويغسل مرتين أو ثلاثا وهو الأوفق ، وما فى نسخ أبى داود من باب الافتعال إن كان محفوظاً من تصحيف النساخ فهو إما بمعنى يغسل أى يغسل أثر الطيب عن ثوبه أو بدنه ويحتمل أن يكون بمعناه فعلى هذا تكون إزالة الطيب عن بدنه فقط (مرتين أو ثلاثا) يحتمل الشك من الراوى ، ويحتمل التنويع وهذا الحكم ليس للنجاسة أو ثلاثا ) يحتمل الشاوق (وساق) يزيد بن خالد (الحديث) .

<sup>(</sup>١) فى نسخة: قال .

حدثنا عقبة بن مكرم ناوهب بن جرير ، نا أبى قال: سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء ، عن صفو ان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ، وقد أحرم بعمرة وعليه جبة وهو مصفر لحيته و رأسه وساق الحديث

(حدثنا عقبة بن مكرم، نا وهب بن جرير، نا أبي ) جرير بن حازم (قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطا عن صفو ان ابن يعلى بن أمية عن أبيه أى يعلى ابن أمية(أنرجلاأني النيصلي الله عليه وسلم بالجعر انة وقد أحر م بعمرة وعليه جبة وهومصفر لحيته ورأسه ، وساق الحديث) أي عقبة بنمكرم وهذا الحديث يدل على أن الرجل إذا أحرم وعليه جبة ينزعها ولايشقها، وقد أخرج البيهقي من طريق شعبة عن قتادة عن عطاء عن يعلى بن أمية هذا الحديث ، وفي آخره قال قتادة، فقلت لعطاء كنا نسمع أنه قال شقها ، قال : هذا فساد والله عز وجل لا يحب الفساد ، وقد أخرج الطحاوى بسنده عن جابر بن عبد الله قال : كنتعندالنيي صلى الله عليه وسلم جالساً في المسجد، فقد قيصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه الحديث ، قال : فذهب قوم إلى هذا فقالوا لا ينبغي للمحرم أن يخلعه كما يخلع الحلال قميصه لآنه إذا فعل ذلك غطى رأسه، وذلك عليه حرام فأمره بشقه لذلك ، وخالفهم في ذلك آخرون (١) فقالوا بل ينزعه نزعا ، واحتجوا فى ذلك بحديث يعلى بن أمية الذى أحرم وعليه جبة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزعها نزعا وقال الطحاوى ليس الممنوع تغطية الرأس فإن المحرم لو حمل على رأسه شيئاً ثياباً أو غيرها لم يكن بذلك بأساً ، ولكن المنهى عنه إلباسالرأس ونزع الجبة عن جانب الرأس ليس بإلباس فلا يكون منهياً عنه ، وقد اختلف المتقدمون في ذلك فعن إبراهيم والشعبي أنهم قالوا إذا

<sup>(</sup>۱) به قال الجمهوركذا في « عمدة القارى » ·

#### باب ما يلبس المحرم

حدثنا مسدد وأحمد بن حنبل قالا ، نا سفيان،عن الزهرى، عن سالم عن أبيه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب ، فقال: لا يلبس القميص

أحرم الرجل وعليه قميص فليخرقه حتى يخرج منه ، وعن سعيد بن جبير مثله و أما عطاء وعكرمة فخالفا ابراهيم والشعبي وسعيد بن جبير وذهبا إلى ما ذهبنا إليه من حديث يعلى انتهى ملخصاً .

#### باب ما يلبس المحرم

أى ما يجوز للمحرم أن يلبسه من الثياب

(حدثنا مسددو أحمد بن حنبل قالا ، نا سفيان ، عن الزهرى ، عن سالم عن أبيه قال : سأل رجل ) قال الحافظ : لم أقف على أسمه فى شى من الطرق (رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب ) وفى رواية البخارى ما يلبس من الثياب (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يلبس المحرم (القميص) قال الحافظ : قال النووى : قال العلماء هذا الجواب من بديع الكلام وجزله لأن ما لا يلبس منحصر فحصل التصريح به ، وأما الملبوس الجائز فغير منحصر فقال لا يلبس كذا أى ويلبس ما سواه وهذا كله بناء على سياق هذه الرواية التي فى البخارى وهى المشهورة ، وأما على رواية أبى داود ما يترك المحرم وهى شاذة فلا مساغ لهذا التوجيه فيه ، بل الجواب فيه مطابق ما يترك المحرم وهى شاذة فلا مساغ لهذا التوجيه فيه ، بل الجواب فيه مطابق المسؤال ، وقد اجمعوا على أن المراد بالمحرم ههنا الرجل ولا يلتحق به المرأة فى ذلك لأن للمرأة يحوز أن تلبس جميع ذلك ، وفى ذكر القميص والسراويل فى ذلك لأن للمرأة يحوز أن تلبس جميع ذلك ، وفى ذكر القميص والسراويل فى ذلك لأن للمرأة يحوز أن تلبس جميع ذلك ، وفى ذكر القميص والسراويل فى ذلك لأن للمرأة يحوز أن تلبس جميع ذلك ، وفى ذكر القميص والسراويل في غيطو بالعمائم والبرانس نهى عن كل مخيطو بالعمائم والبرانس نهى عن كل ما يغطى الرأس به مخيطاً أو غيره

ولا البرنس ولا السراويل ولا العامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا لمن (١) لا يجد النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.

( ولا البرنس ) وهو الثوب الذي رأسه منه (ولا السراويل ) والنهي عن هذه الثلاثة لأنها من المخيط إلا ألبرنس فإن في النهى عنه وجهين : الأولكونه مخيطا كالقميص والقياء .

والثانى: كونه ساتراً للرأس، والمراد من المخيط هو الذى صنع على البدن فلو نسج ثوب على البدن ولم يكن فيه خياطة أصلا فهو فى حكم المخيط لا يجوز لبسه للمتحرم، نعم لو لبسه اعلى غير وجهه بأن ارتدى بالقميص أو اتزر بالسراويل جاز (ولا العامة) وكذا القلنسوة والعرقية والتاج والطربوش (ولا ثوبا مسه ورس) وكذا كل ثوب صبغ بماله طيب كورس وهو نبت يكون باليمن يتخذ منها الغمرة للوجه، وفي النهاية عن القانون الورس شيء أحمر فإن يشبه سحيق الزعفران، وهو بجلوب من اليمن كذا في رد المحتسار (ولا زعفران) لأنهما من الطيب ولا يختص بهما الرجل المحرم بل يشمل الرجل (٢) والمرأة (ولا الحفين) أى للرجال فإن المرأة تلبس المخيط والحفين (إلا لمن لا يجد النعلين فن لم يجد النعلين فن لم يجد النعلين وليقطعهما (١) حتى

<sup>(</sup>١) في نسخة : أن

<sup>(</sup>٢) أى المحرمين كما سيأتى قريباً عن الدر المختار ما يدل على أنها لا تمنع عن المزعفر بدون الإحرام.

<sup>(</sup>٣) فأن لبسهما مع وجود النعلين افتدى عند مالك سواء قطع أو لا ، ولا فديه عندنا بشرط القطع ، نعم يكون خلاف السنة وهو قول للشافعية . والآخر الفدية فى المقطوع أيضاً كذا فى « الأوجز » .

<sup>(</sup>٤) ولا فدية إذ ذاك عند الحنفية خلافا لما توهم جمع من الشراح إذ حكا بعضهم عنا الفدية ، وكذا توهم بعضهم إذ حكوا عن مالك الفدية وهو أيضاً غلط كذا في « الأوجز » .

حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن الفع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه .

يكونا أسفل من الكعبين ، والمراد بالكعب عندنا معشر الحنفية معقد الشراك وهو المفصل الذي في وسط القدم بخلافه في الوضوء، فإن المراد في الوضوء العظمان الناتيان اللذان في جاني القدم ، قال الحافظ : والمرادكشف الكعبين في الإحرام وهما العظمان الناتيان عند مفصل الساق والقدم ، وقال محمد بن الحسن ومن تبعه من الحنفية : الكعب ههذا هو العظم الذي في وسط القدم عند معقد الشراك، وقيل هذا لا يعرف عند أهل اللغة \_ قال العيني. قلت : الذي قال لا يعرف عند أهل اللغة هو ابن بطال والذي قاله هو لا يعرف وكيف والإمام محمد بن الحسن إمام في اللغة والعربية فمن أراد تحقيق صدق هذا فلينظر فى مصنفه الذى وضعه على أوضاع يعجز عنه الفحول من العلماء والأساطين من المحققين ، وهو الذي سماه الجامع الكبير والذي قاله هو الذي اختاره الأصمعي قاله الإمام فخر الدين انتهى ، قال الحافظ: وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد النعلين، وعن الحنفية تجب، واستدل به على اشتراط القطع خلافا للمشهور عن أحمد، فإنه أجاز لبس الخفين من غير قطع لإطلاق حديث ابن عباس بلفظ ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، وتعقب بأنه موافق على قاعدة حمل المطلق على المقيد فينبغي أن يقول بها هنا انتهى ، وكذا لا يلبس الجوربين لأنهما في معنى الحفين قال في البدائع : ورخص بعض مشايخنا المتأخرين لبس الصندلة قياسا على الخف المقطوع لأنه في معناة وكذا لبس الميثم لما قلنا .

(حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك ، عن نافع عن ابن عمر ، عن النبى صلى الله عليه وسلم بمعناه ) وكتب ههنا فى بعض النسخ باب فى المحرمة لاتنتقب ولا تلبس القفازين ولا حاجة إلى ذلك الباب .

حدثنا(۱) قتيبة بن سعيد نا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، زاد و لا تنتقب المرأة الحديث و لا تلبس القفازين ، قال أبو داود وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسمعيل ويحيي بن أيوب ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ۱ على ما قال الليث ورواه موسى بن طارق عن موسى ابن عقبة موقوفا على ابن عمر و كذلك رواه عبيد الله بن عمر و ما الك و أيوب موقوفا ، و ابر اهيم بن سعيد المديني (۱) عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة الا تنتقب و لا تلبس القفازين قال أبو داود إبر اهيم بن سعيد المديني (۵) شيخ من أهل المدينة ليس له كبير (۱) حديث .

<sup>(</sup>حدثنا قتيبة بن سعيد ، نا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه ) أى بمعنى حديث الزهرى عن سالم عن أبيه ( زاد ) نافع على حديث سالم ( ولا تنتقب (٢) المرأة الحرام ) لأن المرأة المحرمة لا يجرز لها أن تغطى و جهها لمه الروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إحرام المرأة في وجهها . وعن عائشة رضى الله عنها أنها فالت : كان الركبان يمرون بنا ونحن عرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها إلى و جهها فإذا جاوزونا رفعنا ، فدل الحديث على أن ليس للمرأة أن تغطى و جهها ، وإنها لو أسدلت على و جهها شيئا و جافته عنه لابأس

<sup>(</sup>١) باب فى المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين ﴿ (٢) فى نسخة : المحرم

<sup>(</sup>٣) زاد في نسخة : عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وَسلم .

<sup>(</sup>٤) في نسخة : المدنى . (٥) في نسخة : المدنى . (٦) في نسخة : كثير .

 <sup>(</sup>٧) واستدل بتخصيص المرأة للمحرم تغطية الوجه وسيأتى فى «باب المحرمة تغطى وجهها».

بذلك لأنها إذا جافته عن وجهها صاركما لو جلست في قبة أو أسترت بفسطاط.، (ولا تلبس القفازين) هو بالضم والتشديد، شيء يلبسه نساء العرب في أيديهن يعطى الأصابع والكف والصاعد من البرد، وفيه قطن محشو ، وقيل هو ضرب من الحلى تتخذُّه المر أة ليديها \_ مجمع ، وفي القاموس وكرمان شيء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد، وضرب من الحلي لليدين والرجلين ، أما لبس القفازين فلا يكره عندنا، وهو قول على وعائشة رضي الله عنهما، وقال الشافعي لا يجوز ، واحتج بحديث ابن عمر رضي الله عنه هذا ، ولأن العادة في بدنها الستر فيجب مخالفتها بالكشف كوجهها ، ولنا ما روى أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يلبس بناته وهن محرمات القفازين ، ولأن لبس القفازين ليس إلا تغطية يديها بالمخيط ، وإنها غير عنوعة عن ذلك . فإن لها أن تغطيهما عن قيصها ، وإن كان مخيطاً فكذا بمخيط آخر بخلاف وجهها ، وقوله . ولا تلبس القفازين، نهى ندب حملناه عليه جمعاً على الدلائل بقدر الإمكان \_ بدائع – وأما الرجل المحرم فلا يلبس القفازين لما نقل عز الدين بن جماعة من أنه يحرم عليه لبس القفازين في يديه عند الأثمة الأربعة لأنهما في حكم الخيط (قال أبوداود: وقد روى هذا الحديث حاتم ابن إسماعيل ويحيى بن أيوب،عن موسى بن (١) عقبة ، عرب نافع على ما قال الليث ) أي مرفوعا ، ولم أجد روايتهما فيما عندي من الكتب ( ورواه موسى بن طارق) اليماني أبوقرة بضم القاف الزبيدي بفتح الزاي ، قال أبوحاتم : محله الصدق ، ذكره ابن حبان في في الثقات ، وقال كان بمن جمع وصنف وُتفقه وذاكر ، يغرب ، وعن الحاكم ثقة مأمون ، وقال الخليل ثقة قديم ( عن مرسى بن عقبه موقوفاعلي ابن عمر ، وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ، ومالك وأيوب موقوفاً وإبراهيم بن سعيد المديني ) أي وروى إبراهيم بن سعيد المديني ( عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم) مرفوعاً ( المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين ) غرض المصنف بهذا الكلام إشارة إلى أن النهى عن النقاب ولبس القفازين مختلف

<sup>(</sup>۱) وذكر متابعة موسى بن عقبة البخارى أيضاً ، قال الحافظان : وصله النسائى برواية عبد الله بن مبارك عنه .

عى رفعه ووقفه ، فرواه الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً ، وتابعه موسى بن عقبة برواية حاتم بن اسمعيل ويحيى بن أيوب فإنهما روياه عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً على ما قال الليث ، وأما موسى بن طارق فرواه عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر موقوفاً على ابن عمر رضى الله عنه وكذلك أى كما رواه موسى بن عقبة برواية موسى بن طارق كذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب موقوفاً على ابن عمر ، وأما إبراهم بن سعيد المديني فرواه عنه نافع عنابن عمر مرفوعاً ، وإلى ذلك أشار البخاري في صحيحه بعد ما أخرج حديث الليث عن نافع عن ابن عمر فقال : بعد تمام الحديث تابعه موسى بن عقبة وإسمعيل بن إبراهيم بن عقبة وجوبرية وابن إسحاق عَى النقاب والقفازين أى فى ذكرهما فى الحَدْيث مرفوعاً وقال عبيد الله بن عمر العمرى . ولا ورس وكان أي ابن عمر يقول : لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين فجعله قول عبد الله ولم يرفعه ، وقال مالك : عن نافع عن ابن عمر لا تنتقب المحرمة فأوقفه مالك أيضاً ، وتابعه ليث بن سلم أى في وقفه ، قلت : وكذلك ذكر البيهقي هذا الاختلاف في سننه الكبرى، فأخرج أولا حديث الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر الذي أخرجه البخاري في صحيحه ، ثم حكى قول البخارى و تابعه موسى بن عقبة الخ . ثم أخرج حديث موسى ابن عقبة من طريق حفص بن ميسرة عن موسى عن نافع عن ابن عمر ، ثم قال : ورواه أيضا عبد الله بن المبارك وجماعة عن موسى بن عقبة ثم أخرج حديثه من طريق فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن نافع فرفعه . ثم أخرج حديث جويرية بن أسماء من حديث عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية إبن أسماء عن نافع أن عبد الله بن عمر قال : قام رجل فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ، نحو حديث الليث .

ثُم ذكر من حديث أبى سلمة ثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أخرج حديث محمد بن إسحق من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنى أبى عن ابن اسحق فذكر الحديث مرفوعا .

ثم قال ورواه أيضاً إبراهيم بن سعيد المديني عن نافع مرفوعا ، ثم قال: قال أبوداود: ورواه عبيد الله بن عمر ومالك بن أنس وأيوب عن نافع موقوفا على ابن عمر المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين ، قال الشيخ: وعبيد الله ابن عمر ساق الحديث إلى قوله ولا ورس .

ثم قال وكان يقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ، ثم قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ قال : قال أبو على الحافظ ، لا تنتقب المرأة . من قول ابن عمر، وقد أدرج في الحديث انتهى ، قال الحافظ · وقد استشكل ابن دقيق العيد الحكم بالإدراج في هذا الحديث لورود النهي عن النقاب والقفاز مفرداً مرفوعاً وللإبتداء بالنهي عنهما في رواية ابن إسحق المرفوعة المقدم ذكرها ، وقال في والاقتراح، : دعوى الإدراج في أول المتن ضعيفة ، وأجيب بأن الثقات إذا اختلفوا وكان مع أحدهم زيادة قدمت ، ولا سما إن كان حافظا ولاسيا إن كان أحفظ والامر همناكذلك، قال عبيد الله بن عمرٌ في نافع أحفظ منجميع من حالفه، وقد فصل المرفوع من الموقوف، وأما الذي اقتصر على الموقوف فرفعه فقد شذ بذلكوهوضعيف، وأماالذي ابتدأ في المرفوع بالموقوف فإنه من. التصرف في الرواية بالمعني ، وكأنه رأى أشياء متعاطَّفة فقدم و أخر لجو از ذلك عنده ، ومع الذي فصل زيادة علم فهو أولى أشار إلى ذلك شيخنا في شرح الترمذي ، قلت : والذي ذكره من ترجيح الوقف فمحل بحث ، فإن الذين رفعوه ثقات متقنون وعندهم زيادة علم فوجب قبوله ، وكيف لا ؟ وقد أمكن أن يقال إن ابن عمر رضى الله عنه رفعه مرة ووقفه مرة أخرى بأنه أفتى بذلك فروى عنه نافع كذلك فلا حاجة حينتد إلى التكلفات التي ارتكبها فالحكم بإدراج هده الجلة سخيف جدآ والله أعلم ( قال أبو داود: إبر اهيم بن سعيد المديني شيخ من أهل المدينة ليس له كبير حديث ) قال الحافظ في تهديب الهذيب ، قلت : له عنده حديث واحد في الحج. حدثنا قتيبة بن سعيد ، نا إبراهيم بن سعيد المديني (') عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرمة لا تنتقب و لا تلبس القفازين .

حدثنا أحمد بن حنبل ، نا يعقوب ، نا أبى ، عن ابن إسحق قال : فإن (۱) نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثنى عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله غليه وسلم نهى النساء فى إحرامهن عن القفازين والنقاب ومامس الورس والزعفر ان من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا (۱) أو خزا أو حليا أو سراويل أو قيصا أو خفا ،قال أبو داود: روى هذا (۱) عن ابن إسحق (۱) عبدة (۱) و محمد بن سلمة عن محمد بن إسحق إلى قوله ومامس الورس والزعفر ان من الثياب لم يذكر اما بعده .

<sup>(</sup>حدثنا قتيبة بن سعيد ، نا إبراهيم بن سعيد المديني ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المحرمة لا تنتقب ) أى لا تغطى الوجه بالنقاب (ولا تلبس القفازين ).

<sup>(</sup>حدثنا أحمد بن حنبل ، نا يعقوب ، نا أبى) إبراهيم بن سعد (عن ابن إسحق قال : فإن نافعاً مولى عبد الله بن عمر حدثنى عن عبد الله بن عمر أنه

<sup>(</sup>١) في نسخة : المدنى . (٢) في نسخة : قال لي نافع .

<sup>(</sup>٣) فى نسخة : من معصفر أو خز أو حلى أو سراويل أو قميص أو خف ·

<sup>(</sup>٤) زاد في نسخة : الحديث . (٥) زاد في نسخة : عن نافع .

<sup>(</sup>٦) في نسخة : عبدة بن سلمان .

سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعــد ذلك ما أحبت. من ألوان الثياب معصفرا) ما صبغ بالعصفر وهو زهر القرطم (أو خزاً) وهو نوع من الإبريسم أو حلياً أو سراويل أو قيصاً ، أو خفا ) وفي الحديث جواز المعصفر وهو مختلف فيـه ، قال في البدائع : ولا يلبس المعصفر وهو المصبوغ بالعصفر عندنا ، وقال الشافعي(١) ؛ يجوز ، واحتج بما , وى أن عائشة رضى الله عنها لبست الثياب المعصفرة وهي محرمة ، وروى أن عثمان رضي الله عنه أنكر على عبد الله بنجعفر لبس المعصفر في الإحرام، فقال على رضي الله عنه ما أرى أن أحداً يعلمنا السنة ، ولنا ما روى أن عمر رضي الله عنه أنكر على طلحة لبس المعصفر في الإحرام ، فقال طلحة رضي الله عنه: إنما هو ممشقر بمغرّة ، فقال عمر رضي الله عنه : إنكم أئمة يقتدى بكم فدل إنكار عمر واعتذار طلخه رضى الله عنه على أن المحرم ممنوع من ذلك ، وفيه إشارة إلى أن الممشق مكروه أيضاً لأنه قال إنـكم أئمة يقتدى بكم إن من شاهد ذلك ربما يظن أنه مصبوغ بغير المغرة فيعتقد الجواز فكان سببا للوقوع في الحرام عسى فيكره ، ولأن المعصفر طيب لأن له رائحة طيبة فسكان كالورس والزعفران ، وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقد روى عنها أنها كرهت المعصفر في الإحرام أو يحمل على المصبوغ بمثل العصفر كالمغرة ونحوها ، وهو الجواب عن قول على وعمر رضى الله عنه على أن قوله معارض بقول. عُمَان رضى الله عنه ، وهو إنكاره فسقط الاحتجاج به للتعارض هــذا إذا لم يكن مغسولا ، فأما إذا كان قد غسل حتى صار لا ينفض (٢) فلا بأس به انتهى . وقال في الهداية: ولا يلبس ثوبًا مصبوعًا بورس ولا زعفر أن ولا عصفر لقوله عليه الصلاة والسلام لا يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران ولا ورس إلا أن يكون غسيلا لا ينفض لأن المنع للطيب لا لاون(٢) ، وقال الشافعي

<sup>(</sup>١) وبعقال أحمدوقال مالك المصفر المفدم لا يجوز (٢) وفي «الدر المختار» الأصح لا يفوح إلج. (٣) وذلك لأن المرأة لا تمنع عن المصفر والمزعفر بدون الإحرام، ففي «الدر المختار»

<sup>(</sup>٣) ودلك لان المراه لا تمنع عن المعتقر والمزعفر بدون الإحرام، فني «الدرالمحتار» كره المعتقر والمزعفر للرجال مفاده أنه لا يكره للنساء ، ويشكل عليه ما سيأتى. في «آخر السنن» في لبسه عليه السلام ماحفة مصبوغة بزعفران.

## حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ،

لا بأس بلبس المعصفر لأنه لون لا طيب له ، ولنا أن له رائحة طيبة ، قال ابن الهام في فنح القدير : فمبنى الخلاف على أنه طيب الرائحة أو لا ؟ فقلنا نعم ، فلا يجوز وعن هذا قلمنا لايتحنى المحرم لأن الحناء طيب ومذهبنامذهب عائشة رضي الله عنها في هذا، ثم النص ورد بمنع المورس على ما قدمنا وهو دون المعصفر في الرائحة فيمنع المعصفر بطريق أولى ، ولكن تقدم في حديث أبي داود قوله عليه الصلاة والسلام والتلبس بعد ذلك ما شاءت من ألوان الثياب من معصفر ، فالجواب أو لا أن عمر رضي الله عنه رأى على طلحة بن عبيد الله ثو با مصبوعاً وهو محرم، فقال ما هذا الثوب يا طلحة ، فقال يا أمير المؤمنين إنما هو مدر ، فقال عمر أيها الرهط إنكم أئمة يقتدى بكم فلا تلبسوا أيها الرهط شيئًا من هذه الثياب المصبغة ، فإن صح كو نه بمحصر من الصحابة أفاد منع المتنازع فيه وغيره ثم يخرج الأزرق ونحوه بالإجماع، ويبقى المتنازع فيـــــ داخلاً في المنع ، والجواب المحقق إنشاء الله سبحانه أن تقول ولتلبس بعد ذلك الع مدرج كان المرفوع صريحاً هو قوله سمعته ينهى عن كـذا وقوله و لتلبس بعد ذلك، ليس من متعلقاته ، ولا يصح جعله عطفاً على دينهي، لكمال الانفصال بين الخبر والإنشاء، فكان الظاهر أنَّه مستأنف من كلام ابن عمر رضى الله عنه ، فتخلوا تلك الدلالة عن المعارض الصريح أعنى منطوق المورس ومفهومه الموافق، فيجب العمل به انتهى. قلت : ويؤيد ذلك ما رواه عبدة ومحمد بن سلمة عن محمد بن إسحق بأنهما لم يذكر ا هذا السكلام فدل اقتصارهماعلى قوله من الثياب وعدم ذكر هما بعده من الـكلام على كو نه مدرجا والله أعلم، (قال أبو داود روى هذا الحديث عن ابن اسحق عبدة ومحمد بن سلمة عن محمد ابن إسحق إلى قوله وما مس الورسوالزعفر انمن الثياب لم يذكرا) أي عبدة و محمد بن سلمة ( ما بعده ) .

(حدثنا موسى بن اسمعيل ، نا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه وجد القر ) قال في القاموس : القر بالضم البرد أو يخص بالشتاء ( فقال )

عن ابن عمر أنه وجد القر ، فقال ألق على ثوبا يا نافع، فألقيت عليه برنسا ، فقال تلقى على هذا؟ و قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم.

حدثنا سليمان بن حرب، نا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباسقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السراويل لمن لا يجد الإزار والحف (۱) لمن لا بجد النعلين.

لنافع (ألق على ثوباً يا نافع فألقيت عليه برنساً فقال) ابن عمر (تلقى على هذا) أى البرنس (وقد) الواو للحال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم) وهذا الذى قاله ابن عمر رضى الله عنه لنافع فى البرنس كان على سبيل التورع (٢) وإلا فإلقاء البرنس على الرجل لدفع البرد ليس بلبس وليس بمنهى عنه ، فإنما المنهى عنه لبس المخيط لا الإلقاء عليه ولأجل ذلك لم يدفعه عن نفسه .

<sup>(</sup>حدثنا سليمان بنحرب، نا حماد بن زيد، عن عمر و بن دينار، عن جابر ابن زيد) أبى الشعثاء (عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السراويل لمن لا يجد الإزار والخف لمن لا يجد النعلين) قال الحافظ في الفتح قال القرطي: أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد فأجاز لبس الحف

<sup>(</sup>١) في نسخة : الحفين .

<sup>(</sup>٣) وتقدم النهى عنه فى «باب ما يلبس المحرم» وقال الدردير: يحرم القباء وإن لم يدخل كما فى يده بل وضعه على منسكبيه ومحمل المنع إن أدخل المنسكبين، وقال أيضاً: وجاز ارتداء وإثرار بقميص وجبة.

والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار على حالهما ، واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل فلو لبس شيئًا منهما علىحاله لزمته الفدية ، والدليل لهم قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنه , وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، فيحمل المطلق على المقيد، ويلحق النظير بالنظير لاستوائهما في الحكم، (قال أبو داود: هذا حديث أهل مكة) لأن سلمان بن حرب مكى كان قاضيا بمكة و حماد بن زید بصری ثم عمرو بن دینار مکی برویعن جا بر بن زیدوهو بصری ولذا قال (ومرجعه إلى البصرة إلىجابر بنزيد والذي تفرد به)أىالـكلام الذي تفرد بهجا بربنزيد(منه) أىمن الحديث (ذكر السراويل)فإنه لم يذكر السراويل عن ابن عباس غير جابر بن زيد ، وقد أخرج هذا الحديث أبو بكر بن شيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فإن كان فيــه ذكر السَراويل فلا يصح دعوى تفرد جابر بن زيد فيه (ولم يذكر القطع في الخف ) قد ترددت في مرجع الضمير في لم يذكر فرأيت صاحب العون أرجع الضمير إلى جابر بن زيد ، ويتعقب بحديث أخرجه النسائى من طريق يزيد بن زريع قال أخبر نا أيوب عن عمر وعن جابر بن زيد عن ابن عباس وفيه ، وليقطعهما أسفل من الكعبين، وكذا لا يجوز أن يكون المرجع حماداً لأن حديث أيوب عند النسائي من طريق إسمعيل عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر ابن زيد عن ابن عباس ليس فيــه ذكر القطع ، وكذلك أخرج مسلم حديث سفيان بن عيينة وهشيم والثورى وابن جريج وإسمعيل عن أيوب كل هؤلاء عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد وليس فيـه ذكر القطع وكـذا إرجاع الضمير إلى سلمان بن حرب غير صحيح لأنه قد أخرج مسلم من حديث يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد إجميعاً عن حماد ولم يذكروا فيــه القطع، والذي تقرر عندي أن المصنف رحمه الله كتب أولا هذه العبارة ثم لمـا عرض عليه ثانياً ورأى فيـه هذا الخطل أخرجها من الكتاب، فكتبها بعض النساخ في حاشية بعض النسخ والصواب حذفها والله أعلم ا ه.

حدثنا الحسين بن جنيد الدا مغانى ، نا أبو أسامة أخبرنى عمر بن سويد الثقنى ، حدثتنى عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤ منين حدثتها قالت ؛ كنا نخرج مع النبى صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد () جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام ، فإذا عرقت إحد انا سال على وجها فيراه النبى صلى الله عليه وسلم فلا() ينهاها .

(حدثنا الحسين بن جنيد الدامغانى) نسبة إلى دامغان مدينة من بلاد قومس، قال النسائى: لا بأس به ، وذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال من أهل سمنان مستقيم الأمر فيما يرويه، قلت: وقال مسلمة بن قاسم ثقة ( نا أبو اسامة أخبرنى عرو بن سويد الثقفى حدثتنى عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين حدثتها قالت) عائشة أم المؤمنين (كنا نخرج مع النبى صلى الله عليه وسلم ) من المدينة ( إلى مكة فنضمد ) من النفعيل أى نلطح ( جباهنا ) جمع جبهة ويستعمل ، وقال فى القاموس : وهو طيب يتخذ من الرابك مدقوقا منخولا ويستعمل ، وقال فى القاموس : وهو طيب يتخذ من الرابك مدقوقا منخولا معجوزنا بالماء ويعرك شديدا ويمسح بدهن الخيرى لئلا يلصق بالإناء ويترك ليلة ثم يسحق المسك ويلقمه ويعرك شديداً ويفرص ويترك يومين ثم يثقب ليلة ثم يسحق المسك ويلقمه ويعرك شديداً ويفرص ويترك يومين ثم يثقب بيسلة وينضم فى خيط قنب ويترك سنة وكلما عتق طابت رائحته ( المطيب عند الإحرام ) أى عند إرادته ( فإذا عرقت ( ) إحدانا سال ) هذا السك المطيب مع العرق ( على وجها فيراه النبى صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها ) وهذا الحديث مع العرق ( على وجها فيراه النبى صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها ) وهذا الحديث

<sup>(</sup>١) فيضمد . (٢) فلا ينهانا .

<sup>(</sup>٣) قال فى « البحر الرائق » لو تطيب قبل الإحرام ثم انتقل إلى موضع آخر فلا شيء عليه .

حدثنا قتيبة بن سعيد، نا ابن أبي عدى، عن محمد بن إسحق قال: ذكرت لابن شهاب فقال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله يعنى ابن عمر كان يصنع ذلك يعنى يقطع الحفين للمراة المحرمة، ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة رضى الله عنها حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الحفين فترك ذلك .

يدال على أن بقاء الطيب واستدامته (۱) بعد استعماله عند الإحرام لا يضر، فإن سكوته صلى الله عليه وسلم على ذلك يدل على الجواز، وهو قول الجمهور، وذهب ابن عمر ومالك ومحمد بن الحسن والزهرى وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا يجوز التطيب عند الإحرام بحيث يبقى أثره بعد الإحرام.

(حدثنا قنية بن سعيد ، نا ابن أبي عدى ، عن محمد بن إسحق قال : ذكرت لابن شهاب) أى قطع الخفين للبرأة المحرمة (فقال) ابن شهاب (حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله يعني ابن عمر كان يصنع ذلك يعني يقطع الخفين)، أي يحكم بقطع الخفين (للبرأة المحرمة) بناء على إطلاق النهى للرجال والنساء عن لبس الخفين إلا بقطعهما (ثم حدثته) زوجته (صفية بنت أبي عبيد أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين)، أي في لبسهما من غير قطع (فترك) عبد الله بن عمر (ذلك) أي الحركم بقطع الخفين للبرأة المحرمة.

<sup>(</sup>١) وبه جزم ابن القيم ٠

## باب المحرم يحمل السلاح

حدثنا احمد بن حنبل، نا محمد بن جعفر، نا شعبة عن أبي إسحق قال: سمعت البراء يقول: لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية صالحهم على أن لا يدخلوها إلا بجلبان السلاح، فسألته ماجلبان السلاح؟ قال القراب بما فيه.

#### باب المحرم بحمل () السلاح أى يجوز له أن يحمل السلاح

(حدثنا أحمد بن حنبل ، نا محمد بن جعفر ، نا شعبة ، عن أبي إسحق قال : سمعت البراء يقول : (لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل ) مكة . (في الحديبية صالحهم على ) شرط (أن لا يدخلوها ) أي مكة (إلا بجلبان السلاح ) بضم جيم وسكون لام شبه الجراب من الأدم يوضع فيه السيف مغموداً ، ويطرح فيه السوط والأداة ، ويعلق في آخرة الكور ، وروى بضم جيم ولام وشدة باء وسمى به لحفائه كأنهم شرطوا أن لا يجردوا السلاح . (فسألته ) لم أر أحداً ذكر السائل والمسئول من هما؟ والذي أظن أن السائل شعبة أي فسألت أبا إسحاق (ما ) معني قوله (جلبان السلاح قال ) أبو إسحاق ( القراب بما فيه ) أي مع ما فيه .

<sup>(</sup>۱) ذكر فى حاشية أبى داود (المطبوعة بالهند) عن ابن بطال أجازه الشافعى ومالك وكرهه الحسن، وترجم البخارى فى صحيحه «باب ما يكره من حمل السلاح فى العيد والحرم» وذكر فيه عن ابن عمر أنه لم يكن السلاح يدخل فى الحرم للأمن القوله تعالى «من دخله كان آمنا » وحمل السلاح فى المشاهد التى لا تحتاج إلى الحرب مكروه.

#### باب في المحرمة تغطى وجهها

حدثنا أحمد بن حنبل، نا هشيم، نا يزيد بن أبى زياد، عن مجاهد، عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان الركبان يمرون بنا و نحن (١) محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا حاذونا كشفناه.

#### باب فى المحرمة (٣) تغطى وجهها هل يجوز لها ذلك

(حدثنا أحمد بن حنيل ، نا هشيم ، نا يزيد بن أبى زياد ، عن مجاهد ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان الركبان ) جمع راكب ( يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا ) هكذا فى جميع النسخ الموجودة عندنا بالحاء المهملة والذال المعجمة بعد الألف وبالباء الجارة الداخلة على ضمير الجمع المتكلم ، وقال الشوكانى فى النيل: قوله فإذا حاذوا بنا اه

<sup>(</sup>١) فى نسخة : ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات .

<sup>(</sup>٢) بوب بالمرأة لأن المحرم بجوز له عندهم تفطية الوجه خلافا للحقية والمالكية كاسيأتى فى « باب كيف يصنع بالمحرم إذا مات ، وأما المرأة فيجب كشفهما الوجه للاحرام إجماعا إلا أنهم اختلفوا إذا تعارض بوجوب التستر للحجاب عن الأجانب فالحنفية والشافعية قالوا بجب أن لا يلاصق بوجهها شيء بل تبعد الغطاء بالخشبة وغيرها وقالت الحنابلة والمالكية لا بأس بأن يلاصقه شيء من الغطاء للضرورة هكذا يظهر من فروعهم كما بسطفى الأوجز اه ظاهر ما «عمدة القارى» أن تغطيتها رأسهاوكشفها الوجه عليه إجماع فتأمل .

فى نسخ المصنف هكذا فاذاحاذو آبنا و لفظ أبى داود . فإذا جازوا بنا بالزاى مكان الذال ، وفى . التلخيص ، وغيره فاذا حاذو نا اه

قلت: لعل النسخة التي عندالشوكاني فيها كما قاله وما رأيناه في شيء من النسخ معناه ، فإذا جاءوا في محاذاتنا بحيث يحتمل أن يقع نظرهم علينا (سدلت احدانا) أى علقت وأرسلت ( جلبامها ) أى ملحفتها ( من رأسها على وجهها ) لئلا يقع نظرهم علينا ( فإذا جاوزنا ) وفى نسخة على الحاشية جازونا (كشفناه ) أى أزلنا الجلباب عن وجوهنا ، قال الشوكاني تمسك به أحمد فقال إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق رأسها ، واستدل مهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة إذا احتاجت إلىستر وجهما لمرور الرجالةريباً منها، فإنها تسدلالثوب من فوق رأسهاعلى وجهها لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها فلم يحرم عليها ستره مطلقاً كالعورة. لكن إذا سدلت يكون الثوب متجافياً عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة هكذا قال أصحاب الشافعي وغيرهم ، وظاهر الحديث خلافهم لأن النُّوب المسدول لا يكاد يسلممن إصابة البشرة ، فلو كان التجافى شرطاً لنبيه صلى الله عليه وسلم اه قال في اللباب وشرحه : وتغطى رأسها أي لا وجهها إلا إن غطت وجهها بشيء متجاف جاز ، وفي النهاية إن سدل الشيء على وجهها و اجب عليها ، وفي الفتح قالوا والمستحب أن تسدل على وجهها شيئا وتجافيه ا ه ، قلت : قول الشوكاني فلو كان التجافى شرطاً لبينه صلى الله عليه وسلم وقع منه من غير روئة وتدبر هإنه صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن الانتقاب وقال ولا تنتقب المرأة المحرمة فلما تعارضت الروايتان جمعنا بينهما بأنها لاتنتقب متصلا بوجهها وتسدل متجافياً عنها فتكون كالرجل المستظل بالبيت وبالشمسية ، وأما قوله لأنالثوب المذكور لا يكاد يسلم من إصابة البشرة كلام سخيف ، فإنه ليس بمحال . ولا مشكل خصوصاً في قليل من الزمان عند مرور الرجال ، وروى البيهقي والدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً أن إحرام الرجل فى رأسه وإحرام المرأة فى وجهها فلو جاز لها أن تغطى وجهها للغا حديث النبي عن الانتقاب وهذا الحديث فجمعنا بينهما وعلمنا مما.

#### باب في المحرم يظلل

حدثنا أحمد بن حنبل، زمجمد بن سلمة، عن أي عبد الرحيم، عن زيد بن أى أنيسة ، عن يحيى بن حصين ، عن أم الحصين حدثته قالت: حججنا مع النبي () صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ، فرأيت أسامة و بلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي () صلى الله عليه وسلم و الآخر رافع ثو به يستره من الحرحي رمى جمرة العقبة .

#### باب فى المحرم يظلل هل بجوزله ذلك؟

(حدثنا أحمد بن حنبل ، نا محمد بن سلمة ، عن أبى عبد الرحيم) ، خالد بن أبى يزيد بن سماك بن رستم الحرانى خال محمد بن سلمة (عن زيد بن أبى أنيسة عن يزيد بن سماك بن رستم الحرانى خال ابن معين والنسائى ثقة ، وقال أبو حاتم صدوق . وذكره ابن حبان فى الثقات، قلت : وقال العجلى كوفى ثقة (عن) جدته (أم الحصين) بنت إسحق الأحمسية ، وحكى الحافظ فى الإصابة عن أبى عمر أنه سمى أباها إسحق وقال لم أره لغيره شهدت خطبة حجة الوذاع ، وروتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك وعنها ابن ابنها يحيى بن الحصين والعيزار بن حريث (حدثته قالت : حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودع حجة الوداع) وإنما سمى حجه حجة الوداع لأنه صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها وأوصاهم وعلمهم أمر دينهم ولم يحج بعد الهجرة غيرها ، وعلم أنه لا يتفق له بعد هذا وقفة أخرى ولاا جتماع له آخر مثله (فرأيت أسامه) بنزيد

<sup>(</sup>١) فى نسخة : رسول الله صلى الله عليه وسلم · (٢) فى نسخة : رسول الله ·

( وبلالا وأحدهما آخذ لخطام ) أى زمام ( ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه ) على رأسه ، ووقع في رواية النسائي من حديث عمرو ابن هشام قال ثنا محمد بن سلمة بهذا السند قالت: حججت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت بلالا يقود بخطام راحلته وإسامة بن زيدرافع عليه ثوبه (يستره من الحر) أي الشمس كما في مسلم (حتى رمي جمرة العقبة) أي الجرة التي عند العقبة وهي الجرة الأولى منجانب مكة والكبرى،قال الشوكاني فيه جواز تظليل الحرم على رأسه بثوب محمل وغيره ، وإلى ذلك ذهب الجمهور وقال مالك وأحمد لا يجوز ، والحديث يرد علمهما ، وأجاب عنه بعض أصحاب مالك بأن هذا المقدار لا يكاد يدوم فهو كما أجاز مالك للمحرم بأن يستظل بيده. فإن فعل لزمته الفدية عند ما لك و أحمد(١) و أجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة وسقف جاز ، وقد احتج مالك وأحمد على منع التظلل بما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه أبصر رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس،فقال اضحلن أحرمت له وبما أخرجه البهق أيضاً بإسناد ضعيف عن جابر مرفوعا ما من محرم يضحي للشمس حتى تغرب إلاغر بت بذنو به حتى يعودكما ولدتهأمه ويجاب بأن قول ابن عمر رضي الله عنه لا حجةفيه ، و بأن حديث جابر مع كونه ضعيفا لا يدل على المطلوب وهو المنعمن التظلل ووجوب الكشف لأن غاية ما فيه أنه أفضل على أنه يبعد منه صلى الله عليه وسلم أن يفعل المفضول ويدع الأفضل مقام التبليغ ، قلت:هذا ليس ببعيد لأنه صلى الله عليه وسلم فعل بعض الأفعال المفضولة لبيان الجواز وتيسيراً على الأمة ، وقد أخرج هذا الحديث مسلم من طريق معقل عن زيد بن ابي أنيسة مهذا السند قال . سمعتها تقول: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقية وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود براحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كشير الحديث .

<sup>(</sup>١) وذكر ابن القيم فيه ثلاث روايات لأحمد وفيه تفصيل عند المالكية كا فىالدردىر .

# باب المحرم يحتجم

حدثنا أحمد بن حنبل ، نا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء وطاوس ، عن ابن عباس أن الذي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم .

### (باب المحرم) هل (يحتجم)

(حدثنا أحمد بن حنبل ، نا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء وطاوس، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم (۱) وهو محرم ) قال العيني تد ل الحديث على جو از الحجامة للمحرم مطلقا وبه قال عطاء ومسروق وإبراهيم وطاوس والشعبي والثوري و أبو حنيفة ، وهو قول الشافعي و أحمد وإسحق وأخذوا بظاهر هذا الحديث ، وقالوا: ما لم يقطع الشعر وقال قوم : لايحتجم المحرم إلا من ضرورة ، وروى ذلك عن ابن حمر ، وبه قال مالك ، وحجة هذا القول أن بعض الرواة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم لضرر كان به ولا خلاف بين العلماء ، أنه لا يجوز له حلق شيء من شعر رأسه (۲) حتى يرمى جمرة العقبة يوم النحر إلا من ضرورة ، وإنه إن حلقه من ضرورة ، فهيله الفدية التي قضي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كعب بن عجرة ، فعليه الفدية التي قضي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كعب بن عجرة ، فإن لم يحلق المحتجم شعرا فهو كالعرق يقطعه أو الدمل يبطه أو القرحة ينكأها فإن لم يحلق المحتجم شعرا فهو كالعرق يقطعه أو الدمل يبطه أو القرحة ينكأها

<sup>(</sup>١) والاحتجام فى الرأس كان فى حجة الوداع بموضع يقال له لحى جمل والاحتجام فى القدم كان بموضع ململ فى حجة أو عمرة كذا فى « الأوجز » ·

 <sup>(</sup>۲) وعند الحنابلة في الشعر تفصيل كما في المفنى والاحتجام مباح
 ( ٥ - بذل المجبود ٩٠٠) -

حدثنا عثمان بن أبى شيبة ، نايزيد بن هرون ، أنا هشام ، عن عكرمة ، عن ابن عباس :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فى رأسه من داء كان به .

حدثنا أحمد بن حنبل ، نا عبد الرزاق،أنا مممر، عن قتادة، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به (۱).

ولا يضره ذلك ولا شيء عليه عند جماعة العلماء ، وعند الحسن البصرى عليه الفدية ، قال عبد الملك في المبسوط ، شعر الرأس والجسد سواء وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال أهل الظاهر لافدية عليه إلا أن يحلق رأسه .

(حدثنا عثمان بن أبى شيبة نا يزيد بن هارون ، أنا هشام ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فى رأسه متعلق باحتجم (من ) أجلية أى بسبب (داء كان به) صلى الله عليه وسلم أو بالرأس .

(حدثنا أحمد بن حنبل أنا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن قتادة ، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به) ولعل<sup>(٢)</sup> هذا قصة أخرى غير الواقعة التي في رواية ابن عباس وعبد الله بن يحينة .

<sup>(</sup>١) زاد فى نسخة : قال أبو داود سمعت أحمد قال أبن أبى عروبة أرسله يمنى عن . قتاده .

<sup>(</sup>٢) بل هو المتمين كما أشار إليه الحافظ ، وفى «الأوجز» يدل عليه أن قصة أنس بموضع مامل كما هو مصرح فى حديث الثمائل والاحتجام فى حديث جابر غير هذين كما سيأتى فى آخر السنن .

## باب الميكتحل المحرم

حدثنا أحمد بن حنبل ، نا سفيان ، عن أيوب بن موسى ، عن نبيه بن و هب قال : اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر عينيه ، فأرسل إلى أبان بن عثمان ، قال سفيان و هو أمير الموسم ما يصنع بهما؟ قال : اضمدهما بالصبر ، فإنى سمعت عثمان يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

## (باب) هل (يكتحل المحرم)

(حدثنا أحمد بن حنبل ، نا سفيان ، عن أيوب بن موسى، عن نبيه) بالنصغير (ابن وهب) بن عثمان بن أبي طلحة العبدري المدنى ، قال النسائي ثقة . وقال ابن سعد ليس به بأس وكان ثقة قليل الحديث ، أحاديثه حسان . وذكره ابن حبان في الثقات ، وحكى ابن عبد اللبر عن ابن معين ثقة (قال اشتكى عمر بن عبيد الله عبيد الله (الحديث ، أي رمد عينيه فأي رمد عينيه وفارسل ) أي عمر بن عبيد الله . قال عمر و بن شعيب ما رأيت أعلم بحديث ولا فقه منه ، وعده يحيى القطان في عمرو بن شعيب ما رأيت أعلم بحديث ولا فقه منه ، وعده يحيى القطان في فقهاء المدينة ، وقال العجلى : ثقة ، من كبار التابعين وقال ابن سعد : مدنى فقهاء المدينة ، وقال العجلى : ثقة ، من كبار التابعين وقال ابن سعد : مدنى تابعى ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات (قال سفيان وهو ) أي أبان (اضمدهما) أي الحج يسأله (ما يصنع بهما ) أي بعينيه (قال) أبان (اضمدهما) ولو (بالصبر ) قال في القاموس ، والصبر ككتف ولا يسكن إلا في ضرورة الشعر ، عصارة شجر مر (فإني سمعت عثمان يحدث ذلك عن رسول الله الشعر ، عطيه وسلم ) .

<sup>(</sup>١) فى نسخة: باب المحرم يكتحل

<sup>(</sup>٢) بسط ترجمته في « التعجيل » وذكر في الأوجز مختصر آ .

حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا ابن علية ، عن أيوب، عن نافع ، عن نبيه بن وهب بهذا الحديث (١)
باب المحرم يغتسل

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم ، عن

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، عن نبيه بنوهب بهذا الحديث) المتقدم أخرج الإمام أحمد هذا الحديث بهذا السند في مسنده ، ولكن لم أدر أن أيوب المذكور في هـذا السند هل هو أيوب السختياني أو أيوب بن موسى المذكور في السند المتقدم؟ روى عن نبيه بن وهب في السند المقدم بلا واسطة وهنا بالواسطة وكذا نافع هل هو مولى ابن عمر أو ابن عاصم ؟ ومذهب الحنفية في الاكتحال أنه لا بأس به إن لم يكن في الكحل طيب ، ولا شيء عليه من الدم والصدقة ، ولو من غير عذر ، لكن الأولى تركه لما فيه من الرينة إلا إذا كان عن ضرورة ، وأما إذا كان الكحل مطيبا فإن اكتحل به فإن كان ثلاث مرات فعليه دم ، وإن كان مرة أو مر تين فعليه صدقة وأما عند الشافعية ، فقال في شرح الخطيب المسمى بالإقناع وحاشيته ، ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي ونحوه كسدر من غير نف شعر لأن ذلك لإزالة الوسح لا للتزيين والتنمية ، لكن الأولى تركه و ترك شعر لذك لإزالة الوسح لا للتزيين والتنمية ، لكن الأولى تركه و ترك

# (باب المحرم)

هل ( يغتسل )(٢)

حدثناعبد الله بن مسلمة ، عن مالك عن زيد بن أسلم ، عن إبر اهيم بن عبدالله

<sup>(</sup>١) في نسخة : بإسناده .

<sup>(</sup>٢) أجمعوا على أن له النسل من الجنابة واختلفوا فيما عدا ذلك ، وأجازه الجمهور ، وحكى عن مالك كراهته وحكى كراهة غسل الرأس وعللت السكراهة بقتل الدواب أو

إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالابواء، فقال ابن عباس : يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه ، فارسله عبد الله بن عباس إلى أبى أبوب الانصارى ، فوجده يغسل بين القر نين وهو يستر بثوب، قال : فسلمت عليه ، فقال من هذا ؟ قلت : أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسأاك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم ؟ قال : فوضع أبو أبوب يده على الشوب، فطأطأه ("حتى بدا لى رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب فطأطأه (المعند على رأسه بن محرك أبو أبوب رأسه بيديه ، فاقبل عبما وأدبر ، ثم قال : هكذا رأيته يفعل ".

ابن حنين) الهاشمي مولاهم المدنى أبو إسحق، قال محمد بن سعد ، كان ثقة كثير الحديث ، وقال النسائى ثقة ، قلت : وذكره ابن حبان فى الثقات ، كذا فى جميع الموطئات عنزيد بن أسلم عن إبراهيم وأغرب يحيى بن يحيى الأندلسي، فأدخل بين زيد وإبراهيم نافعا ، قال ابن عبدالبر : وذلك معدود من خطائه (عن أبيه) وهو عبدالله بن حنين الهاشمي مولى العباس ، ويقال مولى على ، ذكره ابن حبان فى النقات ، وقال العجلى : مدنى تابعي ثقة ، والمشهور أن حنينا

<sup>=</sup> تفطية الرأس « أوجز » واختلفوا في الاغتسال بماء وسدر كما سيأتى في هامش « بابكيف يصنع بالمحرم إذا مات .

<sup>(</sup>١) في نسخة : وطأطأه .

<sup>(</sup>٢) وزاد فى نسخة : صلى لله عليه وسلم ٠

كان مولى للعباس وهبه له النبى صلى الله عليه وسلم فأولاده موال له (أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا) (() فى الغسل للمحرم رأسه (بالأبواء) بالفتح شم السكون وواو وألف ممدودة سميت بها لتبوأ السيول بها وقيل لأنهم تبوأوا بها منزلا وهى قرية من أعمال الفرع من المدينة بينها وبين الجحفة مما يلى المدينة ثلاثة وعشرون ميلا، وقيل الأبواء جبل على يمين آرة ويمين الطريق للمصعد إلى مكة من المدينة .

وقد جاء ذكره في حديث الصعب بن جثامة وغيره و بالأبواء قبر آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان السبب في دفنها هناك أن عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد خرج إلى المدينة يمتار تمرآ، فات بالمدينة، فكانت زوجته آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة تخرج في كل عام إلى المدينة تزور قبره، فلما أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ست سنين خرجت زائرة لقبره ومعها عبد المطلب وأم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صارت بالأبواء منصرفة إلى مكة ماتت بها. ويقال إن أبا طالب زار أخواله بني النجار بالمدينة، وحمل معه آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع منصرفا إلى مكة ماتت آمنة بالابواء (فقال ابن عباس الله عليه وسلم فلما رجع منصرفا إلى مكة ماتت آمنة بالابواء (فقال ابن عباس ولعبد الله بن عباس إلى أبي أبوب الأنصاري) يسأله عن غسل المحرم رأسه ولعله عنده علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لعله سمعه منه قبل ذلك ولعله عنده علم من رسول الله بن حنين أنا أيوب (ينتسل بين القرنين) أي بين فوجده) أي وجد عبد الله بن حنين أنا أيوب (ينتسل بين القرنين) أي بين قرني البر وهما العودان أي العمودان المنتصبان لأجل عود البكرة (وهو يستتر شوب قال: فسلمت (عليه به خقال من هندا، قلت: أنا عبد الله بن حنين، ثوب قال: فسلمت (عليه به خقال من هندا، قلت: أنا عبد الله بن حنين،

<sup>(</sup>١) قال الباجي: اختلافهما يحتمل المذاكرة في العلم . ومحتمل أنه فعل أحدها وأنكره الآخر، قال الأبي والظن بهما أنهما لايختلفان إلا ولكل منهما مستند فمستند المسور الاجتهاد ولذا رجع عنه .

<sup>(</sup>٢) فيه السلام على المتطهر وتعقب بأنه لم يرد الجواب لفاء التعقيب على قوله ﴿ من =

أرسلنى إليك عبد الله بن عباس أسألك) أى لأسألك (كيف (١) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم قال) عبد الله بن حنين ( فوضع أبو أيوب يده على الثوب ) الذى يستره ( فظأظأه ) أى خفضه وأزاله عن راسه (حتى بدالى راسه ثم قال لإنسان ) لم أقف على تسميته ( يصب (٢) عليه ) الماء ( أصب قال ) عبد الله بن حنين ( فصب ) الماء ( على رأسه ثم حرك أبو أيوب رأسه ) أى شعر رأسه ( بيديه فأقبل بهما وأدبر) وفيه جواز تحريك شعر المحرم بيده إذا أمن تناثره ( ثم قال ) أبو أيوب ( هكذا رأيته ) صلى الله عليه وسلم يفعل وزاد ابن عيينة فرجعت إليهما فأخبر تهما ، فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبداً ، قال العينى ، وقد اختلف العلماء فى غسل المحرم رأسه : فذهب أبو حنيفة والثورى والأوزاعي والشافعي ، وأحمد وإسحق رأسه : فذهب أبو حنيفة والثورى والأوزاعي والشافعي ، وأحمد وإسحق وجابر وعليه الجمهور وحجتهم حديث الباب ، وكان مالك يكره ذلك للمحرم ، وذكر أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه إلا من احتلام ، ومطابقة الحديث بالباب بأنه لما جاز غسل الرأس وهو موضع الإشكال في هذه المسألة لأنها بالباب بأنه لما جاز غسل الرأس وهو موضع الإشكال في هذه المسألة لأنها على الذي يخشى انتنافه فغسل بقية البدن أولى بالجواز .

« أو جز » ·

\_ هذا» ووجه بأنه لم يذكره لظهوره كقوله تمالى «أن اضرب بعصاك الحجر فانفجر» أى فضرب فانفجر « أوجز » .

<sup>(</sup>۱) اختلفا في الفسل وهو سأل عن الكيفية فقيل اختلافهما كان في ذلك لا في. نفس الفسل إذ يبعد بل لا يمكن أن يقول المسور إنه لا يفتسل جنباً ، وقال الحافظ لمله تصرف في السؤال إذ رأى أبا أيوب تفتسل فأراد أن لا يرجع إلا بفائدة وأوجر» . (۲) فيه الاستمانة في الطهارة وكره ، وفي الشامي لا يكره بالصب ويكره بالدلك

# باب المحرم يتزوج

حدثنا القعنبي عن مالك ، عن نافع عن نبيه بن وهب أخى بني عبدالدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان يساله وأبان يو مئذ أمير الحاج وهما محرمان، إنى أردت أن أن كح طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير فأردت (أن تحضر ذلك ، فأنكر عليه أبان ، وقال إنى سمعت أبى عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح

#### (باب المحرم) هل (يتزوج)

(حدثنا القعنبى ، عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخى بنى عبدالدار أن عمر بن عبيد الله أرسل ) إنساناً (٢) ( إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأله : عن تزويج المحرم ( وأبان يومئذ أمير الحاج وهما ) أى عمر بن عبيد الله وأبان ابن عثمان ( محرمان إنى أردت أن أنكح طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير (٢) ،

<sup>(</sup>١) فى نسخة : وأردت .

<sup>(</sup>۲) وهو نبيه الراوى كافي رواية مسلم .

<sup>(</sup>٣) حكى النووى عن أبى داود أنه قال: وهم فيه مالك ، والصواب ابنة شيبة بن عثمان كا في رواية مسلم وغيره ثم حكى عن العياض أنهما صحيحان فإنها بنت شيبه بن جبير بن عثمان نسبه بعضهم إلى جده .

حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم نا سعيد، عن مطر و يعلى بن حكيم ، عن نافع عن نبيه بن و هب ، عن أ بان ابن عثمان ، عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكر مثله زاد و لا يخطب

فأردت أن تحضر ذلك) فهل يجوز لنا ذلك (فأنكر) أبان (ذلك) أى التزويج في حالة الإحرام (عليه) أى على عمر بن عبيد الله (أبان وقال) أبان (إنى سمعت أبي عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم) بفتح الياء وكسر الكاف وتحريك الخاء بالكسر على الأصح من النسخ من نكح أى لا يتزوج لنفسه امرأة (ولا ينكح) بضم الياء وكسر الكاف مجزوماً أى لا يزوج الرجل امرأة إما بالولاية أو بالوكالة من أنكح ولا يخطب بضم الطاء من الخطبة بكسر الخاء أى لا يطلب امرأة لنكاح، وروى الكلمات الثلاث بالنفي والنهى، وذكر الخطابي أنها على صيغة النهى أصح على أن النفي بمعنى النهى أيضا بل أبلغ والأولان للتحريم والتالث للتنزيه عند الشافعي فلا يصح نكاح المحرم ولا إنكاحه عنده، والكل للتنزيه عند الشافعي فلا يصح نكاح المحرم ولا إنكاحه عنده، والكل للتنزيه عند أبي حنيفة رحمه الله قاله القارى.

(حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم نا سعيد) بن أبى عروبة عن مطر ويعلى بن حكيم) الثقنى مر لاهم المدكى سكن البصرة وكان صديقا لأيوب، قال أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائى ثقـة، وقال أبو حاتم لا بأس به، وقال يعقوب بن سفيان مستقيم الحديث، وقال ابن خراش كان صدوقا وذكره ابن حبان فى الثقات (عن نافع) عن نبيه بن وهب عن أبان ابن عثمان عن عنمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر) قتيبة أوكل واحد من مطر ويعلى (مثله) أى مثل الحديث المتقدم (زاد) قتيبة أوكل واحد من مطر

حدثنا موسى بن إسمعيل ، ناحماد ، عن حبيب بن الشهيد ، عن ميمون بن مهران ، عن بزيد بن الأصم ابن أخى ميمونة ، عن ميمونة قالت : تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم و نحن حلالان بسرف

ويعلى (ولا يخطب ()) وقد أخرج البيهق هذا الحديث من طريق القعنبى فيما قرأ على مالك عن نافع بهذا السند . ولفظه ولا يذكح المحرم ولا يذكح ولا يخطب .

وكذلك أخرج مسلم هذا الحديث فى صحيحه من طريق يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع بهذه الزيادة وفيه أيضاً ولا يخطب.

فسياق كلام أبى داود المؤلف يدل على أن رواية القعنبي عن مالك عن نافع ليس فيه لفظ ولا يخطب، وسياق البيهق يدل على أن فى رواية الفعنبي عن مالك عن نافع ولا يخطب ويؤيد البيهق رواية مسلم، فان فى رواية يحيى بن يحيى عن مالك ولا يخطب فلميتأمل.

(حدثنا موسى بن إسمعيل ، نا حماد عن حبيب بن الشهيد ) الجزرى أبو أيوب الرقى الفقيه نشأ بالكوفة ثم نزل الرقة كان على خراج الجزيرة وقضائها لعمر بن عبد العزيز ثقة فقيه وكان يرسل (عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم ابن أخى ميمونة) كذا فى جميع النسخ الموجودة عندنا ، والصواب ابن اخت ميمونة (عن ميمونة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) لم يقل أحد ببطلان النكاح بالخطبة كما في « الأوجز » .

عليه وسلم ونحن حلالان بسرف) اختلف العلماء في نكاح المحرم هل يجوز أو لا يجوز ؟ فقال سعيد بن المسيب وسالم والقاسم وسليمان بن يسار والليث والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحق لا يجوز للمحرم أن ينكح ولا ينكح غيره ، فإن فعل ذلك فالنكاح باطل ، وهو قول عمر وعلى رضى الله عنه وقال إبراهيم النخعي والثوري وعطاء بن أبي رباح والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وعكرمة ومسروق وأبوحنيفة وأبو يوسف ومحمد قالوا لا بأس بالمحرم أن ينكح ولكنه لا يدخل بها حتى يحل وهو قول ابن عباس وابن مسعود رضى الله عنه ، وتحقيق هذه المسئلة موقوف على نكاح ميمونة رضى الله عنها نكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال أو نكحها وهو محرم ، فرجح الفريقان ما يوافقهما .

واستدل الأولون بحديث أبى رافع: تزوجها حلالا وكنت الرسول بينهما، وقالوا قول أبى رافع أرجع على قول ابن عباس تزوجها محرماً لعدة أوجه، أحدها: أن أبا رافع إذ ذاك كان رجلا بالغاً وابن عباس لم يكن حينتند من بلغ الحلم بل كان له نحو العشرة سنين فأبو رافع إذ ذاك كان أحفظ منه، الثانى: أنه كان الرسول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها وعلى يده دار الحديث فهو أعلم منه بلا شك، الثالث أن ابن عباس لم يكن معه فى تلك العمرة فإنها كانت عمرة القضية وكان ابن عباس إذ ذاك من المستضعفين الذين أعذرهم الله من الولدان وإنما سمع القصة من غير حضور لها، الرابع أنه صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة بدأ بالطواف بالبيت ثم سعى بين الصفا والمروة عليه وسلم حين دخل مكة بدأ بالطواف بالبيت ثم سعى بين الصفا والمروة بالبيت ولا تزوج فى حال طوافه هذا، من المعلوم أنه لم يقع فصح قول أبى رافع ، الخامس أن الصحابة رضى الله عنهم غلطوا ابن عباس ولم يغلطوا أبا رافع ، المحامس أن الصحابة رضى الله عنهم غلطوا ابن عباس ولم يغلطوا أبا المحرم وقول ابن عباس أن قول أبى رافع موافق لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحرم وقول ابن عباس أن قول أبى رافع موافق لنهى النبي على الله عليه وسلم عن نكاح المحرم وقول ابن عباس أن قول أبى رافع موافق لنهى النبي على الله عليه وسلم عن نكاح المحرم وقول ابن عباس بالنبي على الله عليه وسلم بحواز النكاح محرما ، وكلا الأمرين يخالف للأصل النبي صلى الله عليه وسلم بحواز النكاح محرما ، وكلا الأمرين يخالف للأصل

ليس عليه دليل فلا يقبل السابع أن ابن اختها يزيد ابن الأصم شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا قال:

وكانت خالتي وخالة ابن عباس ، ذكرها ابن القيم في الهدى ، قلت : وكل واحد من وجوه الترجيح مردود، أما الأول فلأن هذا القول في ترجيح حفظ أبى رافع على حفظ ابن عباس لم يقل به أحد من أهل العلم من الصحابة والتابعين ولا يساعده رواية ولا دراية ، فإن الحفظ أمر فطرى لا دخل فيه لـ كبرالعمر ولا لصغره ، ألا ترى أن مرتبة البخاري في حفظه في الصغر ، هل يدانيه أحد غيره في كبره ، فما لابن عباس من العلم والفقه والحفظ والإتقان مع صغره لا يدانيه أبورافع، وإن كان في الصحبة سواء، ألا ترى أن عبدالرحمن بن عوف لما اعترض على عمر بن الخطاب بأنه كان يدنيه في مجلسه مع الأشياخ، وقال: وكيف تدنيه ولنا أبناء مثله ، فأجاب . إنكم تعلمون ما مرتبته في العلم والفقه ، ئم سألهم عن معنى قوله وإذا جاء نصر الله والفتح، فسكتوا ، وأجاب ابن عباس يأن المراد أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد حدث جذا الحديث في حال كبره ، ولم يعتريه شك وشهة ، فروى عنه أصحابه المتقنون إلى أن أخرجه الستة في كتبهم ، فكيف يرجح قول أبي رافع على قول ابن عباس ، وأما الثاني سلمنا أن أبا رافع كان الرسول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهما وعلى يده دار حديث الخطبة والرسالة ، ولكن لا نسلم أنه أعلم من ابن عباس ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع إلى مكة ليخطمها له فغوضت أمرها إلى أختها أم الفضل زوجة عباس بن عبد المطلب ، وفرضت أم الفضل أمرها إلى زوجها عباس بن عبد المطلب ، فلم يكن أبا رافع إلا أنه بلغ رسالة لخطبته ، ولم يكن له دخل في النكاح ، ولا نعلم في رواية أنه باشر النكاح، أو كان حاضرا في مجلس النكاح، بل باشر النكاح عباس بنعبد المطلب رضي الله عنه ، ولهذا استدل بأن ابن عباس أعلم بحال النكاح فإنه ابنه ، و أما الثالث فلا نسلم أن ابن عباس رضى الله عنه لم يكن معه صلى الله عليه وسلم فى تلك العمرة ولا رأيناه فى رواية أنه لم يكن معه صلى الله عليه وسلم فى عمرة

القضاء ، ولو سلم فإنه إنما سمع القصة مع غير حضور منه لها منالعارفين بالقصة حتى تيقن به وبلغها أصحابه المتقنين ، وأما الرابع فإنه حقيق بأن يضحك عليه الصبيان وقد ثبت في الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة حتى أنه وقع فى حديث يزيد بن الأصم أنه تزوجها بسرف، وقد أُخرج النسائى في مجتباء بسنده عن ابن عباس قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمو نة بنت الحارث وهو محرم ، وفى حديث يعلي بسرف . قلت : ويعلى ثقة ، فاتفق الفريقان على أن التزوج وقع في سرف فكيف يقال صح قول أبى رافع يقينا ، وأما الخامس فجوابه أنه غلط محض لم يغلط أحد من الصحابة فيما بلغنا من روايات ابن عباس إلا ما روى عن سعيد بن المسيب عند أبى داود وغيره ، قال وهم ابن عباس فى تزويج ميمونة وهو محرم ، ولو سلم فتغليط أحد من الصحابة حديث ابن عباس لآيساوي شيئًا. فكيف بتغليط سعيد بن المسيب، وأما السادس فحديث النهى عن نكاح المحرم محتمل أحد الامرين: إما أن يكون النهى على التحريم أو على التنزيه ، فعلى الأول نسلم أنه يوافقه ، ولكن لا دليل عليه وعلى الثانى فلا يوافقه ، والدليل عليه قولهُ . ولا يخطب ، فإن الخطبة غير منهى عنه نهى التحريم على الاتفاق ، وعلى الاحتمال لا يجوز الاحتجاج به ، وأما السابع فسلمنا أن يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وكانت ميمونة خالته ، ولكن قوله لا يساوى قول ابن عباس رضي الله عنه ، وقد رده عمرو بن دینار علی ابن شهاب الزهری وجرحه ، أخرج البهتی فی سننه من طریق الحمیدی ، ثنا سفیان ، ثنا عمرو بن دینار قال قلت لابن شهاب أخبرنى أبو الشعشاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم فقال ابن شهاب أخبرنى يزيد بن الأصم أن النبي صلى الله عليه وسلم نكم ميمونة وهو حلال وهي خالته ، قال فقلت لا بن شهاب أتجعل أعر ابيا بو الا على عقبيه إلى ابن عباس رضي الله عنه وهي خالة(١) ابن عباس أيضا قال الزيلعي ورجح (١) كما بسط في « تلخيص البذل » بل ابن عباس أقرب في ذلك لأنه كما هو ابن اختها كذلك ابن عمه صلى الله عليه وسلم وصاحب قرابة الزوجين أعرف بالقصة كذا في ﴿ حاشية مسند الإمام أبي حنيفة ﴾

بعضهم بدليل غير الذي قدمنا وقال وهو أقواها هو أنه قد روت ميمونة وهي صاحبة القصةأنها تزوجهارسول الله صلى اللهعليهوسلم وهو حلال ، وفى رواية تزوجني ونحن حلالان بسرف ، فالجواب عنه أولا أن ميمونة رضي الله عنها لم تقل لنا بنفسها الشرينة بل رواها عنه يزيد بن الأصم وقد تقدم الجواب عنه وثانيا أن ميمونة رضى الله عنها لم تعقد نكاحها بنفسها بل فوضت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب فأنكحها ولم يحضرها ميمونة فكيف يقال بأنها صاحب القصة ، وهي أعلم من الجميع بها ، فلا تكون روايتها مرجحة ، بل معني قولها تروجني رسول ألله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف أى بني بى ، وأما وجوه ترجيح حديث ابن عباس على حديث أبى رافع ويزيد بن الأصم فَكَشَيرَةً ، منها أن ابن عباس في مرتبة من العلم والفقه والإتقان والحفظ لا يدانيه فيها أحد ، وقد حكى الزيلعي في نصب الراية عن ابن حيان . وقال قال ابن حبَّان ؛ وليس في الأخبار تعارض ولا أن ابن عباس وهم لأنه أحفظ وأعلم من غيره. انتهى ، والنانى أن حديث ابن عباس انفق عليه الستة بل أجمح المحدثون على تخريجه وتصحيحه ، وحديث يزيد لم يخرجه البخاري ولا النسائي وكذا حديث أبى رافع لم يخرجه فى واحد من الصحيحين ولم يبلغ درجة الصحة ولذا قال الترمذي : فيه ولا نعلم أحداً أسنده غير حماد عن مطر ، والثالث أن حديث أبى رافع مختلف في إسناده وانقطاعه ، وقد أشار إليه الترمذي في صحيحه فقال ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة وروى مالك بن أنس ، عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن الني صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال ، ورواه مالك مرسلا ، ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا وكذلك اختلف فى حديث يزيد بن الأصم فروى بعضهم عن يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت تزوجني رسول الله صلى ألله عليه وسلم وهو حلال ، وروى بعضهم عن يزيد بن الأصم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال مرسلا ، ولم يذكر عن ميمونة ا ه ، ثم قال الترمذي في آخر الباب بعد أن أخرج حديث يزيد بن الأصم بسنده عن ميمونة

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وبني بها حلالاً ، وماتت بسرف ودفناها في الظلة التي بني بها فيها ، قال أبو عيسي . هذا حديث غريب ؛ وروى غير واحدهذا الحديث عن يزيدالأصم مرسلا أنالني صلى الله غليهوسلم تزوج ميمونة وهو حلال ، الوابع أنه يؤيُّده حديث عائشة وأبي هريرة ، فأما حديث عائشة فأخرجه الطحاوى: حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يعلي بن أسد قال ثنا أبو عرانة عن مغيرة عن أبى الضحى عن مسروقٌ عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه وهو منحرم وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الطحاوي أيضاً ، حدثنا سلمان بن شعيب قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا كامل أبو العلاء عن أبي صالح عن أُنِي هريرة قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وفي الحديثين وإن لم تسم ميمونة رضي الله عنها ولكنها متعينة ، فإنها لم يثبت أنه عليه المارم نكرج غيرها محرماً ، ثم أقول إن الدارقطني أخرج من طريق ضعيف عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ضماها فيها ، قاله الزيلعي ، ثم قال : قال سهيل في الروض الأنب بعد ذكر حديث عائشة إنما أرادت نكاح سيمرنة ولكنها لم تسمها ، وقال الشوكاني : قوله تزوج ميمونة وهو محرم أجيب عن هذا بأنه مخالف لرواية أكثر الصحابة ولم يروه كذلك إلا ابن عباس كما قال عياض ، ولكنه متعقب بأنه قد صح من رواية عائشة وأبي هريرة نحوه كما صرح بذلك في الفتح، والخامس ان حديث ابن عباس مؤيد بالقياس نانه لو اشترى جارية للوطى أو باشر عقدا من عقود الدنيوية يجوزبالإتفاق فالنكاح أيضا عقد من العقود الدنيوية والدينية فيجوز مباشرتها أيضاً، والسادس أن حديث ابن عباس محكم في معناه لا يحتمل تأويلا قريباً ، وأما حديث أبي رافع ويزيد بن الأصم فمحتملان لأن فيه تأويلات قريبة ، فأما ما أولوا في حديث ابن عباس بأن معنى قوله وهو محرم داخل في الحرم فيبطله لفظ البخاري أنه عليه السلام تزوجها وهو محرم وبني بها وهو حلال ، فالتقابل الذي وقع بين قوله تزوجها وهو محرم

وبني بها وهو حلال يدفع هذا التأويل، وأما الإشهاد بقول الشاعر: وقتلو! ابن عفان الخلبفة محرماً ورده الأصمعي، قال الأصمعي: في جواب الرشيد كل من لم يأت شيئاً يو جب عليه عقو بة فهو محر م لا يحل منه شيء ، و تأويلهم في لفظ التزوج بمعنى ظهر أمر تزويجه وهمو محرم فهو أيضاً غير صحيح، أما أولا فإنه لم يظهر أمر تزوجه إياها في حالة الإحرام ، بل تقولون أنتم لم يروه إلا ابن عباس، وحمله سعيد بن المسيب على وهم ابن عباس، فـكيف يقال انه ظهر أمر النزوج في حالة الإحرام . وثانياً أنه لم يثبت تزوجه إياها قبل الإحرام ، فإن إحرامه صلى الله عليه وسلم كان بذى الحليفة ، فهذه التأويلات كلما باطلة ، وأما التأويلات التي قالوا في حديث أبي رافع ويزيد بن الأصم كاما تأويلات قريبة فإنه يأول أولا بأنه ظهر أمر تزوجها وهو حلال. وثأنيا يقال معنى التزوج البناء أي بني بما وهو حلال ، وثالثا أن تزوجها بمعنى خطبها كما يدل عليه مَا أخرجه ابن سعد في الطبقات ، أخبر نا يزيد بن هارون عن عمرو بن ميمون بن مهر أن كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبى أن سل يزيد بن الأصم حراهاً كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تروج ميمونة أم حلالا ، فدعاء أبى فأقرأه الكتاب فقال: خطبها . وهو حلال وبني بها وهو حلال وأنا أسمع يزيد يقول ذلك ، والسابع أن حديث ابن عباس مثبت لأمر زائد على أصل الحال، وحديث أبى رافع ويزيد بن الأصم ناف لها، فان ابن عباس يثبت النكاح في حالة الإحرام وهو أمر زائد على الحالة الأصلية، وأما أبو رافع ويزيد بن الأصم فمثبتان النكاح في الحالة الأصلية ، وينفيان إ هذه الحالة، وهذا مختص بمن قال: إن النكاح وقع قبل الإحرام. قلت: وتنقيح البحث في المسألة موقوف على أن نكاح ميمونة رضي الله عنهـــــــ ا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أين وقع ، واختلفت الروايات فيه فأخرج ابن سعد أحبر نا محمد بن عمر حدثنا موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه قالت: تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شوال وهو حلال عام القضية وأعرس بها بسرف، وتوفيت بسرف، قال الحافظ في الإصابة: وذكر ابن

سعد بسند له أنه تزوجها في شوال سنة سبع. فإن ثبت صح أنه تزوجها وهو حلال لأنه إنما أحرم في ذي القعدة منها. قلت: فصحته غير متيقن عند الحافظ، وإن سلم فيمكن أن يحمل على معنى أنه أراد تزوجها في شوال، وأرسل أبا رافع والأنصارى لخطبتها وهو الأقرب، فروى مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ، عن سايمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج وهذا مرسل، ومعر ذلك يرده ما ثبت أنه فوض أمرها إلى العباس وأنكحها فقد قال في المعتصر من المختصر لمشكل الآثار للطحاوى، فإن قيل أفيخني عن ميمو نة وقت تزويجها، قيل له نعم لما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أمرها إلى العباس فزوجها إياد فيحتمل أنه ذهب عنه الوقت الذي عقد عليها عند ما فوضت إلى العباس أمرها فلم تشعر إلا في الوقت الذي بني بها فيه ، وعلمه ابن عباس لحضوره وغيبتها عنه، ويرده أيضاً ما رواه أبو داود بسنده عن يزيم بن الأصم عن ميمونة قالت : تزوجني رسول الله صلى الله عليـه وسلم ونحن حلالان بسرف ، فعلى هذا معنى قوله فزوجاه ميمونة أى فبلغاه رضى ميمونة بتزوجها به بالمدينة ، وقال الزرقانى في شرح هذا الحديث. فظاهر قوله فزوجاه أنه وكلهما في قبول النكاح له لكن روى أحمد والنسائي عن ابن عباس لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم، فظاهره أنه قبل النكاح بنفسه ويقويه رواية ابن سعد عن سعيد بن المسيب أنه صلى الله عليه وسلم قدم وهو محرم فلما حل تزوجها فيحمل قوله فزوجاه على معنى خطبا له فقط مجازاً ، ومنها أنه تزوجها بسرف وهو موضع على عشرة أميال من مكة قرب وادى فاطمة ، وهذا يحتمل أمرين أحدهما أنه تزوجها جائيا إلى مكمة أو تزوجها راجعـــــاً من مكة إلى المدينة ، فِإِن كَانَ الْأُولَ فَعَلَى هَذَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وَسَلَّم كَانَ مُحْرَماً قَطْعاً وَإِن ( · - ! ل الحبود ١)

كان الثاني فكان حلالا قطعاً ، ويؤيد الأول ما روى الطحاوي من طريق ابن إسحق قال ثنا أبان بن صالح وعبد الله بن أبي نجيح ، عن مجاهد وعطاء ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث وهو حرام، فأقام ممكة ثلاثا، فأتاه حويطب بنعبد العزى في نفر من قريش في اليوم الثالث، فقالوا إنه قد انقضى أجلك، فاخرج عنا، فقال وما عليكم لو تركتموني فعرست بين أظهركم ، فصنعنا لكم طعاماً فحضرتموه . فقالوا : لاحاجة لنا إلى طعامك، فاخرج عنا، فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم وخرج بميمونة حتى عرس بها بسرف ، فهذا يدل أنه صلى الله عليه وسلم كان تزوجها قبل ذلك في طريق مكة حتى أراد أن يصنع الوليمة بمكـة ، ويضيف أهل مَكَة فيها ويؤيده ما في سيرتم ابن هشام قال ابن إسحق وحدثني أبان بن صالح وعبد الله ابن أبي نجيح عن عطاء بن أبي رباح ومجاهد أبي الحجـاج عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك وهو حرام ، وكان الذي زوجه إياها العباس بن عبد المطلب ، ومنها أنه تزوجها في مكة وهو حلال ، وهو قول ابن حبان حكاه الزيلعي ، قال : قال ابن حبان ولكن عندى أن معنى قوله تزوج وهو محرم أى داخل فى الحرم كما يقال أنجد وأتهم إذا دخل نجداً وتهامة ، وذلك أن الني صلى الله عليه وسلم عزم على الخروج إلى مَكَمَة في عمرة القضاء ، فبعث من المدينة أبا رافع ورجلا من الأنصار إلى مكة ليخطبا ميمونة له ثم خرج، وأحرم، فلما دخل مكة طاف وسعى وحل من عمرته وتزوج بها ، وأقام بمكة ثلاثًا ، ثم سأله أهل مكة الخروج فخرج حتى بلغ سرف فبني بها وهما حلالان ، وقد أخرج ابن سعد في طبقاته أخبر نا محمد بن عمر والفضل بن دكين قالا : حدثنا هشام بن سعد ، عن عطاء الخراساني قال : قلت لابن المسيب إن عكرمة يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ؛ فقال : كذب مخبئاً إذهب إليه فسبه ، سأحدثك ، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ، فلما حل تزوجها ، قلت : ظاهره يدل على أنه بعد الإحلال تزوجها بمكة وقولسعب هذا

وكذا قول ابن حبان لا يحتج به ، ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رُوجها بسرف بعد أن رجع من مكة ، أخرجه الطحاوى ، حدثنا ربيع المؤذن وربيع الجيزى قالا ثنا أسدح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن ميمونة بنت مهر ان عن يزيد بن الأصم قالت : تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف ونحن حلالان بعد أن رجع من مكية ، ولم يقل ابن خزيمة بعد أن رجع سن مكية ، وقد أخرج هذا الحديث أبو داود من طريق موسى بن إسمعيل ، نا حماد بهذا السند ، عن ميمونة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف ، ولم يذكر لفظ بعد أن رجع من مكة ، وهذا القول اختلف فيه فذكره بعضهم ولم يذكره بعضهم ، ومع هذا لو سلم فمعني قولها تزوجني أي بني بي ، فإن ميمونة رضي الله عنها لم تحضر عقد النكاح لأنها لم تباشره بل باشره وكيلها عباس بن عبد المطلب فلم تعلم بذلك ، فثبت بما قدمنا أن الثابت بالروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها بسرف عند مجيئه من المدينة لعمرة القضاء ، وكَانَ َ عباس عند ذلك بمكـة ، فلما سمع بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم للعمرة أستقبله ولقيه بسرف، فهناك زوج ميمونة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام، ثم دخل رسول الله صنى الله عليه وسلم مكة فاعتمر وأقام بها ثلاثًا ، ثم خرج منها مع زوجته ميمونة ، والحاصل أن جميع ما تقدم من الزوايات والاستدلالات ترجح قول الحنفية وغيرهم بجواز نكاح المحرم في حالة الإحرام، ومبناه ترجيح رواية ابن عباس على الروايات المخالفة لها كما تقدم مفصلا على أنه في هذا الوجه جمع بين جميع الروايات وإعمال بكل واحد منها، وأما على قول المانعين فلا بد فيها من إبطال بعض الأحاديث الصحيحة وتضعيفها، ونسبة الغلط إلى ابن عباس رضي الله عنهما كم صدر من سعيد أبن المسيب وهي جرأة عظيمة لا يقبلها قلب منصف خصوصاً على قاءدة المحدثين .

حدثنامسدد، ناحماد بن زید، عن أیوب عن عکر مة، عن ابن عباس أن النبی (۱) صلی الله علیه و سلم تزوج میمو نه و هو محرم حدثنا ابن بشار، ثنا عبد الرحمن بن مهدی ناسفیان عن اسعیل بن أمیة عن رجل عن سعید بن المسیب قال: وهم ابن عباس فی تزویج میمونة و هو محرم.

<sup>(</sup>حدثتا مسدد، نا حماد بن زيد، عن أيوب عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم) وقد أخرج النسائي هذا الحديث من طريق سعيد عن قتادة ويعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس تزوج رسول الله صلى الله عليه رسلم ميمونة بنت الحارث وهو محرم، وفى حديث يعلى بسرف، قلت: ويعلى ثقة، وقد روى عن ابن عباس أصحابه الثقات الحفاظ المتقنون الفقهاء كسعيد بنجبير وطاوس وعطاء ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد وهكذا في جميع مراتب السند إلى أن وصل إلى الستة فكيف يساويه حديث أبى رافع ويزيد بن الأصم وصفية بنت شيبة.

<sup>(</sup>١) في نسخة : رسول الله

<sup>(</sup>۲) وهو تابعی وقال رد عمرو بن دینار التابعی علی أبی رافع کا تقدم ۰

# باب ما يقتل المحرم من الدواب

حدثنا أحمد بن حنبل، نا سفيان بن عيينة، عن الزهرى، عن سالم عن أبيه سئل النبي صلى الله عليه و سلم عما يقتل المحرم من الدواب، فقال خمس لاجناح في قتلهن على من قتلهن في الحل و الحرم: العقرب، والغراب، والفارة، و الحداة، و الكاب العقور.

# باب ما يقتل المحرم من الدواب

والمراد من الدواب الصيد البرى سواءكان ما يؤكل لحمه أو مالا يؤكل إلا ما استثنى منها ، وأما صيد البحر فهو حلال للمحرم كما نطق به النص .

(حدثنا أحمد بن حنبل ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهرى : عن سالم عن أبيه) عبد الله بن عمر قال(١) ( سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب ) البرى ( فقال خمس )(٢) من الدواب البرى والتقييد بالخس وإن كان

<sup>(</sup>١) ولأحمد من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : نادى رجل ، ولأبى عوانة فى المستخرج من هذا الوجه أن أعرابياً نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: مانقتل من الدواب إذا أحرمنا؟ هذا ، وقد أخرجه البخارى بطريقين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، جمع الحافظ ياحتمال أنه سمع بالواسطة وبدونها .

<sup>(</sup>٧) وأطلق على هذا الحمس الفواسق، وبسط ابن قتيبة فى التأويل وجه إطلاق الفواسق علما واستدل بإطلاق هذا اللفظ على جواز قتل من لجأ إليه من الخارج بعد ما ارتكب جريمته كا قال به الأئمة الثلاثة لأنه فاسق ولنا قوله تمالى « ومن دخله كان آمنا » والبسط فى «الأوجز».

مفهومه اختصاص المذكورات بذلك لكنهمفهوم عدد وليس بحجة عندالأكثر، وعلى تقدير اعتباره(١) فيحتمل أن يكون قالهصلى الله عليه وسلم أو لا ثم بين بعد ذلك أن غير الحمس يشترك معها في الحكم ، فقد ورد في بعض طرق عائشة بلفظ أربع ، وفي بعض طرقها بلفظ ست ، وقد وقع في حديث أبي سعيد عند أبي داود نجو رواية شيبان ، وزاد السبع العادي فصار سبعاً ، وفي حديث أبى هريرة عند ابن خزيمة وابن المنذري زيادة ذكر الذئب والنمر على الخس المشهورة فتصير مهذا الاعتبار تسعاً ، لكن أفاد ابن خزيمة عن الذهلي أن ذكر الذئب والنمر من نفسير الراوي للـكلب العقور ملحض ما في الفتح ( لا جناح) أى لاإثم ولا جزاء (فى قتلهن على من قتلهن في الحل) أى في أرضه (و) في (الحرم) أي أرضه ( العقرب ) وفي معناها الحية بل بالطريق الأولى ، قال ابن المنذر: لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل العقرب وتعقب بأن شعبة سأل الحكم وحماداً فقالا: لا يقتل المحرم الحية ولا العقرب لأنهما من هوام الأرض. وهذا اعتلال لا معنى له نعم عند المالكية خلاف في قتل صغير الحية والعقرب التي لا تتمكن من الأذى (والغراب) الأبقع الأبلق وخرج(٢) الزاغ وهو أسود محمر المنقار والرجلين ويسمى غراب الزرع (والفأرة) بالهمز ويبدل أى الوحشية والأهلية لم يختلف العلماء في جواز قتلها للمحرم إلا ما حكى عن إبراهيم النخعي و نقل عن المـالكية(٣) خلاف في جو از قتل الصغير منها الذي لا يتمكن من الأذى (والحدأة)كمنبة وهو طائر والحديا تصغير حد لغة في الحدأ أو تصغير حدأة قلبت الهمزة بعد ياء التصغير ياء وأدغم ياء التصغير فيه فصار حدية ثم

<sup>(</sup>۱) واختلف فى إلحاق غير الحمس بها ، فقال المالكية كل مؤذ وقال الشافعي وأحمد كل ما لا يؤكل ، واقتصر الحنفية على الحمس المذكور وألحقوا الذئب والحية كذا فى « الأوجز »

<sup>(</sup>٢) وهو مجمع عليه كما فى « الأوجز »

<sup>(</sup>٣) ولم يحك الحلاف الدردير

حدثنا على بن بحر ناحاتم بن إسماعيل ، حدثني محمد بن عجلان ، عن القعقاع بن حكم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة

حذفت التاء وعوض عنها الألف لدلالته على التأنيث أيضاً والكلب العقور(١) وفى حكم الكلب العقور السبع الصائل المبتدى. بالأذى كالأسد والذئب والفهد والنمر وتفصيل مذهب الحنفية ما في البدائع وملخصه صيد البر نوعان مأكول وغير مأكول، أما المأكول فلا يحل للمحرم اصطياده نحو الظي والأرنب وحمار الوحش وبقر الوحش والطيور التي يؤكل لحما برية كانت أو بحرية لأن الطيور كلما برية لأن توالدها في البر وإنما يدخل بعضها في البحر لطلب الرزق، وأما غيرالمأكول فنوعان نوع يكون موذياً طبعاً مبتدأ بالأذى غالباً ، و نوع لايبتدىء بالأذى غالباً، أما الذى يبتدىء بالأذىغالباً فللمحرم أن يقتله ولا شيء عليه وذلك نحو الذئب والأسد والفهد والنمر وغير ذلك لأن دفع الأذى من غير سبب موجب للأذى واجب فضلا عن الإباحة ، ولهذا أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الحنس الفواسق للمحرم في الحل ، والحرم وهذا الممنى موجود في الأسد والذئب والفهد والنمر ، فكان ورود النص في تلك الأشياء وروداً في هذه دلالة ولا يوجد ذاك في الضبع والثعلب بل من عادتهما الهرب من بنيآدم، ولا يؤذيان أحداً حتى يبتدئهما بالأذى ، وعلى هذا الضب واليربوع والسمور والدلف والقرد والخنزير لأنها صيد لوجود معنى الصيد وهو الامتناع والتوحش ولا تبتدىء بالأذى غالباً فتدخل تحت ماتلونا من الآبة الكرعة.

(حدثنا على بن بحر نا حاتم بن إسماعيل حدثنى محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبى صالح عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) اختلف فى المراد بالسكلب العقور ، فقالت الأئمة الثلاثة كل عاد مفترس وعندنا جنس السكلب سواء كان عقورآ أو غيره كذا فى « الأوجز »

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس قتلهن حلال فى الحرم: الحية . والعقرب ، والحدأة ، والفأرة والكلب العقور.

حدثناأحمد بن حنبل، ماهشيم أنايزيد بن أبي زياد، ناعبدالرحمن بن أبي نعم البجلي ، عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله

عليه وسلم قال خمس قتلهن حلال فى الحرم الحية) وهى تشمل جميع أنواعها والصغار والكبار (والعقرب والحدأة والفارة والكلب العقور) قال الحافظ فى الفتح واختلف العلماء فى غير العقور مما لم يؤمر باقتنائه فصرح بتحريم قتله القاضيان الحسين والماوردى وغيرهما، ووقع فى د الأم ، للشافعى الجواز، واختلف كلام النووى فقال فى البيع من «شرح المهذب، لاخلاف بين أصحابنا فى أنه محتزم ، لا يجوز قتله ، وقال فى « التيمم والغصب ، إنه غير محتزم، وقال فى الحج يكره قتله كراهة تنزيه وهذا اختلاف شديد.

(حدثنا أحمد بن حنبل نا هشيم أنا يزيد بن أبي زيادنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل) والسائل غير معلوم (عما يقتل المحرم) من الدواب البرية (قال الحية والعقرب والفويسقة) والمراد بالفويسقة هاهنا الفأرة والنصغير للتحقير وأصل الفسق لغة الخروج منه فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها، وقوله تعالى مفسق عن أمر ربه، أي خرج وسمى الرجل فاسقا لخروجه عن طاعة ربه وأما المعنى في وصف الدواب المذكورة في الفسق فقيل لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان (١) في الدواب المذكورة في الفسق فقيل لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان (١) في

<sup>(</sup>١) ولا تأثير للاحرام والحرم في تحريم شيءمن الحيوان الأهلى، وليس فيه اختلاف كذا في « المغنى » و بسط الإختلاف في صيد البحر

عليه وسلم سئل عما ، يقتل المحرم، قال: الحية ، والعقرب ، والفويسقة ، ويرمى الغراب ولا يقتله ، والكلب العقور ، والحدأة ، والسبع العادى .

# باب لحم الصيد للمحرم

حدثنا محمد من كثير أناسلهان بن كثير ، عن حميدالطويل

تحريم قتله وقبل فى حل أكله وقبل لخروجها عن حكم غيرها بالإيذا، والإفساد وعدم الانتفاع ووقع عند البخارى فى رواية عائشة خمس من الدواب كلهن فاسق ويرمى الغراب ولا يقتله قال الحافظ فى التلخيص قوله روى أنه صلى الله عليه وسلم قال يقتل المجرم السبع العادى أحمد و أبو داود والترمذى و ابن ماجة من حديث أىي سعيد وفيه يزيد بن أبى زياد وهو ضعيف وإن حسنه الترمذى وفيه لفظة منكرة وهى قوله ربرمى الغراب ولا يقتله قال النووى فى شرح المهذب إن صح هذا الخبر حمل قوله هذا على أنه لا يتأكد ندب قتله كتأكده فى الحرب في الحية وغيرها انتهى قلت إن صح فيشبه (۱) أن يكون محمولا على غراب الربع للجمع بين الروايات ( والكلب العقور و الحدأة والسبع العادى ) أى يعدو على الناس ويصول و المراد منه المبتدى بالأذى .

# باب لحم الصيد للمحرم(٢)

هل يجوز أكله أم لا؟

(حدثنا محمد بن كثير أنا سلمان بن كثير عن حميد الطويل عن إسحق بن عبد الله

<sup>(</sup>۱) وبه جمع الحافظان ابن حجر والعينى

<sup>(</sup>۲) قال العينى : اختلفوا فيه على مذاهب ، الأول المنع مطلقا ، وروى هذاعن بعض السلف ، والثانى المنع إن صاده أو صيد لأجله وهو مذهب مالك والشافعى ، والثالث إن كان باصطياده بأذنه أو بدلالته حرم ، وإليه ذهب أبو حنيفة ، وعزا الترمذى القول الثانى إلى أحمد وإسحاق ، وحكى عن الشافعى وأحمد موافقة الحنفية كذا فى « الأوجز » .

عن إسحق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه وكان الحارث خليفة عثمان رضى الله عنه على الطائف، فصنع لعثمان طعاما() فيه من الحجل واليعاقيب ولحم الوحش فبعث إلى على رضى الله عنه فجاءه الرسول وهو يخبط الأباعر له فجاء وهو ينفض الخبط عن يده فقالواله كل فقال أطعموه قوما حلالا فإنا حرم فقال على رضى الله عنه أنشد الله من كان همنا من أشجع تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبي أن يأكله قالوا نعم.

ابن الحارث بن نوفل، قال العجلى: مدنى تا بعى ثقة وذكره محمد بن سعد فى الطبقة الثالثة من أهل المدينة، قلت: وذكره ابن حيان فى ثقاث أتباع التا بعين، ومقتضاه عنده أن روايته عن الصحابة مرسلة (عن أبيه) عبد الله بن الحارث بن نوفل ابن الحارث بن عبد المطلب الهاشمى أبو محمد المدنى، وكان يلقبه بموحد تين مفتوحتين ثانيتهما مشددة، ولدعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه النبي صلى الله عليه وسلم وتحول إلى البصرة واصطلح عليه أهل البصرة حين مات يزيد بن معاوية، قال ابن عبد البر: أجمعوا على توثيقه وكان على مكة زمن عثمان (وكان الحارث خليفة عثمان رضى الله عنه على الطائف) قال الحافظ فى الإصابة: قال ابن سعد: صحب الحارث بن نوفل النبي صلى الله عليه وسلم فاستعمله على بعض ابن سعد: صحب الحارث بن نوفل النبي صلى الله عليه وسلم فاستعمله على بعض عمله بمكة، وأقره أبو بكر وعمر وعثمان ثم انتقل إلى البصرة واختط بها داراً

<sup>(</sup>١) زاد فی نسخة : وصنع .

<sup>(</sup>٢) زاد فی نسخة : قال

<sup>(</sup>٣) فى نسيخة : ثم قال .

ومات بها في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه ( فصنع ) يحتمل أن يكون مرجع الضمير الحارث بن نوفل ، ويحتمل أن يرجع إلى ابنه عبد الله بن الحارث الراوي للحديث فإنه كان أميرا بمكة زمن عثمان كما ذكره ابن سعد في الطبقات ( لعثمان طعـــاماً ) ضيافة ( فيه ) أى في الطعام ( من الحجل ) وهو طائر معروف (واليعاقيب) جمع يعقوب وهو ذكر الحجل يقال له بالفارسية كبك، وفي الهندية جَكُور ( ولحم الوحش فبعث ) عثمان ( إلى على رضي الله تعالى عنه ) يدعوه على الطعام ( فجاءه ) أي علياً رضي الله عنه ( الرسول وهو ) أي على ( يخبط ) الخبط ضرب الشجرة بالعصا ليتناثر ورقها لعلف الإبل، والخبط بفتحتين الورق الساقط بمعنى المخبوط ( الأباعر ) جمع بعير ( له فجاء ) أى حضر الضيافة (وهو ينفض الخبط ) أي يزيله ويدفعـه ( عن يده فقالوا ) أي عثمان ومن معه ( له كل فقال ) على رضى الله عنه ( أطعموه ) أى هـذا الطعام ( قوماً حلالا فإنا حرم) فلا يحل لنا أكله ( فقال على رضى الله عنه أنشد الله من كان همنا من أشجع ) ولعله كان رضى الله عنه علم قبل ذلك أنهم سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه ( أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليــه رجل ) ولعله صعب بن جثامة ( حمار وحش وهو محرم فأنى أن يأكله قالوا ) أى الأشجع ( نعم ) قال الحافظ : استدل بهذا الحديث على تحريم الأكل من لحم الصيد على المحرم مطلقاً ، لأنه اقتصر في التعليل على كونه محرماً ، فدل على َ أنه سبب الامتناع خاصة ، وهو قول على وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم والليث والثورى وإسحق لحديث الصعب هذا ، ولما أخرجه أبو داود وغيره من حديث على أنه قال لناس من أشجع المتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى له رجل حمار وحش هو تحرم فأنى أن يأكله قالوا نعم، لكن يعارض هذا الظاهر ما أخرجه مسلم أيضاً من حديث طلحة أنه أهدى له لحم طير وهو محرم فوقف من أكله، وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحديث أبي قتادة المذكور في الباب قبله ، وحديث عمير بن سلمة أن البهزى أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ظبياً وهو محرم ، فأمر أبا بكر أن

حدثنا موسى بن إسماعيل ، نا حماد ، عن قيس ، عن عطاء ، عن ابن عباس أنه قال با زيد بن أرقم هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه عضو صيد ، فلم يقبله وقال أنا حرم ، قال نعم.

يقسمه بين الرفاق أخرجه مالك وأصحاب السنن، وصححه ابن خريمة وغيره، وبالجواز مطلقا قال الكوفيون وطائفة من السلف، وجمع الجهور بين ما اختلف من ذلك بأن أحاديث القبول محمولة على ما يصيده الحلال بنفسه ثم يهدى منه للمحرم، وأحاديث الرد محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم، وجاء عن مالك تفصيل آخر بين ماصيد للمحرم قبل إحرامه يجوز له الأكلمنه أو بعد إحرامه فلا، وعن عثمان التفصيل بين ما يصاد لأجله من المحرمين فيمتنع عليه ولا يمتنع على محرم آخر انتهى ملخصاً، قلت: وأما عندنا فرده صلى الله عليه وسلم حمار وحش لأنه كان حياً كما أشار إليه البخارى بعقد الباب وإذا أهدى المحرم حماراً وحشياحيا لم يقبل، ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم علم أنه أعان في قبله محرم آخر من الإشارة والدلالة وروى يحيى بن سعيد عن جعفر عن عمرو بن أمية الضمرى، عن أبيه عن الصعب أهدى النبي صلى الله عليه وسلم عجز حمار وحشى وهو بالجحفة فأكل منه وأكل القوم، قال البيهق: وهذا إسناد صحيح فإن كان في كأنه رد الحي وقبل اللحم.

(حدثنا موسى بن إسمعيل ، ناحماد عن قيس) بن سعد أبي عبد الملك (عن عطاء ، عن ابن عباس أنه قال يا زيد بن أرقم هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه عضوصيد فلم يقبله ، وقال أناحرم قال نعم) هذا الحديث بظاهره يخالف الحنفية والشافعية ، فتأويله عند الحنفية أنه صلى الله عليه وسلم رده لعلمه بأنه صيد لإعانة المحرم أو دلالته ، وأما عند الشافعية فهم يقولون لأنه صيد لأجله أو بإعانة المحرم عليه ،

حدثنا قتيبة بن سعيد ، نا يعقوب يعنى الإسكندرانى (') عن عمروعن المطلب عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : صيد البرلكم حلال مالم تصيدوه أو يصاد لكم ، قال أبو داود : إذا تنازع الخبران عن النبى صلى الله عليه وسلم ينظر بما أخذ به أصحابه .

(حدثنا قتية بن سعيد ، نا يعقوب) بن عبد الرحمن (يعني الإسكندراني ، عن عمرو) بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب (عن) مولاه و المطلب عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : صيد البر لهم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لهم ) كذا في النسخة المكتوبة والنسخ المطبوعة الهندية وفي المصرية أو يصد لهم ، فني أكثر نسخ أبي داود بالألف إلا في المصرية ، وكذا بالألف في رواية النسائي والحاكم والذهبي في تلخيصه والدارقطني والطحاوى ، وفي الترمذى: خاصة أو يصد لهم بغير ألف مجزوم فالأكثر أو يصاد لهم ، وهذا يؤيد الحنفية فلفظة أو الواقعة ههنا بمعني إلا أن استثناء من المفهوم المتقدم ، فإن قوله ما لم تصيدوه ، يعني الاستثناء ، فكأنه قال : لحم الصيد لهم في الإحرام حلال إلا أن تصيدوه . إلا أن يصاد لهم ، فيكون الاستثناء الثاني من مفهوم الاستثناء الأول ، ثم قال الشافعي رضي الله عنه هذا أحسن حديث روى في هذا الباب، وقال الشوكاني : عمرو مختلف فيه مع كونه من رجال الصحيحين ومولاه ، قال الترمذى : عمرو مختلف فيه معاع من جابر ، وقال في موضع آخر : قال محمد : لا أعرف له سماع من جابر ، وقال في موضع آخر : قال محمد : لا أعرف له سماع من أحد من الصحابة إلا قوله : حدثني من شهد خطبة رسول الله سماع من أحد من الصحابة إلا قوله : حدثني من شهد خطبة رسول الله سماع من أحد من الصحابة إلا قوله : حدثني من شهد خطبة رسول الله سماع من أحد من الصحابة إلا قوله : حدثني من شهد خطبة رسول الله سماع من أحد من الصحابة إلا قوله : حدثني من شهد خطبة رسول الله المسلم المهرو المهاورة المهرور المهرور الصحابة الله والمه المهرور المه

<sup>(</sup>١) في نسخة : القارىء

صلى الله عليه وسلم ، وقد رواه الشافعي عن عمرو عن رجل من الأنصار عن جابر ، ورواه الطبراني عن عمرو عن المطلب عن أبي موسى وفي إسناده يوسف أبن خالد السمتي وهو متروك ، ورواه الخطيب عن مالك عن نافع عن ابن عمر وفي إسناده عثمان بن خالد المخزومي ، وهو ضعيف جداً ، وهذا الحديث صريح في التفرقة بين أن يصيده المحرم أو يصيده غيره له وبين أن لا يصيده المحرم ولا يصاد له بل يصيده الحلال لنفسه ويطعمه المحرم، فقيد لبقية الأحاديث المطلقة كحديث الصعب وطلحة وأبى قتادة ، ومخصص لعموم الآية المتقدمة ، انتهى . قلت : والعجب من الشوكاني مع أنه يعترف بأن طرقه كلما ضعيفة ومضطربة كيف يحتج به على حجيته لتقييد بقيه الأحاديث المطلقة وعلى تخصيصُ عموم الآية المتقدمة ، ومع أنه ذكر قبل ذلك في حديث أَنَّى قَتَادَةً أَنَّهُ يَقُولُ إِنَّهُ ذَكُرَتُ شَأَنَّهُ لُرْسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم وَذَكُرْت أنى لم أكن أحرمت | و أنى إنما اصطدته لك الحديث ، ثم نقل عن المنتقى بأنه رواه أحمد وابن ماجة بإسناد جيدكيف يرد الحديث جيد السند بتقليد بعض أهل الحديث ، ويقبل الحديث الضعيف الذي لا يقبل مثله ، وأما قول صاحب المنتقى بعد ذكر الحديث قال أبو بكر النيسا بورى قوله أنى اصطدته لك و إنه لم يأكل منه لا أعلمأحدا قاله في هذا الحديث غير معمر وقلت ومعمر ثقة فزيادته صحيحة وقال الشوكاني في شرح هذا الحديث: أخرجه أيضاً الدارقطني والبيهتي وابن خريمة ، وقد قال بمثل مقالته النيسابوري التي ذكرها المصنف ابن خريمة والدارقطني والجوزقي ، قال ابن خزيمة ، إن كانت هذه الزيادة محفوظة احتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم أكل من لحم ذلك الحمار قبل أن يعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله ، فلما علم امتنع وفيه نظر لأنه لوكان حراماً عليه صلى الله عليه وسلم ما أقر والله تعالى على الآكل حتى يعلمه أبو قتادة بأنه صاده لأجله، ثم قال الشوكاني: وقال البيهقي هذه الزيادة غريبة يعني قوله أني اصطدته لك قال: والذي في الصحيحين أنه أكل منه ، قلت الحديث فيه زيادتان أولهما قوله أنى إنما أصطدته اك ، والثاني قوله ولم يأكل منه حين أخبرته أنى

اصطدته له ، أما الزيادة الأولى فهو زيادة ثقة ليست بمخالفة لما في الصحاح من الروايات فهي مقبولة ، وأما الزيادة الثانية فهي مخالفة لما في الروايات الصحيحة فترد لأنها شاذة ، فالظاهر أن التي حكموا بشذوذها هي الزيادة الثانية لا الأولى ، وإن كان حكمهم بالشذوذ على الزيادتين فهو على خلاف قواعدهم لنصرة المذهب لا يقبل منهم، وقد قال الشوكاني ، قال ابن حزم لا يشك أحد بأن أبا قتادة لم يصد الحمار إلا لنفسه ولأصحابه وهم محرمون فلم يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من أكاه ، وكأنه وهو يقول بأنه يحل صيد الحلال للمحرم مطلقا (قال أبو داود . إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله علميه وسلم ينظر بما أخذ به أصحابه ) حاصله أن الأحاديث مختلفة في قبول الصيد ورده فيجمع المصنف بينهما باعتبار العمل آنه ينظر فيوخذ بما أخذ به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن هذا لا يجدى نفعا ، فإن الصحابة رضى الله عنه اختلفوا فيه أيضاً: قال في البدائع يحل للمحرم أكل صيد اصطاده الحلال لنفسه عند عامة العلماء ، وقال داود بن على الأصبهاني لا يحل، والمسألة مختلفة بين الصحابة رضي الله عنهم ، روى عن طلحة بن عبيد الله وقتاده وجابر وعثمان في رواية أنه يحل ، وعن على وابن عباس وعثمان في رواية أنه لا يحل ، واحتج هولاء بقوله تعالى . وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أخبر أن صيد البر محرم على المحرم وطلقا من غير فصل بين أن يكون صيد المحرم أو الحلال. وهكذا قال ابن عباس إن الآية مبهمة لا يحل لك أن تصيده ولا أن تأكله ولنا(١) ما روى عن أبي قتاده رضي الله عنه أنه كان حلالاً وأصحابه محرمون فشد على حمار وحش الحديث، وعن جابر

<sup>(</sup>۱) قلت . هذا بمقابلة من حرم لحم الصيد مطلقا ، وأما بمقابلة الشافعي فيمكن الاستدلال عندي أن قوله تعالى « أحلت لكم بهمة الأنعام إلا ما يتلى علميكم غير بمحلى الصيدوانم حرم، نص في أن ما عدا محلى الصيد حلال، فالذي لا يكون فيه للمحرم بدخل من الدلالة والإشارة لا يدخل في محلى الصيدفتاً مل فإنه سنح في خاطري السكاسد.

حدثنا عبد الله بن مسلمه ، عن مالك ، عن أبى النصر مولى عسر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبى قتادة الأنصارى عن أبى قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و لحم صيد البر حلال له كو أنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد له م وهذا نص فى الباب ولا حجة لهم فى الآية لأن فيها تحريم صيد البر لا تحريم لحم الصيد وهذا لحم الصيد وليس بصيد لإ نعدام معنى الصيد، وهو الامتناع والتوحش، وأما حديث صعب بن جثامة، فقد اختلفت الروايات فيه عن ابن عباس رضى الله عهما روى فى بعضها أنه أهدى إليه حماراً وحشيا كذا روى مالك وسعيد بن جبير وغيرهما عن ابن عباس فلا يكون حجة، وحديث زيد بن أرقم محمول على صيد صاده المحرم بنفسه أو غيره بأمره أو باعانته أو بإشارته أو بدلالته عملا بالدلائل كاما، وسواء صاده الحلال لنفسه أو للمحرم بعد أن لا يكون بأمره عندنا، وقال الشافعى: إذا صاده له لا يحل له أكله، واحتج بما روى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صيد البر حلال لهم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم ولا حجة له فيه لأنه لا يصير مصيدا له إلا بأمره وبه نقول والله أعلم، انتهى، قلت : وهذا أحد الجوابين عن الحديث بعد تسلم صحته ، وأما الجواب قلت : وهذا أحد الجوابين عن الحديث بعد تسلم صحته ، وأما الجواب فيحمل على أن يهدى إليه الصيد دون اللحم .

(حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن أبى النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمى ، عن نافع ) بن عباس بموحدة ومهملة أو ابن عياش بتحتانية ومعجمة أبو محمد الأقرع المدنى (مولى أبى قتادة الأنصارى) ويقال مولى عقيلة الغفارية ، ويقال إنهما إثنان . وقال ابن حبان فى الثقات : يقال له نافع مولى أبى قتادة

إذا كان ببعض (۱) طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه، قال فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا فأخذه، ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك، فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله تعالى.

نسب إليه ولم يكن مولاه ، قلت: يؤيد قول ابن حبان ما وقع عند أحمد من طريق مغفل بن إبراهيم سمعت رجلا يقال له مولى أبى قتادة ، ولم يكن مولاه يحدث عن أبى قتادة فذكر حديث الحمار الوحشى، وفى رواية ابن إسحاق ، عن عبد الله بن أبى سلمة أن نافعا الأقرع مولى بنى غفار حدثه أن أبا قتادة حدثه فذكر هذا الحديث ، قال النسائى : ثقة ، وقال أحمد بن حنبل : معروف ، قال ابن سعد : كان قليل الحديث ، قال الحافظ : فيحتمل أنه نسب إليه لكونه كان زوج مولاته أو للزومه إياه ، أو نحو ذلك كما وقع لمقسم مولى ابن عباس وغيره والله أعلم .

( عن أبى قتادة أنه ) أى أبا قتادة ( كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى فى سفر عمرة (٢٠) الحديبية ، وفى رواية للبخارى أن رسول الله

<sup>(</sup>١) في نسيخة : في بعض

<sup>(</sup>٢) وبه جزم الحافظ والعيني وابن القيم ، وقال الحافظهو أصح من رواية الواقدى أن ذلك كان في عمرة القضية كذا في « الأوجز » .

<sup>(</sup> ٧ -- بذل المجهود ٩ )

صلى الله عليه وسلم خرج حاجا (١) فخرجوا معه . قال الحافظ : قال الإسماعيلي هذا غلط ، فإن القصة كانت في عمرة ، ولعل الراوي أراد خرج محرماً فعبر عن الإحرام بالحج غلطا ، قلت: لا غلط في ذلك بل هو من المجاز السائغ ، وأيضاً فالحج في الأصل قصد البيت فكأنه قال خرج قاصداً للعمرة ولهذا يُقال للعمرة الحج الأصغر ، ثم وجدت الحديث من رواية محمد بن أبي بكر المقدمي عن أبي عوانة بلفظ خرج حاجاً أو معتمراً أخرجه البهيق، فتبين أن الشك فيه من أبي عوانة ، وقد جزم يحيى بن كثير بأن ذلك كان في عمرة الحديبية وهذا هو المعتمد انتهى . ( حتى إذًا كان ) أى أبو قتادة ، ويحتمل أن يكون المرجع رسول الله صلى الله عليـه وسلم ( ببعض (٢) طريق مكة تخلف ) أي أبو قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (مع أصحاب له) أى لأبى قتادة أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ( محرمين وهو ) أى أبو قتادة ( غير محرم ) وفى رواية البخارى فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبوقتادة فقال حذوا ساحل البحر حتى نلتق فأخذوا ساحل البحر ، فلمـا انصرفوا أحرموا كلهم إلاأبا قتادة لم يحرم ، فبينها هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش الحديث ، وسياق حديث البخاري هـذا مشكل لأنه يخالف جميع السياقات التي أخرجها البخاري وغيره فإنه يدل أن أبا قتادة ومن معـه من أصحابه خرجوا معـه إلى ساحل البحر وكابهم لم يحرموا ، فلما إنصر فوا من ساحل البحر أحرموا كلهم إلا أباقتادة فإنه لم يحرم، وجميع السياقات يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه كلهم أحرموا من الميقات إلا أبا قدادة فإنه لم يحرم ، وتأوله

<sup>(</sup>١) ولعله منشأ توهم الطبرى إذ ذكره فى حجة الوداعاه، وعده ابن القيم من أوهامه .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ: إن الروحاء هو المسكان الذي ذهب أبو قتادة وأصحاب منه إلى حبه البحر ثم التقوا بالقاحة وبها وقع له الصيد المدّ كور وكأنه تأخر هو وأصحابه للراحة أو غيرها ، وتقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى السقياء حتى لحقوه .

القسطلانى بأن قوله فلسا انصرفوا شرط ليس جزاءه قوله أحرموا كلهم إلا أبو قتادة بل جزائه قوله فبينها هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش ، وتقدير العبارة فقال: خذوا ساحل البحرحتي نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا وكانوا قد أحرموا كامهم من الميقات إلا أبو قتادة ، فإنه لم يحرم من ذي الحليفة فبينها الإشكال من الشراح إلا القسطلاني فجزاه الله خيراً ، ولم يحرم هو لأنَّه إما لم يجاوز الميقات وإما لم يقصد العمرة، وبهذا يرتفع الإشكال الذي ذكره أبوبكر الأثرم ، قال : كنت أسمع أصحابنا يتعجبون من هـذا الحديث (١) فيقولون كيف جاز لابي قتادة أن يجاوز الميقات وهو غير محرم، ولا يدرون ما وجهه، قال: حتى وجدته في رواية من حديث أبي سعيد فيها ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في وجه الحديث، قال: فإذا أبو قتادة إنما جاز له ذلك لأنه لم يخرج يريد مكة ، وهذه الزواية تقتضى أن أبا قتادة لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وليس كذلك ، ثم وجدت في صحيح ابن حران والبزار قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة على الصدقة ، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم محرمون حتى نزلوا بعسفان ، فهـــذا سبب آخر ، ويحتمل جمعهما والذي يظهر أن أبا قتادة إنمـا أخر الإحرام لأنه لم يتحقق أنه يدخل مكة فساغ له التأخير ، وقيل كانت هذه القصة قبل أن يوقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت ( فر أى حماراً وحشياً ) وقع ههنا بالإفراد وفى رواية بالجمع ( فاستوى على فرسه قال فسأل أصحابه أن يتاولوه سوطه ) وكان سقط عنه ( فأبوا ) لأنهم كانوا محرمين وقد علموا قبل ذلك الإعانة على قتل الصيد ممنوع لهم ( فسألهم رمحـه فأبوا ) لأجل الإحرام ( فأخذه ) أي الرمح ( ثم شد ) أى حمل ( على الحمار ) وكانت أتانا ( فقتله ) وكدفي هذا الجرح

<sup>(</sup>١) وأوله ابن قدامة بأنه لعله أخر إحرامه إلى الجحفة لأنه لم يمر على طريق ذي الحلفة.

# باب الجراد للمحرم

حدثنا محمد بن عيسى نا حماد عن ميمون بن جابان عن أبيرافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجراد من صيد البحر.

عن الذبح لأنها ذكاة اضطرارية فيكيفي فيه الجرح ( فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) لأنهم قالوا ما اصطدناها ولا أمرنا باصطيادها ولا دللنا عليه ولا أشرنا إليه ( وأبى بعضهم ) فتورعوا وعملوا بعموم قوله تعالى « وحرم عليكم صيد البر ، أى مصيده ( فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك ) أى عن حل لحم الصيد وحرمته ( فقال : إنما هى طعمة أطعمكموها الله تعالى .

# باب الجراد للمحرم

هل يجوز قتله للحرم أم لا؟

(حدثنا محمد بن عيسى ، نا حماد ، عن ميمون بن جابان ) بجيم وموحدة أبو الحكم البصرى ذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال العجلى : بصرى ثقة ، وقال العقيلى : لا يصح حديثه ، وقال الأزدى لا يحتج بحديثه ، وقال البهيقى : غير معروف ، له فى السنن حديث واحد الجراد من صيد البحر (عن أبى رافع) الصائغ اسمه نفيع (عن أبى هريرة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : الجراد من صيد البحر ) أى فى حكم صيد البحر وهو أنه يحل ميتنه ، قال فى الحاشية عن فتح الودود : قيل الجراد يتولد من الحيتان ، فيطر حماالبحر إلى الساحل ، وأنكر كثير ذلك وقال : هو مستقر فى الأرض ويقوت مما يخرج من الأرض من نباتها ، ويحتمل أن يكون معنى كونه من صيد البحر أنه فى حكمه يحل من نباتها ، ويحتمل أن يكون معنى كونه من صيد البحر أنه فى حكمه يحل

حدثنا موسى بن إسماعيل ، نا حماد ، عن ميمون بن جابان عن أبى رافع ، عن كعب قال الجراد من صيد البحر . حدثنا مسدد ، نا عبد الوارث ، عن حبيب المعلم ، عن أبى

الأكل بلا تزكية انهى . وقال الدميرى فى حياة الحيوان : والصحيح أنه برى لأن المحرم يجب عليه فيه الجزاء إذا أتلفه عندتا وبه قال عمر وعثان وابن عمر وابن عباس وعطاء ، قال العبدرى : وهو قول أهل العلم كافة إلا أبا سعيد الخدرى فإنه قال لا جزاء فيه ، وحكاه ابن المنذر عن كعب الأحبار وعروة ابن الزبير فإنهم قالواهو من صيد البحر ، واحتج لهم بحديث أبى المهزم الآتى وهو ضعيف لضعف أبى المهزم ، واحتج الجمهور بما رواه الإمام الشافعى بإسناد صحيح أو الحسن عن عبد الله بن عمار أنه قال: أقبلت مع معاذ بن جبل برضى الله عنه ولعب الأحبار رضى الله عنه عنه أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة حتى إذا كنا ببعض الطريق ، وكعب على نار يصطلى فمرت به رجل من جراد ، فأخذ جراد تين فقتلهما ، وكان قد نسى إحرامه ، ثم ذكر إحرامه فالقاهما ، فلم قدمنا المدينة دخل القوم على عمر ـ رضى الله عنه ـ ودخلت معهم ، فقص فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمر ـ رضى الله عنه ـ ودخلت معهم ، فقص كعب قصة الجراد تين على عمر ـ رضى الله عنه ـ و فقال ما جعلت على نفسك ما جعلت على نفسك .

(حدثنا موسى بن إسماعيل ، نا حماد ، عن ميمون بن جابان ، عن أبى رافع ، عن كعب قال : الجر اد من صيد البحر ) هـذا الحديث غير مذكور فى أكثر نسخ أبى داود ، وذكر فى نسخة العون بعد حديث أبى المهزم .

(حدثنا مسدد ، نا عبد الوارث ، عن حبيب المعلم ) أبو محمد المصرى مولى معقل بن يسار وهو حبيب بن أبى قريبة واسمه زايدة ، ويقال حبيب بن زيد ،

المهزم، عن أبي هريرة قال أصبناصر ما من جراد فكان رجل (') يضرب بسوطه و هو محرم، فقيل له إن هذا لا يصلح، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال (') إنما هو من صيد البحر سمعت أبا (') داود يقول أبو المهزم ضعيف و الحديثان جميعا و هم

ويقال ابن أبى بقية قال عمرو بن على كان يحيى لا يحدث عنه ، وكان عبد الرحمن يحدث عنه ، وقال أحمد وابن معين وأبو زرعة ثقة ، وقال أحمد ما احتج بحديثه ، وقال النسائى : ليس بالقوى ، وذكر ابن حبان فى الثقات ( عن أبى المهزم ) بتشديد الزاى المكسورة التميمى البصرى اسميه يزيد ، وقيل عبد الرحمن بن سفيان ، قال فى التقريب : متروك ، وحكى فى التهذيب جرحه عن المحدثين فكأنهم أجمعوا على تضعيفه ( عن أبى هريرة قال أصبنا صرما ) قال فى القاموس : والصرم بالكسر الجاعة جمعه أصرام وأصارم وأصاريم وصرمان بالضم أى جماعة من جراد (فكان رجل يضرب بسوطه وهومحرم ( ) فقيل له ) أى للرجل ( إن هذا ) أى قتل الجراد فى الإحرام ( لا يصلح ) أى لا يجوز ( فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنما هو من صيد البحر سمعت أبا داود يقول : أبو المهزم ضعيف والحديثان جميعاً وهم ) قال العيني فى شرح الهداية : والحديث وهم ، قلت : وجه الوهم أن حماد بن سلمة رواه عن ميمون بن جابان عن أبى رافع عن كعب قوله عن ما في مروع انتهى . وقال فى البحر الرائق : وفى رواية لأبى داود عن أبى رافع عن كعب قوله عن أبى هريرة ، قال البيهق : وغيره ميمون غير معروف انتهى . قلت : أما عن أبى هريرة ، قال البيهق : وغيره ميمون غير معروف انتهى . قلت : أما

<sup>(</sup>١) فى نسخة : الرجل (٢) زاد فى نسخة : له (٣) فى نسخة : قال أبو داود

<sup>(</sup>٤) والظاهر أنه رواية بالمهنى والصحيح مافى الترمذى هذا الحديث بلفظ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حج أو عمرة وكان الغرض بيان السفر لا الإحرام كا فى «الكوكب» لكن حبيبا رواه بهذا اللفظ لفهمه منه الإحرام وهذا غاية توجيه الحديث وحديث الترمذي برواية حماد بن سلمة عن أبى المهزم

### باب في الفدية

### حدثنا وهب من بقية ، عن خالد ١٠٠٠ الطحان عن خالد الحذاء

حديث أبى المهزم فضعيف ووهم اشدة ضعف أبى المهزم، وأما حديث ميمون ابن جابان عن أبى رافع عن كعب فإنه قوله ليس بمرفوع، ثم إنه مخالف للروايات الصحيحة فى أنه أوجب فيه درهما، وأما حديث ميمون بن جابان عن أبى رافع عن أبى هريرة فلم أقف على جرح فيه إلا أنه اختلف فى رفعه ووقفه، وليس بمخالف لما حكم فيه عمر بن الخطاب رضى الله عنه بمحضر من الصحابة. فإنه يحتمل أن يقال الجراد فى حكم صيد البحر من حيث أنه يحل بلا ذكاة، وأما المذاهب فى قتل الجراد، فقال الترمذى: وقد رخص قوم من أهل العلم المحرم أن يصيد الجراد فيأكل، ورأى بعضهم أن عليه صدقة إن اصطاده أو أكله اه. وقال العينى فى شرح الهداية: والصحيح أنه من صيد البركا قال المصنف رحمه الله \_ فيجب الجزاء بقتله، قال شيخنا زين الدين: وهو قول عمر و ابن عباس وعطاء بن أبى رباح وبه قال أبو حنيفة ومالك وهو قول عمر و ابن عباس وعطاء بن أبى رباح وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي فى قوله الصحيح المشهور كا حكاه ابن العربى عن أكثر (٢) أهل العلم، وقال شيخنا: وفيه قول ثالث وهو أنه من صيد البر والبحر ورواه سعيد بن منصور فى سننه عن هشيم عن منصور وعن الحسن قوله اه.

### باب في الفدية

#### وهى الجزا. عن الجناية

(حدثنا وهب بن بقية ، عن خالد الطحان ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن عبد للرحمن بن أبي ليلي ، عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) زاد في نسخة : خاله بن عبد الله .

<sup>(</sup>۲) وفى «الروض المربع»ويضمن الجراد بقيمته، وفى «نيل المأرب» (فى المحظورات) قتل الجراد لأنه طير برى أشبه العصافير ، نعم استثنى الدردير إن عم الجراد ، واجتهد المحرم فى التحفظ وذكر صاحب المغنى فيه وجهين فارجع إليه .

عن أبى قلابة ، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مربه زدن الحديبية ، فقال قد آذاك هو ام رأسك ، قال نعم، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: إحلق ثم اذبح شاة نسكا أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين.

وسلم مر به ) أى بكعب بن عجرة ( زمن الحديبية ) فرآه يتناثر القمل عن رأسه ( فقال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قد آذاك هوام رأسك ) قال فى القاموس: الهامة للدابة جمعه الهوام ، وقال فى الحاشية على القاموس: قال شمر: الهوام الحيات وكل ذو سم يقتل ، وأما ما لا يقتل ويسم فهو السوام مشددة مثل الرنبور والعقرب وأشباههما ، قال: ومنها القوام مثل القنافذ ، والفأر ، واليرابيع ، والحنافس ، وربما تقع الهوام على ما لا يقتل كالحشرات ، أفاده الشارح .

(قال) كعب بن عجرة ( نعم ) يؤذيني هوام رأسي ( فقال النبي صلى الله عليه وسلم : احلق ثم اذبح شاة نسكا ) بدل من شاة (أو) للتخيير ( صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين ) قال العيني في شرح البخارى : في ذكر ما يستفاد منه الأحكام ، فقال منها جواز الحلق للمحرم للحاجة مع الكفارة المذكورة في الآية البكريمة ، وفي الحديث المذكور وهذا مجمع عليه ، ومنها أنه ليس فيه تعرض لغير حلق الرأس من سائر شعور الجسد ، وقد أوجب العلماء الفدية بحلق سائر شعور البدن لأنها في معنى حلق الرأس إلا داود الظاهرى ، فإنه قال لا تجب الفدية إلا بحلق الرأس فقط ، وحكى الرافعي عن المحامل أن في رواية عن مالك لا يتعلق الفدية بشعر البدن ، ومنها أنه أمر بحلق شعر نفسه فلو حلق المحرم شعر حلال فلا فدية على واحد منهما أنه أمر بحلق شعر نفسه فلو حلق المحرم شعر حلال فلا فدية على واحد منهما

عند مالك والشافعي وأحمد ، وحكى عن أبى حنيفة أنه قال ليس للمحرم أن يحلق شعر الحلال، فإن فعل فعليه صدقة، ومنها أنه إذا حلق رأسه أو لبس أو تطيب عامداً من غير ضرورة ، فقد حكى ابن عبد البر في . الاستذكار، عن أني حنيفة والشافعي وأصحابهما وأب ثورأن عليه دما لاغير ، وأنه لايخير إلافي الضرورة وقالمالك: بنس ما فعل وعليه الفدية وهو مخير فيها ، وقال شيخنا زين الدين : وما حكاه عن الشافعي وأصحابه ليس بجيد بل المعروف عنهم وجوب الفدية، كما جزم به الرافعي كما أوجبوا الكيفارة في اليمين الغموس ، ومنها أنه خير بين الصوم والإطعام والذبح ، وقال أبو عمر ، عامة الآثار عن كعب وردت بلفظ التخيير ، وهو نص القرآن العظيم ، وعليه مضى عمل العلماء في كل الأمصار ، قال: إذا كان أو أوبأية أخذتأُجز أك، قال :وروىعن مجاهد وعكرمة وعطاء وطاؤس والجنيد وحميد الأعرج والنخعى والضحاك نحو ذلك ، وذهب أبو حنيفة (١) والشافعي وأبو ثور إلى أن التخيير لا يكون إلا في الضرورة ، فإن فعل ذلك من غير ضرورة فعليه دم ، قلت : ووجهه أن التخيير في حال الضرورة للتيسير والتخفيف، والجانى لا يستحق التخفيف، قال: ومنها أن الصوم ثلاثة أيام ، وقال ابن جرير : بسنده عن الحسين في قوله م ففدية من صيام ، قال : إذا كان بالمحرم أذى من رأسه حلق وافتدى بأى هذه الثلاثة شاء والصيام عشرة أيام ، والصدقة على عشرة مساكين لـكل مسكين مكوكين مَكُوكَـاً مِن تمر ومَكُوكاً مِن بر ، وقال قتادة : عن الحسن وعكرمة قال: إطعام عشرة مساكين ، وقال ابن كثير في تفسيره ، وهذان القولان من سعيد بن جبير والحسن وعلقمة وعكرمة قولان غريبان فيهما نظر ، لا نه ثبت في السنة في حديث كعب فصيام ثلاثة أيام لا عشرة ، وقال أبو عمر في الاستذكار : روى عن الحسن وعكرمة و نافع صوم عشرة أيام ، قال : ولم يتابعهم أحد من العلماء على ذلك ، ومنها أن الإطعام لستة مساكين ولا يجزىء أقل من ستة وهو قول

<sup>(</sup>١) وعزاه الحافظ إلى الجهور وقد خالف فيه أكثر المالكية .

حدثنا موسى بن إسماعيل نا حمادعن (۱) داود ، عن الشمى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : إن شئت فانسك نسيكة ، وإن شئت فصم ثلاثة أيام ، وإن شئت فأطعم ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين .

الجمهور، وحكى عن أبى حنيفة أنه يجوز أن يدفع إلى مسكين واحد، والواجب في الإطعام لكل مسكين نصف صاع من أى شيء كان المخرج في الكفارة لهجاً أو شعيراً أو تمراً وهو قول مالك الشافعي وإسحق وأبي ثور وداود، وحكى عن الثوري وأبى حنيفة تخصيص ذلك بالقمح وأن الواجب من الشعير والتمر صاع لكل مسكين، وحكى ابن عبد البر عن أبى حنيفة وأصحابه كقول مالك والشافعي، قلت: لم أر هذا القول في كتب مذهبنا، وعند أحمد في رواية أن الواجب في الإطعام لكل مسكين مد قمح من أو مدان من شعير أو تمر، ومنها ما احتج بعموم الحديث مالك على أن الفدية يفعلها حيث شاء سواء في ذلك الإطعام والصيام والكفارة، وقد اتفق العلماء في الصوم أن له أن يفعله حيث شاء لا يختص ذلك بمكة ولا بالحرم، وأما النسك والإطعام في ذلك المينا كالصوم، وخصص الشافعي ذلك بمكة أو بالحرم، وأما النسك والإطعام والحيام نفيه قول أبى حنيفة فقال: مرة يختص بذلك الدم دون الإطعام، وقال مرة يختصان جميعاً بذلك، وقال هشيم:أخبر نا ليث عن طاؤس أنه كان يقول: ما كان من صيام فحيث شاء وكذا قال عطاء ما كان من دم أو إطعام فبمكة، وما كان من صيام فحيث شاء وكذا قال عطاء وجاهد والحسن.

(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد عنداود ،عن الشعبي ، عن عبد الرحمن

<sup>(</sup>١) في نسخة : ثنا .

لبن أبى ليلى ، عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ) أى لكعب بن عجرة ( إن شنت فانسك نسيكة) أى اذبح ذبيحة ، وفي رواية إذبح نسكاً ، وفي رواية اذبح شاة، قال القرطبي: جميعهذه السياقات تدل على أنه ليس بهدى ، فعلى هذا يجوز أن يذبحها حيث شاء ولا تختص بالحرم كما هو مذهب مالك ، و أجاب عنه الحافظ بأ نه لا دلالة فيه ، إذ لا يلزم من تسميتها نسكا أو نسيكة، أن لا تسمى هديا أو لا تعطى حكم الهدى ، وقد وقع تسميتها هدياً فى رواية البخارى بلفظ «أو تهدى شاة، وفي رواية مسلم «وأهد هدياً، وفيرواية للطبرى «هل لك هدى ؟ قلت: لا أجد، فظهر أن ذلك من تصرف الرواة (وإن شئت فصم ثلاثة أيام وإن شئت فأطعم ثلاثة آصع ) وآصع بمد الهمزة وضم الصاد وجمع صاع على القلب لأن القياس في جمعه أصوع بقصر الهمزة وسكون الصاد بعدها واو مضمومة ، قال الجوهرى : وإن شئت أبدلت من الواو المضمومة همزة ، فقلت : أصاع وحكى الوجهان كذلك فى أدأر وآدر جمع دأر ، وذكر ابن مكي في ركتاب تثقيف اللسان ، أن قولهم آصع بالمد لحن من خطأ العوام وإن صوابه أصرع، وقال النووى: هذا غلط منه، ومردود وذهول، قلت: القياس ما قاله ابن مكى ، وأما الذي ورد فمحمول على القلب ووزنه على أعفل فافهم ، وفي الصاع لغتان التذكير والتأنيث حكاهما الجوهري وغيره قاله العيني ( منتمر لسنة مساكين ) وهذا نص في التخيير بين هذه الثلاثة ، وأما مذهب الحنفية فإن عندهم تجب ثلاثة آصع لستة مساكين مختصة بالقمح، وأما التمر فتجب عندهم ستة آصع استة مساكين لكل مسكين منهم صاع ولم يتيسر لى العذر عن الحديثين ، ولم أره في الكتب الموجودة (١) عندى.

<sup>(</sup>١) وفى الحاشية عن مولانا أن المشهور فى الروايات لفظ الطمام قلت : ولذا ورد فى بمض الروايات لفظ القمح وغيره ولا أقل من أن الأحوط قول الحنفية .

حدثنا ابن المثنى؛ نا عبد الوهاب وحدثنا نصر بن على ، نا يزيد بن زريع وهذا لفظ ابن المثنى عن () داود ، عن عامر عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية ، فذكر القصة ، قال : أمعك دم ؟ قال: لا ، قال : فصم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين بين كل مسكينين صاع .

(حدثنا ابن المثنى ، ناعبد الوهاب وحدثنا ) هذا تحويل ولم يذكر لفظ ح انصر بن على ، نا يزيد بن زريع وهذا ) أى المذكور (لفظ ابن المثنى ) لا لفظ نصر بن على كلاهما أى عبد الوهاب ويزيد يرويان (عن داود عن عامر) الشعبى (عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فذكر القصة ) المتقدمة ، قال الحافظ : والجمع بين هذا الاختلاف في قول ابن أبي ليلى عن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به فرآه ، وفي قول عبد الله بن معقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه فرآه أن يقال مر به أولا فرآه على تلك الصورة ، فاستدعى به إليه فخاطبه وحلى رأسه عضر به فنقل كل واحد منهما ما لم ينقله الآخر (قال أمعك دم قال لاقال : عصم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين بين كل مسكينين صاع ) قال الحافظ : رواية عبد الله بن معقل تقتضى أن التخيير إنما هو بين الإطعام والصيام لمن لم يجد النسك، ولابي داود في رواية أخرى : أمعك دم ؟ وجد نسكا لا يصوم يعني ولا يطعم ، لكن لا أعرف من قال بذلك من العلماء وجد نسكا لا يصوم يعني ولا يطعم ، لكن لا أعرف من قال بذلك من العلماء وجد نسكا لا يصوم يعني ولا يطعم ، لكن لا أعرف من قال بذلك من العلماء وجد نسكا لا يصوم يعني ولا يطعم ، لكن لا أعرف من قال بذلك من العلماء

<sup>(</sup>١) فى نسخة : ثنا .

حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن نافع أن رجلا من الأنصار أخبره عن كعب بن عجرة ، وكان قد أصابه في رأسه أذى فحلق فأمره النبي (١) صلى الله عليه وسلم أن يهدى هديا بقرة .

إلا ما رواه الطبرى وغيره عن سعيد بن جبير قال : انسك شاة ، فإن لم يجد قومت الشاة دراهم والدراهم طعاماً فتصدق به أو صام لكل نصف صاع يوماً فينئذ يحتاج إلى الجمع بين الروايتين ، وقد جمع بينهما بأوجه منها ما قال ابن عبد البر إن فيه الإشارة إلى ترجيح الترتيب لا لإيجا به ، ومنها ماقال النووى: ليس المراد أن الصيام أو الإطعام لا يجزى وإلا لفاقد الهدى ، بل المراد أنه استخبره هل معه هدى أو لا؟ فان كان واجده أعلمه أنه مخير بينه و بين الصيام والإطعام ، وإن لم يجده أعلمه أنه مخير بينهما ، ومنها ما قال غيرهما يحتمل أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم لما أذن له حلق رأسه بسبب الأذى أفتاه أن يكفر بالذبح على سبيل الاجتهاد أو بوحى غير متلو ، فلما أعلمه أنه لا يجد نرلت الآية بالتخير بين الذبح والصيام والإطعام ، فخيره حينئذ بين الصيام والإطعام لعلمه بأنه لا ذبح معه فصام لكونه لم يكن معه ما يطعمه .

(حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا الليث عن نافع أن رجلا من الأنصار أخبره) قال فى التقريب : نافع مولى ابن عمر عن رجل من الأنصار (عن كعب بن عجرة) هو عبد الرحمن بن أبى ليلى عن كعب بن عجرة (وكان قد أصابه فى رأسه أذى ) أى القمل (فحلق فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يهدى هديا بقرة (٢))

<sup>(</sup>١) فى نسخة رسول الله .

 <sup>(</sup>٢) قالوا لفظ البقرة شاذ منكر ،كذا في «الأوجز» .

حدثنا محمد بن منصور ، نا يعقوب حدثني أبي عن ابن إسحق قال: حدثني أبان يعني ابن صالح ، عن الحكم بن عتيبة

قال الحافظ قال عياض ومن تبعه تبعاً لأبى عمر كل من ذكر النسك في هذا الحديث مفسرًا إنما ذكره شاة ، قلت : يعكر عليه ما أخرجه أبوداود من طريق نافع عن رجل من الأنصار عن كوب بن عجرة أنه أصابه أذى ، فحلق فأمره النبي صلى الله علميه وسلم أن يهدى بقرة ، وللطبراني مر. طريق عبد الوهاب بن بخت ، عن نافع، عن ابن عمر قال : حلق كعب بن عجرة رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفتدى فافتدى ببقرة ، ولعبد بن حميد من طريق أبي معشر ، عن نافع، عن ابن عمر قال : افتدى كعب من أذى كان برأسه فحالقه ببقرة قلدها وأشعرها ، ولسعيدين منصور من طريق ابن أبي ليلي ، عن نافع : عن سلمان بن يسار قيل لابن كعب بن عجرة ما صنع أبوك حين أصابه الاذى فى رأسه قال : ذبح بقرة فهذه الطرق كلها تدور على نافع ، وقد اختلف عليه في الواسطة الذي بينه و بين كعب ، وقد عارضها ما هو أُصح منها من أن الذي أمر به كعب وفعله في النسك إنما هو شاة؛ وروى سعيد بن منصور وعبد بن حميد من طريق المقبرى ، عن أبي هريرة أن كعب بن عجرة ذبح شاة لأذى كان أصابه ، وهذا ما هو أصوب من الذي قبله ، واعتمد ابن بطال على رواية نافع ، عن سلمان بن يسار فقال : أخذ كعب بأرفع الكمفارات ، ولم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمره به من ذبح الشاة بلُّ وافق ، وزاد ففيه أن من أفتى بأيسر الأشياء ، فله أن يأخذ بأرفعها كما فعل كعب ، قلت : هو فرع ثبوت الحديث ولم يثبت لما قدمته والله أعلم .

(حدثنا محمد بن منصور ، نا يعقوب ) بن إبراهيم (حدثني أبى ) إبراهيم ابن سعد (عن ابن إسحاق قال : حدثني أبان يعني ابن صالح ، عن الحكم بن عبية ، عن عبد الرحمن بن أبى ليلي ، عن كعب بن عجرة قال : أصابني هوام )

عن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، عن كعب بن عجرة قال أصابنى هوام فى رأسى وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حتى تخوفت على بصرى، فأنزل الله عز وجل فى «فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه » الآية ، فدعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لى احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين فرقا من زبيب أو انسك شاة فحلفت رأسى شم نسكت .

أى القمل (فى رأسى وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حتى تخوفت على بصرى) بشدة الحرولا أستطيع أن أغسل رأسى فأقتل القمدل (فأنزل الله عز وجل فى دفن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه الآية،) وتمامها وفقدية من صيام أو صدقة أو نسك، (فدعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لى احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين فرقا من زبيب أو انسك شاة فحلقت رأسى ثم نسكت).

قال الحافظ فى الفتح. قوله لكل مسكين نصف صاع، وللطبرانى عن أحمد البن محمد الخزاعى عن أبى الوليد شيخ البخارى فيه لكل مسكين نصف صاع من تمر، ولأحمد عن بهز عن شعبة نصف صاع طعام ولبشر بن عمر عن شعبة نصف صاع حنطة، ورواية الحكم عن ابن أبى ليلى تقتضى أنه نصف صاع من زبيب فإنه قال: يطعم فرقا من زبيب بين ستة مساكين، قال ابن حزم: لا بد من ترجيح إحدى هذه الروايات لأنها قصة واحدة فى مقام واحد فى حق رجل واحد. قلت: المحفوظ عن شعبة أنه قال فى الحديث نصف صاع من طعام والإختلاف عليه فى كونه تمرآ أو حنطة لعله من تصرف الرواة،

وأما الزبيب فلم أره إلا في واية الحدكم، وقد أخرجها أبو داود وفي إسنادها ابن إسحق وهو حجة في المغازى لا في الأحكام إذا خالف، والمحفوظ رواية التمر فقد وقع الجزم بها عند مسلم من طريق أبي قلابة كما تقدم، ولم يختلف فيه على أبي قلابة اه وقوله في الحديث ثم نسكت بظاهره يخالف ما في مسلم من حديث عبد الله بن معقل حدثني كعب بن عجرة وفيه قال له هل عندك نسك، قال ما أقدر عليه، وفي رواية عنده أتجد شاة ؟ فقلت لا، ويمكن الجواب عنه أنه إذ ذاك حين سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن واجداً للشاة ثم بعد ذلك حصلت له وقدر عليها فذبحها والله أعلم.

(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عبد الكريم بن مالك الجزرى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي ، عن كعب بن عجرة في هذه القصة ) أى في قصة كعب ابن عجرة (وزاد اى ذلك فعلت أجز أعنك) هذا الحديث مذكور في حاشية بعض النسخ من المكتوبة والمجتبائية والقادرية والنسخة العون ، لم يذكر في غيرها ، وكتب في آخر هذا الحديث وذكر هذا الحديث في الأطراف ، وعزاه إلى أبي داود ، ثم قال حديث القعنبي في رواية أبي الحسن بن العبد وأبي بكر بن داسة ولم يذكره أبر القاسم اه .

# باب الإحصار الاحصار (')

الإحصار في اللغة(٢) هو المنع ، والمحصر هو الممنوع ، وفي عرف الشرع

(١) وفى الباب عشرة أبحاث مفيدة ، الأول أن الحصر يحتص بالعدو عند الثلاثة خلافا للحنفية ورواية للحنابلة ، الثانى نقل عامتهم أن لاحصر عند مالك فى العمرة ولا يصح بل الأربعة متفقة على الحصر عنها أيضاً ، والحلاف لابن سيرين وكذا لا يصح ماحكى بعض الحنفية خلاف الشافعي في ذلك الثالث لا يجب قضاء ما أحصر عنه عند الشافعي ومالك وهو الصحيح عند أحمد، وعنه يجب القضاء وهو قول الحنفية ، الرابع بجب الممدى للاحصار عندنا مطلقا وعند أحمد إذا لم يشترط التحلل عند الإحرام ، وعند الشافعي في الحصر بالعدو مطلقا ، وفي المرض إذا لم يشترط التحلل المحدي سواء سكت عن الهدى أو نقاه وعامتهم نقلو المذاهب غلطا

وعند مالك لا بجب الهدى بل هو مندوب ، والخامس اختلافهم في زمان النحر الصاحبين ، وهو رواية أحمد ، وقال الجمهور متى شاء ، وأما الثأني فيتوقف على الحرم عندنا ، وموضع الحصر عند الشافعي ، وهما روايتان لأحمد ، والثالث له إن قدر على أطراف الحرم يُلزمه ، وعند مالك في الحصر بالعدو إن لم يجد من يرسل معه فأينا شاء وفي المرض يحبسه معه ندباً أو وجوباً ؟ قولان إن لم يخف العطب وإلا فيرسله إن وجد وإلا فأينما شاء السادس العاجز عن الهدى ينتقل إلى قيمته طعاماً ثم إلى الصوم عن كل مد يوما ، وعند أحمد ينتقل بعد الهدى إلى صوم عشرة أيام ولا إطعام فيه ، ولا بدل له عندنا ومالك إلا في رواية لأبي يوسف فكالشافعي إلا عنده يصوم عن كل نصف صاع يوما ، السابع العاجز عن البيت بعد الوقوف فيه تفصيل في «الأوجز» الثامن العاجز عن الوقوف يفسخ إلى العمرة عند أحمد ويتحلل بأفعالها عند الثلاثة ، التاسع يلزمه الحلق أو التقصير عند التحلل في المرجع للشافعي خلافاً لنــا ومالك ، وهما روايتان لأحمد مرجحتان العاشر، هل للاشتراط تأثير في الإحصاء ، قلنا ومالك لا ، وقال أحمد له تأثير في سقوط الدم سواء كان الإحصاء بالعدو أو المرض ، ولا يجوز التحلل في المرض بدونه ، وكذلك عند الشافعي إلا أنه يقول لا تأثير له في الحصر بالعدو ، هذا خلاصة ما في « الأوجز » ·

(٢) بسط السكلام على اللغة صاحب البحر العميق بما لامزيد عليه (٢)

حدثنا مسدد نا يحى، عن حجاج الصواف حدثني يحيى بن أبى كثير، عن عكر مة قال سمعت الحجاج بن عمر والانصارى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل ، قال عكر مة: فسالت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صدق .

هو اسم لمن أحرم ثم مذع عن المضى فى موجب الإحرام سواء كان المذع من العدو أو المرض أو الحبس أو الكسر أو العرج أو ذهاب النفقة أو سكون الهواء فى البحر وغيرهامن الموانع من إتمام ما أحرم به حقيقة أو شرعاً وهذا عندنا ، وقال الشافعى لا إحصار إلا من العدو ، قال العينى فى شرح البخارى : اختلف العلماء فى الحصر بأى شىء يكون وبأى معنى يكون فقال قوم وهم عطاء ابن أبى رباح وإبراهيم النخعى وسفيان الثورى يكون الحصر بكل حابس من أو غيره من عدو وكسر وذهاب نفقة ونحوها بما يمنعه عن المضى مرض أو غيره من عدو وكسر وذهاب نفقة ونحوها بما يمنعه عن المضى ابن عاس وابن مسعود وزيد بن ثابت ، وقال آخرون : وهم الليث بن سعد ومالك والشافعى وأحمد وإسحاق لا يكون الإحصار إلا بالعدو فقط ولا يكون بالمرض وهو قول عبد الله بن عمر .

(حدثنا مسدد ، نا يحي ، عن حجاج الصواف حدثني يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة قال : سمعت حجاج بن عمرو) بن غزية بفتح المعجمة وكسر الزاى وتشديد التحتانية ( الأنصارى ) المازنى المدنى له صحبة روى له الأربعة حديثاً واحداً قد صرح بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذي أخر جوه له فى الحج ،وذكره بعضهم فى التابعين منهم العجلى وابن البرقى وذكره ابن سعد فى الطبقة الثانية من تابعى أهل المدينة ، ويقال الحجاج بن أبي الحجاج ، وهو الذي ضرب مروان بن الحركم يوم الدار فأسقطه ، وقال أبو نعيم شهد مع على الصفين (قال : قال رسول (١) الله صلى الله عليه وسلم من كسر ) بضم الكاف

<sup>(</sup>١) راجع تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص ٤١٨ .

وكسر السين (أو عرج) بفتح المهملة والراء أي أصابه شيء في رجله وليس بخلقة، فإذا كان خلقة قيل عرج بكسر الراء ( فقد حل ) أي جاز له أن يحل بغير دم وهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ إِذَا أَقْبَلُ اللَّيْلُ مِنَ عَلِمُنَا أدبر النهار من همنا فقد أفطر الصائم، ومعناه أي حل له الإفطار، فكذا همنا معناه يجوز له أن يحل ، أما دليل جوازه فقوله تعالى . فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى، وفيه إضمار، ومعناه والله أعلم فإن أحصرتم عن إتمام الحج والعمرة وأردتم أن تحلوا فاذبحوا ما تيسر من الهدى، إذ الإحصار نفسه لا يوجب الهدى. ألا ترى أن له أن لا يتحلل ويبقى محرماً كما كان إلى أن يزول المانع فيمضى في موجب الإحرام، وهو كـقوله تعالى. فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية ، معناه فحلق ففدية وإلا فكون الأذى في رأسه لايو جب الفدية . وكذا قوله تعالى . أفمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعـــدة من أيام أخر ، معناه فأفطر فعدة من أيام أخر وإلا فنفس المرضر والسفر لا يوجب الصوم فى عدة من أيام أخر ، وكذا قوله . فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ، معناه فأكل فلا إثم عليه وإلا فنفس الاضطرار لا يوجب الإثم كذا ههنا قاله البدائع ، قال الشوكاني: تمسك بظاهر هذا أبو ثور وداود فقا لا: إنه يحل في مكانه بنفس الكسر والعرج ، وأجمع بقية العلماء على أنه يحل من كسر أو عرج ، الشافعي إنه يحمل على ما إذا اشترط التحلل به فإذا وجد الشرط صار حلالا ، ولا يلزم الدم ، وقال مالك وغيره: يحل بالطراف بالبيت لا يحله غيره ، ومن خالفه من الكوفيين يحل بالنية والذبح والحلق انتهى .

ثم قداختلف الحنفية والشافعية في الإحصار، فقالت الحنفية: الإحصاريتحقق من كل ما يمنعه من المضى في موجب الإحرام، وقالت الشوافع: لابد للإحصار من العدو، ووجه قول الشافعي: أن آية الإحصار نزلت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين أحصروا من العدو، وفي آخر الآية دليل عليه، وهو قوله عز وجل ، فإذا أ آمنتم، والأمان من العدو يكون ، وروى عن ابن عباس وابن

عمر « لاحصر إلا من عدو، ولنا عموم قوله تعالى فإن أحصرتم ، والإحصار هو المنع ،كما يكون من العدو ، يكون من المرض وغيره، والعبرة لعموم اللفظ عندنا لا بخصوص السبب .

وأما قوله تعالى « فإذا آمنتم ، فالجواب عنه بالوجهين أحدهما أن الأمن كما يكون من العدو يكون من زوال المرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الزكام أمان من الجذام ولأنه إذا زال مرض الإنسان أمن الموت منه ، والثاني أن أن هذا يدل على أن المحصر من العدو مراد من الآية الشريفة ، وهــذا لا ينفى كون المحصر من المرض مراداً منها وما روى عن ابن عباس وابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ أنه إن ثبت فلا يجوز أن ينسخ به مطلق الكتاب كيف . وأنه لا يرى نسخ الكتاب بالسنة ملخص ما في . البدائع ، ( وعليه الحج من قابل (١) ) قال في البدائع : وأما وجوب قضاء ما أحرم به بعد التحلل فجملة الكلام فيه أن المحصر لا يخلو إما إن كان أحرم بالحجة ، وإما إن كان أحرم بالعمرة لاغير، وإما إن كان أحرم بهما بأن كان قارنا فإن كان أحرم بالحجة لا غير ، فإن بقى وقت الحج عند زوال الإحصار ، وأراد أن يحج من عامه ذلك أحرم وحج وليس عليه نية القضاء ولا عمرة عليه كذا ذكره محمد في الأصل، وذكر ابن أبي مالك، عن أبي يوسف، عن أبي حنينة وعليه دم لرفض الإحرام الأول، وإن تحولت السنة فعليه قضاء حجة وعمرة ولانسقط عنه تلك الحجة إلا بنية القضاء ، وروى الحسن عن أبي حنيفة أن عليه قضاء حجة وعمرة في الوجهين جميعاً ، وعليه نية القضاء فيهما وهو قول زفر ، وقال الشافعي: عليه قضاء حجة لا غير ( قال عكرمة : فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك ) الحديث ( فقالا صديق ) قال الشوكاني ( حديث الحجاج بن عمرو وسكك عنه أبو داود والمنذري وحسنه الترمذي ، وأخرج أيضاً أبن خريمـــة

<sup>(</sup>١) قال القارىء فى «شرح النقاية » عليه الحج للزومه بالإحرام والعمرة ٤ لأنه فى معنى فائت الحج فإذا لم يأت بها قضاها ، وهو قول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم .

حدثنا محمد بن المتوكل العسقلانى ، نا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن يحيى بن أبى كثير ، عن عكرمة ، عن عبد الله بن رافع ، عن الحجاج بن عمرو ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من كسر (١) أو عرج أو مرض فذكر معناه .

حدثنا النفیلی ، نا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحق ، عن عمر و بن میمون قال : سمعت أبا حاضر الحمیری بحدث أبی میمون بن مهران قال: خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام ابن الزبیر بمکة ، و بعث معی رجال من قومی بهدی ، فلما انتهینا

والحاكم والبيهقي ا ه . قلت : وأخرجه ابن ماجة والنسائي أيضاً ، وقال الحاكم في المستدرك والذعبي في تلخيصه صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه(٢) اه .

(حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني، نا عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى ابن أبي كثير، عن عكرمة، عن عبد الله بن رافع، عن الحجاج بن عمرو،

عن الذي صلى الله عليه وسلم قال من كسر أوعرج أو مرض فذكر معناه )أى معنى الحديث المتقدم قلت في هذا السياق زياد تان ، زيادة في السند ، وزيادة

فى المتن، أما الزيادة فى السند فهى زيادة عبد الله بن رافع بين عكرمة والحجاج وهومن المزيد فى متصل الأسانيد، والزيادة فى المتن زيادة وأو مرض.

رحدثنا النفيلي ، نا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن عمرو بن ميمون قال : سمعت أبا حاضر الحميرى ) هو عثمان بن حاضر الحميرى ، ويقال الأزدى أبو حاضر القاص ، وقال عبد الرزاق عثمان بن أبى حاضر ، قال فى التقريب : هو وهم ، قال أبو زرعة : ثقة ، وذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال الحاكم : شيخ من أهل اليمن مقبول صدوق ، وقال ابن حزم فى المحلى : أبو حاضر

<sup>(</sup>۱) في نسخة : من عرج أو كسر .

<sup>(</sup>٢) قلت بل أخرجه البخارى أيضاً لـكنه اختصره .

إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم، فنحرت الهدى مكانى شمأ حللت ثم رجعت ، فلماكان من العام المقبل خرجت لأقضى عمرتى، فأتيت ابن عباس فسألته فقال أبدل الهدى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلو الهدى الذى نحروا عام الحديدية في عمرة القضاء.

الأزدى مجمول ( يحدث أبي ميمون بن مهران ) بدل من أبي أو خبر مبتدأ محذوف تقديره هو ميمون بن مهران ( قال ) أبو حاضر ( خرجت معتمراً عام حاصر أهل الشام ) أى الحجاج وعسكره ( ابن الزبير ) عبد الله ( بمكة و بعث معي رجال من قومى بهدى ، فلما انتهينا إلى أهل الشام منعوزا أن ندخل الحرم فنحرت الهدى مكانى) أى في المكان الذي أحصرت فيه (ثم أحللت ثم رجعت فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضى عمرتى) التي فاتني ( فأتيت ابن عباس فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضى عمرتى ) التي فاتني ( فأتيت ابن عباس فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضى عمرتى ) التي فاتني ( فأتيت ابن عباس أصحابه ) والمراد بهم الذين ذبحوا هداياهم خارج الحرم (أن يبدلوا (١٠) عليه عني أمرهم بأن ينحروا بدل ما نحروا في السنة المتقدمة لعدم إجزاء الأول يعني أمرهم بأن ينحروا بدل ما نحروا في السنة المتقدمة لعدم إجزاء الأول يوجب القضاء على المحصر إذا حل حيث أحصر ، ومن يذهب إلى أن دم يوجب القضاء على المحصر إذا حل حيث أحصر ، ومن يذهب إلى أن دم الحديبية خارج الحرم انتهى . وفيه دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم ومن تبعه المحديبية خارج الحرم انتهى . وفيه دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم ومن تبعه ذبحوا دم إحصاره في أرض الحرم وهو مذهب أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ قادى - محمه الله ـ ومه الله ـ وحمه الله ـ وحم

<sup>(</sup>١) وهل يشكل عليه ما قاله البخارى من عدم التبديل ؟ فتأمل .

## باب دخول مكة

حدثنا() محمد بن عبيد ثنا حماد ابن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان إذا قدم مكة بات بذى طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهاراً ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله .

### ( باب دخول مكة )

#### أى آدابها

(حدثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع أن ابن عمر كان إذا قدم مكمة بات ) أى أقام ليلا (بذى طوى) قال العينى: ذو طوى مثلثة وبتخفيف الواو واد معروف بقرب مكمة ، وقال النووى : هو موضع بباب مكمة بأسفلها فى صوب طريق العمرة المعتادة ومسجد عائشة، ويعرف اليوم بآبار الزاهر، يصرف، ولا يصرف، وقال أيضاً: أنه مقصور منون ، وفى التوضيح هو ربض من أرباض مكمة وطاءه مثلثة مع الصرف وعدمه والمد أيضاً ، وقال السهيلى : واد بمكمة فى أسفلها (حتى يصبح) أى يدخل فى الصباح (ويغتسل) ولفظ البخارى حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح ، فإذا صلى الغداة ولفظ البخارى حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح ، فإذا صلى الغداة اغتسل (ثم يدخل مكة نهارا) قال النووى: هذا الحديث دليل لمن قال يستحب المتحرم دخول مكمة نهارا لا ليلا، وهو أصح الوجهين لأصحابنا، وبه قال ابن عمر وعطاء والنخعى وإسحاق بن راهو يه وابن المنذر ، والثانى دخولها ليلا ونهارا

<sup>(</sup>١) في نسخة: أحمد بن حنبل ثنا إسماعيل ـ و نا .

حدثنا عبد الله بن جعفر (۱۱ البرمكي، نا معن عن مالك ح وحدثنا مسدد و ابن حنبل: عن يحيى ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ، نا أبو أسامة (۲) عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا (۲) و يخرج من الثنية السفلي ، زاد البرمكي يعني ثنيتي مكة .

سواء لا فضيلة لأحدهما على الآخر، وهو قول القاضى أبى الطيب والماوردى وابن الصباغ والعبدرى من أصحابنا ، وبه قال طاؤس والثورى ، وقالت عائشة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز يستحب الدخول ليلا وهو أفضل من النهار والله أعلم ، وفى ولباب المفاسك، ولابأس بدخوله ليلا ونهارا ولكن دخوله نهارا أفضل، فى وفتاوى قاضيخان، المستحب أن يدخلها نهارا لما كان ابن عمر ـ رضى الله عنه ـ لا يقدم مكة الحديث (ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله) أى المبيت بذى طوى والاغتسال ثم دخول مكة نهارا ، قال الحافظ فى الفتح: قال ابن المنذر الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء ، وليس فى تركه عندهم فدية ، وقال أكثرهم : يجزىء منه الوضوء وقال الشافعية: إن عجز عن الغسل تيمم .

(حدثنا عبد الله بن جعفر ) بن يحيى بن خالد بن برمك (البرمكي) أبو محمد البصرى ثم سكن بغداد ذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال: مستقيم الحديث ، وقال الدارقطنى : ثقة ، وقال ابن خنزابة : صدوق ، وقال مسلمة : ثقة (نا ،عن) ابن عيسى (عن مالك ح وحدثنا مسدد وابن حنبل عن يحيى) القطان (ح وحدثنا

<sup>(</sup>١) فى نسخة عبد الله بن جعفر بن يحيى .

<sup>(</sup>٢) في نسخة : جميعا .

<sup>(</sup>٣) قال عن يحيى عن النبى صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من كداء من ثنية البطحاء .

حدثنا عثمان بن أبى شيبة ، نا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع ، عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق المعرس.

عثمان بن أبي شيبة. نا أبو أسامة) جميما كما في نسخة أي يحيى القطان وأبو أسامة يرويان مجتمعين (عن عبيد الله ) كلاعما أي مالك بن أنس وعبيد الله يرويان رْ عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكمة من الثنية العليا ) قال الحافظ : كل عقبة في جبل أو طريق عال فيه تسمى ثلية ، والمراد بها كداء بفتح الكاف والمد ، قال أبو عبيد : لا يصرف وهذه الثنية هي التي ينزل منها إلى المعلى مقبر أدل مكـة ، وهي التي يقال لها الحجون بفتح المهملة وضم الجم ، وكانت صعبة المرتقى، فسهلها معاوية ثم عبد الملك ثم المهدى على ماذكره الأزرق، ثم سهل في عصر نا هذا منها سنة إحدى عشرة وثمانى مأة موضع ثم سهلت كلها في زمن سلطان مصر المالك المؤيد في حدود عشرين وثماني مأة اه. (ويخرج من الثنية السفلي)وهي كدى بضم الـكماف مقصور وهي عند باب شبيكمة بقرب شعب الشاميين من ناحية قعيقعان. وكان بناء هذا الباب عليها في القرن السابع، الألف والمائنين ( زاد البرمكي يعني ثنيتي مكنة ) وهذا تفسير غير مفيد. فإنه معلوم لـكل واحد من السياق أنهما ثنيتان بمكمة ، وكذلك فسرهما البخارى في صحيحه بقوله ,قال أبو عبد الله كدا وكرى موضعان ، قال الحافظ : وهـذا التفسير غير مفيد .

(حدثنا عثبان بن أبى شيبة ، نا أبو أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يخرج) من المدينة إذا سافر إلى مكمة (من طريق الشجرة) أى الشجرة التي كانت بذى الحليفة (ويدخل من طريق المعرس) بالضم ثم الفتح وتشديد الراء وفتحها ، مسجد ذى الحليفة على ستة

حدثنا هارون بن عبد الله ، ناأ بوأسامة ، نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من أعلامكة و دخل فى العمرة من كدى وكان عروة يدخل منهما جميعا وأكثر ماكان يدخل من كدى وكان أقر مهما إلى منزله .

أميال من المدينة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرس فيه ثم يرحل لغزوة أو غيرها ، كذا فى المعجم ، قطابقة هذا الحديث بالباب ، أن هذا الحديث والحديث المتقدم واحد أخرجه مسلم فى صحيحه من طريق عبد الله بن نمييز بهذا السند فجعلهما حديثا واحداً ، وأما أبو داود المؤلف أو شيخه عثمان فقطعه وجعله حديثين .

(حدثنا هارون بن عبد الله ، نا أبو أسامة ، نا هشام بن عروة ، عن أبيه) عروة (عن عائشة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم) مكة (عام الفتح) أى فتح مكة (من كداء من أعلى مكة و دخل) مكة (في العمرة من كدى) قال ابن القيم في زاد المعاد: وكان في العمرة يدخل من أسفلها انتهى ولكن قال العيني في شرح هذا الحديث: حديث عائشة وفيه استحباب الدخول إلى مكة من الثنية العليا ، والحروج من السفلى سواء فيه الحاج والمعتمر، ومن دخلها بغير إحرام اه. قلت: هذا الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي وليس فيه ما زاد أبو داو د من قوله و دخل في العمرة من كدى ، وقد أخرج البيهقي هذا الحديث من طريق هارون بن عبد الله البزار ، ثنا أبو أسامة قال : وحدثنا القاسم ، ثنا أبو كريب ، ثنا أبو أسامة قال : وحدثنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة ، عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة ، وخرج في العمرة من كداء ، قال هشام ف كان أبي يدخل منهما كلاهما وكان

أبى كثيراً ما يدخل من كداء لفظ القاسم، وقالوا و دخل فى العمرة من كداء وكان عروة يذخل منهما جميعاً، وكان أكثر ما يدخل من كداء، وكان أقربهما إلى منزله رواه البخارى فى الصحيح عن محمود، عن أبى أسامة، وقال فى متنه: ودخل عام الفتح من كداء، وحرج من كداء من أعلى مكنة، ورواه مسلم عن أبى كريب، وقال فى متنه دخل عام الفتح من كداء ولم يذكرا العمرة، وذكر قول هشام، فنى تخريج البيهقى هدذا التصريح بأن ما وقع فى رواية أبى داود من قوله ، ودخل فى العمرة من كدى، غير معتمد.

وحاصله أنهذا الحديث فيهجز آن، أولهما دخل عام الفتحمن كداء وهذا الجزء الأول متفقعليه ليسفيه شائبة اختلاف، والجزء الثاني فوقع فيه اختلاف كثير، أما أبو داود فقال: ودخل في العمرة منكدي وخالف البخاري فقال وخرج من كدى من أعلى مكمة، فخالف في ثلاثة أمور، أولها أن البخاري قال خرج بدل دخل ، وثأنيها أنه ترك ذكر العمرة ، وثالثها قال من كدى من أعلى مكة فكون كدى من أعلى مكة وهم من أبي أسامة ، قال الحافظ: كذا رواه أبو أسامة فقلبه ، والصواب ما رراه عمرو وحاتم عن هشام دخل من كداء من أعلى مكـة ، ويمكن توجيهه أن قوله من أعلى مكـة بيان وتفسير للفظ كـدا. كان في الجزء الأول تأخر عن محله لعدم إلتباسه بالشهرة ، وأما مسلم فأخرج هذا الحديث في صحيحه من حديث أبي كريب ، حدثنا أبو أسامة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة ، قال هشام : وكان أبي يدخل الحديث ، فخالف مسلَّم أبا داود في أنه لم يذكر الجزء التاني من الحديث ، ولا ذكر العمرة فلعه فعل ذلك لما وقع فيها من الاختلاف والاضطراب ، ثم أخرجه البيهقي بطريقين أحدهما من طريق هارون بن عبد الله ، عن أبي أسامة وهو طريق أبي داود أيضاً فلفظ سياقه , وخرج في العمرة من كدى ، وهـذا مخالف صريح لسياق أبى داود فإن فيه دخل في العمرة ، وثا نيهما من طريق القاسم ، عن أبي كريب 

حدثنا ان المثنى، نا سفيان بن عيينة ، عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة دخل من أعلاها و خرج من أسفلها .

# باب في رفع اليد (١) إذا رأى البيت

حدثنا يحيى بن معين أن محمد بن جعفر حدثهم ، نا شعبة سمعت أبا قرعة يحدث عن المهاجر المـكى قال سئل جابر بن

السياق موافق لسياق أبى داود ، ولكنه زاد لفظ ، وقالوا، ليدل على أن هدذا اللفظ قائلوه مجهولون فهذا كله يدل على أن هدذا اللفظ غير معتمد والله أعلم (وكان عروة يدخل) مكنة (منهما جميعاً) أى من كداء من أعلى مكنة مرة وأخرى من كدى من أسفل مكة (وأكثر ما كان يدخل) مكنة (من كدى) من أسفل مكة (وكان) كدى (أقربهما) أى الثنيتين (إلى منزله) لأن منزله كان ما يلى هذه الثنية .

(حدثنا ابن المثنى، ناسفيان بن عينية ، عن هشام بن عروة . عن أبيه ، عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة دخل من أعلاها ، من طريق الحجول ( وخرج من أسفلها ) أى من طريق شبيكة .

(باب في رفع اليدين إذا رأى البيت)

هل هو مشروع أم لا؟

(حدثنا يحيي بن معين أن محمد بن جعفر حدثهم. نا شعبة سمعت أبا قزعة)

<sup>(</sup>١) في نسخة : اليدين .

عبد الله عن الرجل يرى البيت يرفع () يديه فقال () ماكنت ارى أحداً يفعل هذا إلا البهود، قد () حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله ().

سويد مصغرا ابن حجير بتقديم الحاء المهملة مصغرا ابن بيان الباهلي البصرى ، عن أحمد من الثقات، وقال ابن المديني وأبو داود والنسائي ثقة، وقال أبوحاتم صالح، وذكره ابن حبان في الثقات، قلت: وقال العجلي بصرى تابعي ثقة،. وقال أبو بكر البزار في السنن، ليس به بأس ( يحدث عن المهاجر المكي ) هو مهاجر بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي المخزومي ذكره ابن حبان في الثقات ، قلمت : قال أبو حاتم في العلل : لا أعلم أحدا روى عن . المهاجر بن عكرمة غير يحيى بن أبي كثير، والمهاجر ليس بالمشهور،وقال الخطابي ضعف الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق حديث مهاجر في رفع اليدين عند رؤية البيت لأن مهاجرًا عندهم ضعيف (قال سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت يرفع يديه) بتقديرهمزة الاستفهام أي هل يرفع يديه أم لا؟ أويقال تقديره يرى البيت فيرفع يديه، وجملة السؤ المحذوفأي هل هو مشروع أم لا؟ (فقال) جابر ( ما كنت أرى أحدا يفعل هذا ) أي يرفع يديه عند روية البيت (إلا اليهود) فإنهم إذا رأوا بيت المقدس رفعوا أيديهم، وقال السندي في حاشية. النسائي: قوله يفعل هذا أي الرفع في غير محله أو الرفع عند رؤية البيت، وذلك لأن اليهود أعداء البيت،فإذا رأوه رفعوا أيديهم لهدمه وتحقيره وليس المراد أن اليهود يزورونه ويرفعون الأيدى عنده بذلك والله أعلم انتهى . ( قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليــه وسلم فــلم يكن ) رسول الله صلى الله عليــه وسلم

<sup>(</sup>١) في نسخة : فيرفع ، وفي نسخة : ويرفع

<sup>(</sup>٢) في نسخة : قال : (٣) في نسخة : فقد .

<sup>(</sup>٤) في نسخة : فلم نكن نفعله .

(يفعله) أى رفع اليدين عند رؤية البيت ، قال القارى : قال الطبي ـ رحمه الله ـ الثورى رحمهما الله تعالى وهـو غير صحيح (١) عن أبى حنيفة والشافعي أيضاً فإنهم صرحوا أنه يسن إذا رأى البيت أو وصل لمحل يرى منه البيت إن لم يره لعمى أو لظلمة أن يقف ويدعو رافعا يديه ، قلت : رجح القارى ههذا فى شرح المشكاة الرفع ، ورجح في « شرح اللباب ، عدم الرفع في شرح قوله « و لا يرفع يديه عند رؤية البيت ، ولو حال دعائه لعدم ذكره في المشاهير ه . كتب الأصحاب، القدوري والهداية، والبكافي. والبدائع، بل قال السروجي المذهب تركه ، وبه صرح صاحب اللباب وكلام الطحاوى في شرح معانى الآثار صريح أنه يكره الرفع عند أبى حنيمة وأبى يوسف ومحمد، ونقل عن جابر ـ رضى الله عنه \_ أن ذلك من فعل اليهود ، ثم قال الماتن : وقيل يرفع أى يديه كما ذكره الكرماني وسماه البصروي مستحباً ، وكأنهما اعتمداً على مطلق آداب الدعاء ، ولـكن السنة متبعة في الأحوال المختلفة ، أما ترى أنه صلى الله عليه وسلم دعا في الطواف ولم يرفع لديه حينتُذ؟ وأما ما يفعله بعض العوام من رفع اليدين في الدعاء عند دعاء جماعة من أمَّــة الشافعية والحنفية بعـــــد الصلاة فلا وجه له ، ولا عبرة بما جوزه ابن حجر المكى ، وقد بلغنى أن العلامة الهر همطوشي كان يزجر من يرفع يديه حال الطواف ، قال الشوكاني في النيل: حديث جابر قال الترمذي إنما نعرفه من حديث شعبة ، وذكر الخطابي أن سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ضعفوا حديث جابر هذا لأن في إسناده مهاجرين عكر مة المكى وهو ضعيف عندهم ، ثم قال : قال الشافعي بعد

<sup>(</sup>۱) لايصح النقل عن أحمد فقال صرح الموفق باستحبابه لحديث ابن عباس لاترفع الأيدى إلا فى سبع مواطن ، وحكى الإنكار عن مالك لحديث المهاجر هذا

حدثنا مسلم بن إبراهيم ، نا سلام بن مسكين، نا ثابت البنانى ، عن عبد الله بن رباح الانصارى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين (''خلف المقام يعنى يوم الفتح.

ما أورد حديث ابن جريج ليس فى رفع اليدين عند رؤية البيت (١) شيء فلا أكرهه ولا أستحبه ، قال البيهقى : فكأنه لم يعتمد على الحديثين لانقطاعه ، والحاصل أنه ليس فى الباب ما يدل على مشروعية رفع اليدين عند رؤية البيت، وهو حكم شرعى لايثبت إلا بدليل ، انتهى ، وقال البيهقى فى سننه : فى باب رفع اليدين ، إذا رأى البيت بعد تخريج أحاديث الرفع وعدمه ، قال الشيخ : الأول مع إرساله أشهر عند أهل العلم من حديث مهاجر ، وله شراهد وإن كانت مرسلة ، والقول فى مثل هذا قول من رأى وأثبت اه . قال القارى بعد ما نقل القول المنقدم للبيهقى : أقول الجع بينهما بأن يحمل الإثبات على أول رؤية ، والنوى على كل مرة ، قلت : ويمكن أن يقال فى ترجيه الجع بينهما إلى الصدر ، وأما ترك والبغ فر اجع إلى رفع اليدين فى الدعاء بسط اليدين ورفعهما إلى الصدر ، وأما ترك الرفع فر اجع إلى الرفع الذى يكون لتعظيم البيت مثل رفع اليدين فى التحريمة إلى الآذان ، والله تعالى أعلم .

(حدثنا مسلم بن إبراهيم ، نا سلام بن مسكين ) بن ربيعة الأزدى النمرى أبو روح البصرى ، قال أبو داود: سلام لقب واسمه سليان ، قال عبد الله بن أحمد عن أبيـه من الثقات وعن ابن معين ثقـة صالح ، قال أبو حاتم : صالح

<sup>(</sup>١) في نسخة : من

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر « فى شرح مناسك النووى » إن الإثبات مقدم مع أن النفى ضعفه سفيان وابن المبارك وأحمد انتهى

حدثنا(۱) ابن حنبل، نا بهز بن أسدو هاشم يعنى ابن القاسم قالا نا سلمان بن المغيرة، عن ثابت، عن عند الله بن رباح،

الحديث، وقال النسائى: لا بأس به ، وقال أبو داود كان يذهب إلى القدر، ونقل ان خلفون عن ابن نمير وأحمد بن صالح توثيقه ( نا ثابت البنائى ، عن عبد الله بن رباح الانصارى ، عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة طاف بالبيت، وصلى ركعتين خلف المقام) أى مقام إبراهيم عليه السلام وهو الحجر الذى رفع قواعد البيت قائما عليه ( يعنى يوم الفتح ) هذا الحديث والحديث الآتى حديث واحد اختصره فى الأول وطوله فى الثانى ، وقد أخرجه مسلم فى صحيحه والطيالسى فى مسنده أطول من هذا ، ولفظ الطيالسى ، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ بالحجر فاستلمه ثم طاف سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم جاء ومعه قوس أخذ بسيتها فجعل يطعن بها فى عين صنم من أصنامهم ، وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان في عين صنم من أصنامهم ، وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان في عين صنم من أصنامهم ، وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان في عين صنم من أطف أتى الصفا فعلا عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجمل يحمد في عن من طوافه أتى الصفا فعلا عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجمل يحمد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة ابتداً بطواف البيت ، فبهذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة ابتداً بطواف البيت ، فبهذا يستدل على أنه لم يرفع يديه عند رؤيته ولو كان لذكر .

(حدثنا بن حنبل ، نا بهز بن أسد وهاشم يعنى ابن القاسم ) أبو الأسود البصرى، قال أحمد: إليه المنتهى فى التثبت، وعن ابن معين ثقة، وقال أبوحاتم: صدوق ثقة ، وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث حجة ، وثقه يحيى بن سعيد

<sup>(</sup>١) فى نسخة : أحمدبن حنبل .

عن أبى هريرة قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكمة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجر فأستلمه، ثم طاف بالبيت ثم أتى الصفافعلاه حيث ينظر إلى البيت ، فرفع يديه فعل يذكر الله عز وجل ما شاء أن يذكره ويدعوه، قال: والانصاب تحته، قال هاشم: فدعا وحمد الله ودعا بما شاء أن يدعو .

والعجلي ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال أبو الفتح الأزدى : صدوق كان يتحامل على عثمان سيء المذهب. (قالا نا سلمان بن المغيرة ، عن ثابت عن عبد الله بن رباح ، عن أبي هريرة قال : أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم) من المدينة إلى مكة (فدخل مكة فأقبلرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجر ) الأسود ( فاستلمه ) و الاستلام هو تقبيله و اسه إن أمكن و إلا فالوقوف بحياله مستقبلاً له رافعاً يديه مشيراً بهما إليه كأنه واضع يديه عليه (ثم طاف بالبيت شم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله عز وجل مأشا. أن يذكره ويدعوه قال) الظاهر أبو هربرة (والأنصاب) وفي نسخة على الحاشمة والأنصار ، وقد كتب في النسخة المكتوبة في متنها « والأنصاب، بالباء ، وكتب في الحاشية قوله والأنصاب تحته كذا هو في الأصل المنقول منه ، وفي نسخ صحيحة والأنصار بالراء وكذا في جميع النسخ المطبوعة بالهند ، وأما النسخة المطبوعة بمصرففها لفظ الأنصار فيالمتن وليس فيه لفظ الأنصاب. فأما معنى المكلام على لفظ الأنصاب فكتب عن دفتح الودود ، : بمعنى الاحجار المنصوبة للصعود إلى الصفا والله تعالى أعلم انتهى. قلت: وعندى معناه أن الأنصاب هي الأصنام التي كانت على الصفاجعلم ارسول الله صلى الله عليه وسلم ( ٩ - يذل المجبود ٩)

#### باب في تقبيل الحجر

حدثنا محمد بن كثير، السفيان عن الأعمش، عن إبراهيم عن عن إبراهيم عن عن إبراهيم عن عن عن إبراهيم عن عن عن إلى الحجر عن عا بس بن ربيعة، عن عمر رضى الله عنه أنه جاء إلى الحجر فقبله، فقال: إنى أعلم (١) أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك (١) ما ما قبلتك.

تحته وصعد فوقها لتذليلها ولئلا يتوهم تعظيمها ، وأما على نسخة الأنصار بالراء فمعناه ظاهر وهو أنه صلى الله عليه وسلم علا على الصفا والأنصار اجتمعوا تحته في الوادى ليكلمهم ويسمعوا صوته صلى الله عليه وسلم لأن هـذا الصعود على الصفا لم يكن للسعى بين الصفا والمروة ، فإن طوافه صلى الله عليه وسلم كان طوافا محضا لا للعمرة حتى يسعى بين الصفا والمروة (تحته قال هاشم: فدعا وحمد الله ودعا بمـا شاء أن يدعو) وهـذا إشارة إلى بيان الفرق بين لفظ بهزوهاشم.

# باب فى تقبيل الحجر أى الاسود

(حدثنا محمد بن كـثير ، نا سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ) النخعى (عن عابس بن ربيعة ) النخى الـكوفى ، قال الآجرى عن أبى داود: جاهلي

<sup>(</sup>١) في نسخة : لأعلم .

<sup>(</sup>٢) في نسخة : قبلك .

<sup>(</sup>٣) في نسخة : لما .

سمع من عمر \_ رضى الله عنه \_ وقال النسائى : وقال ابن سعد : هو من مذحج ، وكان ثقة ، وذكره ابن حبان فى الثقات (عن عمر \_ رضى الله عنه \_ أنه) أى عمر (جاء إلى الحجر فقبله (الخقال) عمر (إنى أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضز) قال الحافظ : وكأنه لم يثبت عنده فيه على شرطه شيء غير ذلك ، وقد وردت فيه أحاديث، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً ، إن الحجر والمقام ياقوتنان من ياقوت الجنة ، الحديث ، أخرجه أحمد والترمذى ، وصححه ابن حبان ، وفى إسناده رجى أبو يحيى وهو ضعيف ، ومنها حديث ابن عباس مرفوعاً ، نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضاً من اللبن فسودته (٢٠ خطايا بنى آدم أخرجه الترمذى وصححه ، وفيه عطاء بن السائب وهو من المختلفين ، ومنها ما فى صحيح ابن خزيمة عن ابن عباس مرفوعاً إن طذا الحجر لسانا وشفتين يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحقه ، وصححه أيضاً ابن حبان والحاكم ، وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم أيضاً ثم قال الحافظ : وقد روى الحاكم من حديث أبى سعيد أن عمر رضى الله عنه لما قال هذا قال له على ولد آدم أبن طالب أنه يضر وينفع وذكر أن الله لما أخذ المواثيق على ولد آدم كتبذلك في رقو ألقمه الحجر ، قال: وقد سمعت رسول الله صلى الله علمه وسلم كتبذلك في رقو ألقمه الحجر ، قال: وقد سمعت رسول الله صلى الله علمه وسلم

<sup>(</sup>١) قال ابن قدامة: قبل الحجر وإن لم يكن استلمه وقبل يده عند الثلاثة. وقال مالك : يضع يده على فيه من غير تقبيل إلخ ، اه . ولله در من قال:

أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدارا وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الدياوا

<sup>(</sup>٧) قال الحافظ: اعترض بعض الملحدين على الحديث فقال كيف سودته خطايا المشركين ولم تبيضه طاعات أهل التوحيد؟ وأجيب بما قال ابن قتيبة لو شاء الله لكان كذلك وإنما أجرى العادة بأن السواد يصبغ ولا ينصبغ على العكس من البياض، وقال الحجب الطبرى: في بقائه أسود عبرة لمن لابصيرة له فإن الحطايا إذا أثرت في الحجر الصلب فتأثيرها في القلب أشد، وقال ابن عباس: إنما غيره بالسواد اثلا ينظر أهل الدنيا إلى زبنة الجنة ، انتهى .

# باب استلام الأركان

يقول: يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود، وله لسان ذلق يشهد لمن استلمه بالتوحيد، وفي إسناده أبو هارون العبدى وهو ضعيف جداً، قال الطبرى: إنما قال ذلك عر لأن الناس كانوا حديثى عهد بعبادة الأصنام، فخشى عمر رضى الله عنه أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كاكانت العرب تفعل في الجاهلية، فأراد عمر رضى الله عنه أن يعلم الناس أن استلامه إتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته كاكانت الجاهلية تعتقده في الأوثان (ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك) قال الحافظ: وفي قول عمر رضى الله عنه هذا التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الإتباع في ما لم يكشف عن معانيها، وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله، معانيها، وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله، ولو لم يعلم الحكمة فيه، وفيه دفع لما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود خاصة ترجع إلى ذاته، وأن الإمام إذا خشى على أحد من فعله فساد اعتقاد أن يبادر إلى بيان الأمر ويوضح ذلك.

# ( باب استلام الأركان)

والركن هو الجانب، والمراد ههنا هو ملتق الجدارين من الخارج، والبيت له أربعة أركان: الركن الأسود، والركن اليمانى، ويقال لهما اليمانيان تغليباً. والركن الشامى والركن العراق ويقال لهما الشاميان، فأما الركن الأسود (١)

<sup>(</sup>۱) وإلى هذا التفصيل ذهب الجمهوركما بسطه الحافظ فى الفتح والموفق ورد على الحرقى إذ قال يقبل الركن اليانى أيضا \_ وفى القسطلانى أنه لو استلمها لم يكره ولا هو خلاف الأولى بل هو حسن .

حدثنا أبو الوليد الطيالسي نا ليث عن ابن شهابعن سالم، عن ابن عمر قال: لم أر رسول الله صلى الله عليه و سلم يمسح () من البيت إلا الركنين اليمانيين.

فيقبل ويستلم، والركن اليمانى لا يقبل بل يمس فقط. وأما الركنان الباقيان فلا يقبلان ولا يمسان لأن البيت غير متمم على قواعد إبراهيم، فهذان الركنان ليسا على ركنيتهما بلهما وسط الجدار الشرقى والغربى.

(حدثنا أبو الوليد الطيالسي، نا ليث، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبن عمر قال: لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركينين اليمانيين) وقد ثبت من قول ابن عمر إنما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم استلام الركينين الشاميين لأن البيت ليس على قواعد إبراهيم، وقد وقع الإختلاف بين أبن عباس ومعاوية رضى الله عنهم، فكان معاوية يستلم الأركان كلها. ويقول ليس شيء من البيت مهجوراً، فقال له ابن عباس لايستلم هذان الركنان يعنى الشاميين، وأجاب الشافعي عن قول من قال ليس شيء من البيت مهجوراً بأن لم ندع استلامهما هجر اللبيت، وكيف يهجره وهو يطوف من البيت مهجوراً بأن لم ندع استلامهما هجر اللبيت، وكيف يهجره وهو يطوف به ، ولكينا نتبع السنة فعلا أو تركاً فلو كان ترك استلامهما هجراً لهما فكان ترك استلامهما هجراً لهما فكان ترك استلامهما هجراً لهما

( فائدة ) فى البيت أربعة أركان : الأول له فضيلنان كون الحجر الأسود فيه وكونه على قواعد إبراهيم ، وللثانى الثانية فقط ، رليس للآخرين شىء منهما فلذلك يقبل الأول ويستلم الثانى فقط ، ولا يقبل الآخران ولا يستلمان ، هذا على رأى الجمهور ، واستحب بعضهم (٢) تقبيل الركن اليمانى أيضاً .

<sup>(</sup>١) في نسخة : يمس

<sup>(</sup>٢) وأنكر مالك تقبيل الحجر أيضاً كما تقدم فى الباب السابق .

حدثنا مخلد بن خالد(۱) نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهرى ، عن سالم ، عن ابن عمر أنه أخبر بقول عائشة أن الحجر بعضه من البيت ، فقال ابن عمر: والله إنى لأظن عائشة أن كانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنى لأظن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لأظن رسول الله عليه وسلم لم يترك استلامهما إلا

(فائدة أحرى) استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الأركان جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدى وغيره . فأما تقبيل يد الآدمى فيأتى فى كتاب الأدب ، وأما غيره فنقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن تقبيل منبر النبي صلى الله عليه وسلم و تقبيل قبره فلم ير به بأساً ، واستبعد بعض أتباعه صحة ذلك ، و نقل عن ابن أبي الصيف اليمانى أحد علماء مكة من الشافعية جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين و بالله التوفيق انتهى ملخصاً من كلام الفتح ، قلت : تقبيل قبور الصالحين يشتبه بالسجدة خصوصاً للجهال العوام ، فاذا فعل ذلك أحد من العلماء يغرى الجهال على السجود ، فيكون ذريعة إلى فساد اعتقادهم فلا يجوز ذلك ، وأيضاً نقل الشامى فى حاشيته على ، الدر المختار ، عن الفتح ويكره النوم عند القبر وقضاء الحاجة بل أولى وكل ما لم يعهد من السنة و المعبود منها ليس إلا زيارتها والدعاء عندها قائما فهذه القاعدة المكلية تنفى جواز تقبيل القبر لأنه ليس مما عهد فى السنة .

(حدثنا مخلد بن خالد) نا عبد الرازق ، أنا معمر ، عن الزهرى : عن سالم عن ابن عمر أنه ) أى عبد الله بن عمر ( أخبر ) بصيغة الماضى المجهول أى لم يسمع قولها بل أخبره مخبر عنها ، ( بقول عائشة أن الحجر ) وهو بالكسر

<sup>(</sup>١) في نسخة : الشميري.

أنهما ليسا على قواعد البيت ولا طاف الناس وراء الحجر إلا لذلك .

حدثنا مسدد، نا يحيى، عن عبد العزيز بن أبى رواد، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليمانى والحجر (١) في كل طوافه قال: وكان عبد الله بن عمر يفعله.

اسم للحائط المقوس إلى جانب الكعبة الغربي مفصول عن البيت بفرجتين فرجة إلى الجانب الغربي، وحكى فتح الحاء وكله فرجة إلى الجانب الغربي، وحكى فتح الحاء وكله من البيت أو ستة أذرع أو أربعة أذرع أقوال (بعضه من البيت فقال ابن عمر رضى الله عنه: والله إنى لأظن) أى أتيقن (عائشة رضى الله عنها أن كانت) أن مخففة من المثقلة أى أنها كانت (سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنى لأظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزك استلامهما) أى الركنين الشاميين (إلا أنهما) أى الركنين (ليسا على قواعد البيت) بل اقتصر البيت عن قواعد، الهلة النفقة (ولا طاف الناس وراء الحجر) (٢) أى الحطيم (إلا لذلك) أى لأن البيت قد قصر عن قواعده والحجر داخل فيه أى الحطيم (إلا لذلك) أى لأن البيت قد قصر عن قواعده والحجر داخل فيه أي الحطيم (إلا لذلك) أى لأن البيت قد قصر عن قواعده والحجر داخل فيه أي الحطيم (إلا لذلك) أى لأن البيت قد قصر عن قواعده والحجر داخل فيه أي الحطيم (إلا لذلك) أى لأن البيت قد قصر عن قواعده والحجر داخل فيه أي الحطيم (إلا لذلك) أى المنابقة ا

(حدثنا مسدد، نا يحيى عن عبد العزيز بن أبى رواد عن نافع عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع) أى لا يترك رأن يستلم الركن

<sup>(</sup>١) فى نسخة : الأسود .

<sup>(</sup>٢) فإن طاف أحد من داخل الحجر يبطل الطواف عند الثلاثة ، وقلنا إنه ترك الواجب فمادام بمكة يميده كله ليسكون مؤديا على وجه مشروع ، وإن طاف الحجر فقط أجزأه وإن خرج عن مكة ينجر باالدم . كذا في « الأوجز » .

## باب الطواف الواجب

حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن يعنى ابن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف فى حجة الو داع على بعير يستلم الركن بمحجن .

اليمانى والحجر) أى استلام الركن اليمانى وركن الحجر (فى كل) شوط من (طوافه) بل يستلمهما فى كل شوط من طوافه وفى نسخة: فى كل طوفة أى فى كل شوط (قال: وكان عبد الله بن عمر يفعله).

## باب الطواف(١) الواجب

الفرض، والمرادمنه طواف الزيارة أي هل يجوز راكبا أم لا؟

(حدثنا أحمد بن صالح ، نا ابن وهب أخبرنى يونس ، عن ابن شهاب عن عبيد الله يعنى ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف فى حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن ) وهو عصا معوج الرأس ، قال الحافظ: زاد مسلم من حديث أبى الطفيل ويقبل المحجن . وله من حديث ابن عمر أنه استلم الحجر بيده ثم قبله ورفع ذلك ، ولسعيد بن منصور من طريق عطاء قال : رأيت أبا سعيد و أباهريرة وابن عمر وجابرا إذا استلمرا

<sup>(</sup>١) فى الحج ثلاثة أطوفة أولها طواف القدوم وسيأتى فى باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم والثانى هذا ، ويسمى الطواف الواجب ، وطواف الزيارة وله خمسة أسماء ، كذا فى « الأوجز » ، والثالث طواف الوداع .

الحجر قبلوا أيديهم، وبهذا قال الجهور إن السنة أن يستلم الركن ويقبل يده، فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استله بشيء في يده وقبل ذلك الشيء، فإن لم يستطع إليه أشار إليه واكتفى بذلك، وعن مالك في رواية لا يقبل يده، وكذا قال القاسم، وفي رواية عند المالكية يضع يده على فم من غير تقبيل، قلت: وعندنا معشر الحنفية، وصفة الاستلام أن يضع كفيه على الحجر ويضع فمه بين كفيه ويقبله من غير صوت إن تيسر، وإلا يمسحه بالكف ويقبله، وإن لم يتيسر ذلك أمس الحجر شيئا من عصاً ونحوها، وقبل ذلك الشيء إن أمكنه وإلا يقف بحياله مستقبلا له رافعاً يديه مشيرا بهما إليه كأنه واضع يديه عليه مبسملا مكبرا مهللا حامداً ومصلياً داعياً وقبل كفيه بعد الإشارة صرح به الحدادي، قال الشارح: وكذا ذكره قاضي خان وغيره.

واختلفت الروايات في سبب ركوبه في الطواف: :

فنى رواية ابن عباس عند أبى داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكى فطاف على راحلته ، ووقع فى حديث جابر عند مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم طاف راكبالا ليراه الناس وليسألوه ويحتمل أن يكون فعل ذلك لأمرين وحينئذ لادلالة فيه على جواز الطواف راكبا بغير عذر ، وكلام الفقهاء يقتضى الجواز إلا أن المشى أولى والركوب مكروه تنزيها ، والذي يترجح المنع. ثمقال: وأما طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا فللحاجة إلى أخذ المناسك عنه ، ولذلك عده بعض من جمع خصائصه فيها، واحتمل أيضا أن تكون راحلته عصمت من التلويث حينئذ كرامة له فلا يقاس غيره عليه ، قال فى قلمت : وعندنا معشر الحنفية المشى في الطواف للقادر عليه واجب ، قال فى لباب المناسك: الرابع أى من الواجبات المشى فيه للقادر ، فني الفتح المشى لباب المناسك: الرابع أى من الواجبات المشى فيه للقادر ، فني الفتح المشى

<sup>(</sup>۱) لا خلاف بينهم فى طواف الراكب إذا كان لمذر أما بدونه فثلاث روايات عن أحمد، الأولى أنه لايجزئه وهو ظاهر كلام الحرقى، والثانية عليه دم وبه قلنا ومالك ويؤمر بالإعادة ما دام بمكة، الثالثة لا شيء عليه وبه قال الشافعي كذا في «الأوجز» .

واجب عندنا وعلى هذا نص المشايخ وهوكلام محمد ، وما فى فتاوى قاضيخان من قوله والطواف ماش أفضل تساهل ومحمول على النافلة ، بل ينبغى فى النافلة أن يجب لأنه إذا شرع فيه وجب فوجب المشى انتهى ، فلو طاف فى طواف يجب المشى فيه راكباً أو محمولا أو زحفا على إسته أو على أربعته أو جنبه أو ظهره كالشطيح بلا عذر ، فعليه الإعادة ما دام بمكة أو الدم لتركه الواجب ، وإن كان تركه بعذر لا شىء عليه كما فى سائر الواجبات .

(تكميل) الطواف الذى ذكر فى هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم طاف راكبا على بعير لم أر من صرح به بأنه أى طواف كان من الأطوفة ، هل هو طواف العمرة أو طواف القدوم أو طواف الزيارة أو طواف الصدر ،والظاهر أن الطواف الذى طافه راكبا هو طواف الزيارة (١) والله تعالى أعلم .

ثم رأيت زاد الميعاد للشيخ ابن القيم قال فيه: ثم نزل إلى المروة يمشى فلما انصدت قدماه في بطن الوادى سعى حتى إذا جاوز الوادى وأصعد مشى ، هذا الذى صح عنه ، هكذا قال جابر عنه في صحيح دسلم ، وظاهر هذا أنه كان ماشيا وقد روى مسلم فى صحيحه عن أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طاف النبي صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف ولم يطف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحداً ، قال ابن حزم : لا تعارض بينهما لأن الراكب إذا انصب به بعيره فقد انصب كله وانصبت قدماه أيضا مع سائر جسده ، وعندى فى الجمع بينهما وجه آخر أحسن من هذا وهو أنه سعى ماشيا أولا ثم أتم سعيه راكبا ، وقد جاء ذلك مصرحا به فنى صحيح مسلم عن أبى الطفيل قال : قلت لابن عباس أخبرنى عن الطواف بين الصفا والمروة عن أبى الطفيل قال : قلت لابن عباس أخبرنى عن الطواف بين الصفا والمروة عن أبى الطفيل قال : قلت لابن عباس أخبرنى عن الطواف بين الصفا والمروة

<sup>(</sup>١) به جزم النووى فى مناسكه اه ويؤيده أيضاً ما سيأتى فى باب « الإفاضة فى الحج » من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل فيه .

حدثنا مصرف بن عمرو اليامى، نا يونس (۱) نا ابن إسحق حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن أبى ثور عن صفية بنت شيبة قالت: لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح، طاف على بعير (۱) يستلم الركن بمحجن في يده (۱) قالت: وأنا أنظر إليه.

راكبا أسنة هي ؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة ، قال صدقوا وكذبوا ، قال : قلت : ما قولك صدقو وكذبوا ؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد حتى خرج عليه العواتق من البيوت ؛ قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه ؛ فلما كثر عليه ركب والمشى أفضل ؛ ثم أخرج حديث عائشة عند مسلم قالت : طاف النبي صلى الله عليه وسلم فحجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن كر اهية أن يضرب عنه الناس ، وحديث ابن عباس عند أبى داود قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشتكي فطاف على راحلته حتى أنى الركن استلمه بمحجن ، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين ، وحديث أبى الطفيل عند مسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول البيت على بعيره يستلم الحجر بمحجنه ثم يقبله ، رواه مسلم دون ذكر البعير ثم قال : هذا والله أعلم في طواف الإفاضة لا في طواف القدوم ، فإن جابراً حكى عنه الرمل في الثلاثة الأول وذلك لا يكون إلا مع المشي .

(حدثنا مصرف) بتشدید الراء ، وقال فی المغنی : بمضمومة وفتح صاد وکسر راء مشددة علی الصواب وحکی فتحها و بفاء ( ابن عمرو ) بن السری ( الیامی )

<sup>(</sup>١) فى نسخة : يعنى ابن بكير (٢) فى نسخة : بعير.

<sup>(</sup>٣) في نسخة : بيده

حدثناهارون بن عبد الله ومحمد بن رافع المعنى قالا: ناأ بو عاصم ، عن معروف يعنى ابن خربوذ المسكى ، نا أبو الطفيل قال: رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يطوف بالبيت على راحلته

الهمداني أبو القاسم، ويقال أبو عمرو ، قال أبو زرعة : كوفي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات (نا يونس) وفي نسخة يعني ابن بكير ( نا ابن إسحق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور ) القرشي مولى بني نوفل المدنى روى عن ابن عباس وصفية بنت شيبة ، وعنه الزهري ومحمد ابن جعفر بن الزبير ذكره ابن حبان في الثقات ، قلت : ذكر الخطيب في المكمل أنه لم يرو عن غير ابن عباس ولم يرو عنه غير الزهري (عن صفية بنت شيبة قالت : لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح طاف على بعير يستلم الركز بمحجن في يده قالت وأنا أنظر إليه ) وقد ذكر آبن القيم في مزاد المعاد، هذا الطواف في فتح مكة ، فقال: وركزت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجون عند مسجد الفتح ، ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله حتى دخل المسجد، فأقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه ثم طاف بالبيت وفي يده قوس وحول البيت وعليه ثلاثمائة وسنون صنما فجعل يطعنها بالقوس ويقول : جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان رهوقا ، جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد ، والأصنام تتساقط على وجوهها وكان طوافه على راحلته ، ولم يكن محرما يومئذ فاقتصر على الطراف.

(حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع المعنى قالا نا أبو عاصم) النبيل ضحاك بن مخلد (عن معروف ، يعنى ابن خربوذ) بفتح الخاء المعجمة والراء المشددة وضم الموحدة وسكون الواو (المسكى) مولى عثمان عن ابن معينضعيف

يستلم الركن بمححنه() ثم يقبله زاد محمد بن رافع، ثم خرج إلى الصفا والمروة، فطاف سبعا على راحلته.

حدثنا أحمد بن حنبل نا يحيى عن ابن جربج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طاف النبى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع على راحلته بالبيت و بالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه .

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وذكره ابن حبان في النقات له في البخارى حديثه عن أبي الطفيل عن على في العلم وعند الباقين حديثه عن أبي الطفيل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. قلت: قال أحمد ما أدرى كيف حديثه؟ وقال الساجى صدوق، وقال ابن حبان في الضعفاء: كان يشترى الكتب فيحدث بها ثم تغير حفظه فكان يحدث على التوهم، فكأنه ترجم لغيره فإن هذه الصفة مفقودة في حديث معروف (نا أبو الطفيل) وكتب في حاشيته النسخة المكتوبة في بعض الأصول أبو الطفيل عن ابن عباس وليس هو في الأطراف في مسند أبي بعباس بل في مسند أبي الطفيل، قلت: وكذلك في مسند أحمد هذا الحديث في مسانيد أبي الطفيل (قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه شميقبله، زاد محمد بن رافع )أحد شيخي المصنف: (ثم خرج إلى الصديف و المروة فطاف سبعاً على راحلته) وذلك في حجة الوداع.

( حدثنا أحمد بن حنبل ، نا يحيى عن ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة للوداع

<sup>(</sup>١) فى نسخة : بمحجنته (٢) فى نسخة : راحلته

حدثنا مسدد ، نا خالد بن عبد الله ، نا يزيد بن أبي زياد ، عن عــ كرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

على واحلته بالبيت وبالصفا والمروة(١) ليراه الناس وليشرف) من باب الإفعال يقال أشرفته علوته وأشرفت عليه اطلعت عليه ، فمعناه على الأول ليعلو على الناس بالركوب فيسهل لهم الرؤية والسؤال فى حاجاتهم ولايصرفوا عنه ولا يضربوا ، وعلى الثانى ليطلع على أحوال الناس ( وليسألوه فإن الناس غشوه ) أي ازدحموا عليه وكثروا ، قال الشوكاني : فيه بيان العلة التي لأجلها طاف صلى الله عليه وسلم راكبا ، وكذلك قول عائشة كراهية أن يصرف الناس عنه ، وفي رواية لمسلم كر اهية أن يضرب بالباء الموحدة ، قال النووي : وكلاهما صحيح . وكذلك قول ان عباس وهو يشتكي ، فهذه الألفاظ كلها مصرحة بأن طوافه صلى الله عليه وسلم كان لعذر فلا يلتحق به من لا عذر له ، وقد استدل أصحاب مالك وأحمد بطوافه راكبا على طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه لأنه لوكان نجساً لما عرض المسجد له ، ويرد ذلك بوجوه ، أما أولا فارُّ نه لم يكن إذ ذاك قد حوط المسجد ، وأما ثانيا فلأنه ليس من لازم الطواف على البعير أن يبول ، وأما ثالثا فلانه يطهر منه المسجدكم أنه صلى الله عليه وسلم أقر إدخال الصبيان الأطفال المسجد مع أنهم لا يؤمن من بولهم . وأما رابعاً فلأنه يحتمل أن تكون راحلته عصمت من التلويث حينتذ كرامة له ، انهي . (حدثنا مسدد، نا خالد بن عبد الله ، نا يزيد بن أبي زياد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى إلله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي) أي وجعان ( فطاف على راحلته كلما أتى على الركن استام الركن بمحجن ، فلما

<sup>(</sup>١) عدم الركوب فى السمى بدون المذر واجب عندنا ومالك خلافاً للشافمى إذ المثنى عنده سنة وكذلك عن أحمد على ما فى المغنى وغيره لسكن فى نيل المآرب عده فى فى الشرائط كما فى «الأوجز» .

قدم مكة و هو يشتكى فطاف على راحلته كلما أتى على الركن استمام الركن بمحجن ، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين.

حدثنا القعنبى، عن مالك، عن محمد بن عبد الرحن بن نوفل، عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبى سلمة، عن أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنى أشتكى، فقال: طوفى من وراء الناس وأنت راكبة، قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينيا يصلى إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور.

فرغ من طوافه أناخ) أى راحلته كما فى نسخة (فصلى ركمتين) قال الشوكانى حديث ابن عباس فى إسناده يزيد بن أبى زياد ولا يحتج به ، وقال البيهتى فى حديث يزيد بن أبى زياد زيادة لفظة لم يوافق علمها دوهو يشتكى، (ا)وقد أنكره الشافعى، وقال: لا أعلمه اشتكى فى تلك الحجة ، انهى .

<sup>(</sup>حدثنا القعنبي عن مالك ، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، عن عروة ابن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن) أمها (أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكى) أي مريضة أو ضعيفة فكيف أطوف ( فقال طوفى من وراء الناس وأنت

<sup>(</sup>١) وكذا تسكام ابن حجر فى شرح مناسك النووى على المفظ

## باب الاضطباع في الطواف

حدثنا محمد بن كثير نا سفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى عن يعلى عن يعلى قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد أخضر.

راكبة) على بعيرك (قالت: فطفت) وهذا الطواف كان طواف الوداع(١) (ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ) أى حين كانت أم سلمة تطوف (يصلى إلى جنب البيت(٢)) صلاة الصبح والناس مشغولون بصلاتهم به (وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور) قال الحافظ وفيه جواز الطواف للراكب إذا كان لعذر، وإنما أمرها أن تطوف من وراه الناس ليكون أستر لها، ولا تقطع صفوفهم أيضاً ولا يتأذون بدابتها.

باب الاضطبرع(٣) في الطواف

الاضطباع هو أن يأخذ الإزار أو البرد فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن ويلقى طرفيه على كتفه الأيسر من جهتي صدره وظهره وسمى به لإبداء الضبعين ويقال للإبط الضبع للمجاورة . مجمع.

(حدثنا محمد بن كثير ناسفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى) صفوان بن يعلى

<sup>(</sup>۱) لأنها رضى الله عنها وإن طافت طواف الزيارة أيضاً فى الليل على الظاهر كما سيجىء فى « باب التعجيل بجمع » لكنه صلى الله عليه وسلم إذ ذاك كان بالمزدلفة (۲) ويؤيده ما سيأتى كا فى «باب طواف الوداع» من أنه صلى الله عليه وسلم فول

<sup>(</sup>٣) ولا اضطباع فى السعى مطلقاً عند الأئمة الثلاثة خلافاً للشافعية كما فى هامش «الأوجز» وفى «شرح اللباب» تحريف من الناسخ إذ قال ثم الاضطباع فى السعى مطاقها عندنا صوابه ثم الاضطباع كما حررته على هامشة .

حدثنا أبو سلمة موسى ناحمادعن عبد الله بن عثمان بن خشيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم و أصحابه أعتمر و امن الجعر انة فر ملو ابا لبيت و جعلو اأرديتهم تحت آباطهم ، قد قذفو ها على عو اتقهم اليسرى .

ا بنأمية التميمي ذكر هابن حبان في الثقات، وقال في التقرير: صفو ان بن يعلي بن أُمية التميمي المـكي ثقة ( عن ) أبيه ( يعلى قال : طاف النبي صلى الله علميه وسلم مضطبعاً ببرد أخضر)و إنما فعل ذلك إظهارا للتشجع والجلادة كالرمل في الطواف. ( حدثنا أبو سلمة موسى ) بن إسماعيل المنقرى التبوذكي ( نا حماد ، عن عبد الله بن عثمان بن خشم ) بالمعجمة والمثلثة مصغرا القارى المكي أبو عثمان حليف بني زهرة عن ابن معين ثقة حجة ، وقال التجلي : ثقة ، وقال أبو حاتم ما به بأس صالح الحديث ، وقال النسائي : ثقة ، وقال : مرة ليس بالقوى ، وذكره ابن حبان في الثقاث ، وقال : كان يخطىء وأخرج النسائي في الحج حديثًا من رواية ابن جريج عنــه عن أبي الزبير عن جابر ، ثم قال ابن خشم : ليس بالقوى إنما أخرجت هذا لئلا يجعل ابن جريج عن أب الزبير ، ثم قال لم يترك يحيى ولا عبد الرحمن حديث ابن خشم إلا أن على بن المديني قال: ابن خشيم منكر الحديث ، وكان على خلق للحديث ( عن سعيد بن جبير . عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليـــه وسلم و أصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا ) الومل بفتحتين إسراع المشي مع تقارب الخطى وهز المنكبين وهو الخبب دون العدو ( بالبيت وجعلوا أرديتهم ) جمع رداء ( تحت آباطهم ) أي من الجانب الأيمن (قد قذفوها) أي الأردية (على عواتقهم اليسري) وهذه صفة الاضطباع فالرمل والاضطباع من سنن الطواف الذي بعده سعى ، فالاضطباع سنة في جميع أشواط الطواف ، وأما الرمل فهو سنة في الثلاثة الأول منه ، لا يقال ( ١٠ -- بذل الحيود ٩)

### باب في الرمل

حدثنا أبو سلمة موسى بن إسمعيل، نا حماد نا أبو عاصم الغنوى عن أبى الطفيل قال قلت لابن عباس يزعم قومك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت وإن ذلك سنة

قد زالت علة الرمل والاضطباع وهي موجبة لزوال حكمها لأنا نقول زوال علتهما ممنوع ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمل أو اضطبع في حجة الوداع تذكراً لنعمة الأمن بعد الخوف ، ليشكر عليها ، وقد أمر نا بتذكر النعمة في مواضع من كتاب الله تعالى ، ويجوز أن يتبت الحكم بعلل متناوبة فحين غلبة المشركين كان علة الرمل إيهام المشركين قوة المؤمنين ، وعند زوال ذلك كان علته تذكر نعمة الأمن .

## باب في الرمل(١)

#### وقد تقدم صفته قريبا

(حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل ، نا حماد ) بن سلمة ( نا أبو عاصم الغنوى) بفنح المعجمة والنون عن أبى الطفيل ، عن ابن عباس فى الرمل وغيره ، وعنه حماد بن سلمة ، قال أبو حاتم : لا أعرف اسمه ولا أعرفه ، ولا حدث عنه سوى حماد ، وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة ( عن أبى الطفيل قال : قلت لابن عباس يزعم ) أى يقول ( قومك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت ، وإن ذلك ) أى الرمل فى الطواف بالبيت ( سنة قال :

<sup>(</sup>١) وأوله أبى في « الإكال » ليس بسنة بل مستحب

قال صدقوا وكذبوا<sup>(۱)</sup> قلت: وما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقوا قد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوا ليس بسنة، إن قريشا قالت زمن الحديبية دعوا محمداً وأصحابه حتى يمو تو اموت النغف، فلما صالحوه على أن يجيئوا<sup>(۱)</sup> من العام

إبن عباس (صدقوا) في قول (وكذبوا) في قول آخر (قلت وما صدقوا وما كذبوا) أي ما معني قولك صدقوا وما معني قولك كذبوا ، كيف يجتمع المتضادان (قال) ابن عباس (قد صدقوا) في قولهم (قد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبوا) في قولهم إن ذلك سنة فإنه (ليس (٦) بسنة) لأنه لم بفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريعا له ، بل وجهه (إن قريشا قالت زمن الحديبية دعوا محمدا وأصحابه حتى يموتوا موت النغف) أي موت الإبل والغنم بالنغف ، وهو بنون وغين معجمتين: دود يكون في أنوف الإبل والغنم فتموت في أدني ساعة الواحدة نغفة (فلما صالحوه) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (على أن يجيئوا) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (على أن يجيئوا) أي رسول الله عليه وسلم فيقيموا بمكة ثلاثة أيام فقدم رسول الله عليه وسلم) أي في العام المقبل فيقيموا بمكة ثلاثة أيام فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي في العام المقبل

<sup>(</sup>١) في نسخة : قال .

<sup>(</sup>٢) في نسخة : أن يحبحوا

<sup>(</sup>٣) وفيه أربعة مسائل الأول حكاه الترمذي عن بعضهم أنه قال ليس على أهل مكة رمل وبه قال أحمد وعند الثلاثة ، لا فرق فى المسكى وغيره ، والثانى الرمل فى ثلاثة جوانب كا قاله جمع من التابعين وهو قول للشافهي ضعيف والجمهور منهم الأربعة على الاستيماب ، والثالث مذهب الجمهور الرمل فى الجوانب الأربعة سنة وقال بعضهم واجب وهو مؤدى قول مالك إذ قال برجوب الدم بتركه ، الرابع أنه فى طواف القدوم لاغير عند الحنابلة وهو قول للشافعي والصحيح عنده وبه قلنا إنه فى كل طواف يعقبه سعى ، وقال مالك فى طواف القدوم فإن لم يطف للقدوم ففى طواف الزيارة كذا فى الأوجز

المقبل فيقيموا بمكة ثلاثة أيام فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركون من قبل قعيقعان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه: ارملوا بالبيت ثلاثا وليس بسنة ، قلت يزءم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفاو المروة على بعيره وأن ذلك سنة، قال صدقو او كذبو ا، قلت: وماصدقو او ما كذبو ا؟ قال صدقو اقدطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا و المروة على بعير، و كذبو اليست بسنة ، كان الناس لا يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و لا يصرفون "عنه فطاف على بعير ليسمعوا كلامه وليروا مكانه ولا تناله أيديهم .

ودخل مكة (والمشركون من قبل قعيقعان) بضم قاف أولى وكسر الثانية وفتح مهملتين وسكون تحتية بلفظ التصغير: إسم جبل بمكة مقابل أبي قبيس، إنما سمى به لأن قطورا وجرهما لما تحار بواكثرت قعقعة السلاح هناك، وقيل سمى الجبل الذي بمكة قعيقعان لأن جرهما كانت تجعل فيه قسيها وجعابها ودرقها فكانت تقعقع فيه (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ارملوا بالبيت ثلاثا) أي في ثلاثة أشواط (وليس بسنة) قلت: وهذا رأى من ابن عباس \_ رضى الله عنه \_ ، ولو كان كذلك لما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمل في حجة الوداع، فهو سنة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى (قلت يزعم) أي يقول (قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة على بعيره وإن ذلك أن رسول الله عليه وما كذبوا ، قال :

<sup>(</sup>١) فى نسخة : ولا يضربون

حدثنا مسدد، نا حماد بن زيد، عن أيوب عن سعيد بن جبير أنه حدث عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد وهنتهم حمى يشرب، فقال المشركون إنه يقدم عليه كوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شرا فاطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا فأمرهم أن يرملوا الاشواط الثلاثة، وأن يمشوا بين الركنين فلما رأوهم رملوا،

صدقوا قد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة على بعير، وكذبوا ليست بسنة ) ووج ذلك ( كان الناس لا يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصرفون عنه ، فطاف على بعير ليسمعوا كلامه وليروا مكانه) أى ليروه فى محله ومكانه ( ولا تناله أيديهم ) وهذا كما قال ابن عباس فإن الركوب فى السعى ليس بسنة فلا يجوز إلا بعذر .

(حدثنا مسدد، نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير أنه حادث عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم مكة ) أى فى عمرة القضاء ( وقد وهنتهم ) بخفة ها، وشده بعض أى أضعفتهم من وهن يهن ( حمى يثرب فقال المشركون ) من أهل مكة ( إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ) وكانت المدينة فى ذاك الوقت أو با أرض الله (ولقو امنها) أى من الجمى (شرآ فاطلع الله تعالى ) أى أخبر (نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا) أى قول مشركى مكة ( فأمرهم) أى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة (أن يرملوا الأشواط الثلاثة ) أى بعضها ( وأن يمشوا بين الركنين ) أى بين الركن اليمانى و الحجر ( فلما رأوا ) أى المشركون ( هم ) أى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ( رملوا قالوا ) أى المشركون ( هم لا أم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلاء ) وأقوى ( منا قال ابن عباس : ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كابا

قالوا هؤلاء الذين ذكرتم إن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد منا قال ابن عباس ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا إلا بقاء (١٠ عليهم .

حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الملك بن عمرو، نا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب

إلا الإبقاء) وفي نسخة إلا للإبقاء أي الشفقة والرفق (عليهم) قال الحافظ: في شرح قول البخاري ، باب الرمل في الحج والعمرة القصد إثباث بقاء مشر وعيته وهو الذي عليه الجهور ، وقال ابن عباس : ليس هو بسنة ، وقال في شرح حديث ابن عمر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع ، فقال قوله من السبع بفتح أوله أي السبع طوفات فظاهره أن الرمل يستوعب الطوفة ، فهو مغاير لحديث ابن عباس الذي قبله لا نه صريح في عدم الاستيعاب ، وسيأتي مغاير لحديث ابن عباس الذي بعده في المكلام على حديث عمر رضى الله عنه ، وذكر في الباب الذي بعده أنهم أي الصحابة اقتصروا عند مراءاة المشركين على الإسراع ، أو أمروا من جهة الركنين الشامين لأن المشركين كانوا بإزاء تلك الناحية ، فإذا مروا بين الركنين اليمانيين مشوا على هيئتهم كما هو بين في حديث الناحية ، فإذا مروا بين الركنين اليمانيين مشوا على هيئتهم كما هو بين في حديث ابن عباس ، ولما رملوا في حجة الوداع أسرعوا في جميع كل طوفة فكانت سنة مستقلة .

(حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الملك بن عمرو) القيسى (نا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم عن أبيه) أسلم العدوى (قال سمعت عمر بن الخطاب يقول

<sup>(</sup>١) وفى نسخة : إلا إبقاء

يقول فيم الرملان والكشف عن المناكب وقد أطأ الله الإسلام و نفى الـكفر وأهله ومع ذلك لاندع شيئاكنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

حدثنا مسدد ، نا عيسى بن يونس ، نا عبيد الله بن أبي زياد

فيم الرملان) والرملان مصدر رمل كالنزوان ، وفى رواية البخارى , ما لنا وللرمل فهذا يؤيدأن الرملان مصدر ليس تثنية (۱) ( والكشفعن المناكب وقد أطأ الله الإسلام أى ثبته وأرساه ، وهمزته أطأ الله الإسلام أى ثبته وأرساه ، وهمزته بدل من واو وطأ ( و ننى الكفر وأهله ومع ذلك لا ندع ) أى لا نترك ( شيئاً كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قال الحافظ: محصله أن عمر رضى الله عنه كان هم بترك الرمل فى الطواف ، لأنه عرف سببه وقد انقضى ، وضى الله عنه كان هم بترك الرمل فى الطواف ، لأنه عرف سببه وقد انقضى ، فهم أن يتركه لفقد سببه، ثم رجع عن ذلك لاحتمال أن تكون له حكمة ما اطلع عليها، فرأى أن الاتباع أولى من طريق المعنى ، وأيضاً أن فاعل ذلك إذا فعله عليها، فرأى أن الاتباع أولى من طريق المعنى ، وأيضاً أن فاعل ذلك إذا فعله ثذكر السبب الباعث على ذلك فيتذكر على إعزاز الإسلام وأهله .

حدثنا مسدد ، نا عيسى بن يونس ، نا عبد الله بن أبى زياد ، عن القاسم ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما جعل الطواف (٢)

<sup>(</sup>۱) واختاره فى « البحر العميق » وبسطه وحكى قولا آخر أنه نثنية رمل ، المراد به رمل الطواف والسعى وحكى عن محب الدين الطبرى أنه لايصح لأن السعى سنة قديمة من عهد هاجر إلخ .

<sup>(</sup>٢) وقيل الحكمة في كونه سبماً إن هذا العدد أكمل آحاد الأعداد التي لا يحصل بضرب الآحاد كالتسعة ولذا يقال إنها عند أهل الرياضي أكمل الآحاد ، كا في الرحلة الحجازية .

عن القاسم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمى الجمار لإقامة ذكر الله .

حدثنا محمد بن سليان الأنبارى نا يحيى بن سليم ، عن ابن خثيم عن أبى الطفيل عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم اضطبع فاستلم () فكبر ثمر مل ثلاثة أطو أف وكانو ا إذا بلغو الركن اليمانى و تغيبو ا من قريش مشو اثم يطلعون عليهم يرملون تقول قريش كأنهم الغزلان، قال () ابن عباس فكانت سنة.

بالبيت وبين الصفا والمروة ورمى الجمار لإقامة ذكر الله (٣) أى لأن يذكر الله في هذه المواضع المتبركة ، فالحذر الحذر من الغفلة ، وإنما خصت الثلاثة بالذكر مع أن المقصود من جميع العبادات هو ذكر الله تعالى لأن ظاهرها فعل لايظهر فيه معنى العبادة ، فإن الطواف حول البيت بظاهره ليس بعبادة ، وإنه يصير عبادة بذكر الله تعالى و تعظيمه ، لا لأن البيت يعبد ، وكذلك السعى ورمى الجمار، فجعلها سنة لإقامة ذكر الله ، والله أعلم .

(حدثنا محمد بن سليمان الأنبارى نا يحيى بن سليم ، عن ابن خثيم ) هو عبد الله بن عثمان بن خثيم ( عن أبى الطفيل ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله

<sup>(</sup>١) في نسخة : استلم وكبر

<sup>(</sup>٧) في نسخة : فقال

<sup>(ْ</sup>مُ) ولعله مأخذمن قال بجب الدم بترك التكبير فى الرمى كما قال به الثورى ، وحكى الطبرى عن بعضهم أن الدم كقصة الأنامل كذا فى الأوجز .

حدثنا موسى بن إسمعيل نا حماد ، أنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبى الطفيل عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمر و امن الجعرانة فرملو ا بالبيت ثلاثا ومشوا أربعا .

حدثنا أبو كامل ، فاسليم بن أخضر ، فاعبيد الله ، عن نافع

عليه وسلم اضطبع فاستلم ) الحجر ، (فكبر ثم رمل ثلاثة أطواف وكانوا) أى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة (إذا بلغوا الركن اليمانى وتغيبوا من قريش) فإنهم كانوا فى جانب قعيقعان (مشوا ثم) إذا جاوزوا الحجر الأسود (يطلعون) أى يظهرون (عليهم) أى على قريش (يرملون) لأن المقصود من الرمل فى ذلك الوقت إراءة المشركين جلادتهم (تقول قريش) لما رأوا رملهم (كأنهم الغزلان) جمع غزال (قال ابن عباس فكانت سنة) أى ثم كانت سنة لما رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع، كتب فى حاشية النسخة المكتوبة قوله فكانت سنة وقد مر قوله إنه ليس بسنة كأن هذا رجوعاً إلى قول الجاعة إنه سنة بعد ما تقدم منه من النفى والله تعالى أعلم.

(حدثنا موسى بن إسماعيل ، نا حماد ، أنا عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن أبى الطفيل ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت ثلاثا ومشوا أربعاً ) ولعل هذه القصة حمل ابن عباس على الرجوع من قوله إن الرمل ليس بسنة .

(حدثنا أبو كامل، نا سليم بن أخضر، نا عبيد الله، عن نافع أن ابن عمر رمل من الحجر) أى الأسود (إلى الحجر) أى الأسود والمراد أنه رمل

أن ابن عمر رمل من الحجر إلى الحجر وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك .

### باب الدعاء في الطواف

حدثنا مسدد، نا عيسى بن يونس، نا ابن جريج، عن يحيى ابن عبيد، عن أبيه، عن عبدالله بن السائب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين: ربنا آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

جميع الدورة ، ويؤيده ما رواه مسلم عن جابر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف ، وهدا لا يعارض ما تقدم من حديث ابن عباس من أنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه مشى بين الركنين ، قال ابن عباس : ذكر فى قصة عمرة القضاء ، وأما هذا (۱) فهو محمول على حجة الوداع (وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك) وبه أخذ جمهور العلماء بأن الرمل فى الأشواط الثلاثة الأول فى تمام الدورة والله تعالى أعلم .

### باب الدعاء في الطواف

(حدثنا مسدد، نا عيسى بن يونس، نا ابن جريح، عن يحيى بن عبيد) المكى مولى السائب المخزومي. قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان فى الثقات

<sup>(</sup>١) كا جزم به الحافظ .

حدثنا قتيبة ، نا يعقوب ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن افع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإن يسعى ثلاثة أطواف ويمشى أربعا ثم يصلى سجدتين .

(عن أبيه) عيد مولى السائب بن أبى السائب المخزومي روى عن عبد الله بن السائب المخزومي في القول بين الركن والمقام ذكره ابن حبان في الثقات، روى له أبو داود والنسائي هذا الحديث الواحد، قلت: ذكره في الصحابة ابن قانع وابن منده وأبو نعيم، وسموا أباه رحيباً براء وحاء مهملتين مصغراً ونسبوه جهنيا (عن عبد الله بن السائب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركذين: دربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) قال الشوكاني: أخرجه أيضاً النسائي وصححه ابن حبان والحاكم، ثم قال: أحاديث الباب تدل على مشروعية الدعاء بما اشتملت عليه في الطواف، وقد حكى في البحر عن الأكثر أنه لا دم على من ترك مسنونا وعن الحسن البصرى والثورى وابن الماجشون أنه يلزم.

(حدثنا قتيبة نا يعقوب) بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن القارى المدنى حليف بنى زهرة (عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف فى الحج والعمرة أول ما ببقدم ) أى مكة ( فإنه ) أى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يسعى ) أى يرمل ( ثلاثة أطواف ) أى أشواط ( ويمشى أربعا ) أى أربع طوفات ( ثم يصلى سجدتين ) أوزاد النسائى فى هذا الحديث بهذا السند ، ثم يطوف بن الصفا والمروة ، وكذلك أخرج مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن أبن عمر فزاد فيه ، ثم يطوف بن الصفا والمروة ، وهذا الحديث لا مناسبة له

### باب الطواف بعد العصر

حدثنا ابن السرح (۱) نا سفيان عن أبى الزبير عن عبدالله بن باباه عن جبير بن مطعم يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم قال (۲) لاتمنعوا أحداً يطوف بهذا البيت ويصلى أى ساعة شاء من ليل أو نهار .

بالباب إلا أن بقال إن الركعتين بعد العاواف من واجبات الطواف فالدعاء فيه دعاء في الطواف.

### باب الطواف بعد العصر هل بحوز أم لا ؟

(حدثنا ابن السرح(٢)) وفى حاشية النسخة المكتوبة والفضل بن يعقوب وهذا لفظه ثم كتب عليه قال فى الأطراف حديث الفضل بن يعقوب فى رواية ابن العبد ولم يذكره أبو القاسم (نا سفيان عن أبى الزبير عن عبد الله بن باباه، عن جبير بن مطعم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلمقال) رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) زاد في نسخة : والفضل بن يعقوب وهذا لفظه .

<sup>(</sup>٢) وزاد فى نسخة : وقال الفضل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا بنى عبد مناف لاتمنعوا .

<sup>(</sup>٣) فيه ثلاثة مسائل إحداها جواز الطواف بعد العصرين وهو مجمع على جوازه ؟ قال الباجى: لانعلم فيه خلافا ، والثانية جواز ركعتى الطواف بعدها أباحهما الشافعي وأحمد وكرههما مالك والحنفية ذكره في «التعليق المجدد» ، والثالثة جواز مطلق النقل بعدها يحكه ، ذهب إليه الشافعي خلافا للأئمة الثلاثة .

#### باب طواف القارن

## حدثنا ابن حنبل، نا یحیی، عن ابن جریج، قال: أخبرنی

وسلم: (لا تمنعوا أحداً يطوف بهذا البيت ويصلى أى ساعة شاء من ليل. أو نهار ) قال الشوكاني : رواه الجماعة إلا مسلم والبخاري ، وقد روى ابن عباس ر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ﴿ يَا بَنَّى عَبِّدُ الْمُطَّلِّبُ وَيَا بَنَّي عَبِّدُ مَنَاف لا تمنعوا أحداً يطوف بالبيت يصلى ، فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، ولا بعد المغرب حتى تغرب الشمس إلا عند هذا البيت يطوفون و يصلون ، قال الحافظ في « التلخيص ، : وهو معلول ، روى ابن عدى، عن. أبي هويرة حديث و لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وزاد في آخره، من طاف فليصل أى حين طاف، قال لا يتابع عليه. وكذا قال البخارى: وقد استدل بحديثي الباب على جواز الطواف والصلاة عقيبه فى أوقات الكراهة وإلى ذلك ذهب الشافعي والمنصور بالله ، وذهب الجمهور إلى العمل بالأحاديث القاضية بالكراهة على العموم ترجيحاً لجانب ما اشتمل على الكراهة ، وأنت خبير بأن حديث جبير بن مطعم لا يصلح لتخصيص أحاديث النهى المتقدمة لأنه أعم منها من وجه ، وأخص منوجه ، وليسأحد العمومين أولى بالتخصيص من الآخر ، وأما حديث ابن عباس فهو صالح لتخصيص النهي عن الصلاة بعد العصر و بعد الفجر، لكن بعدصلاحيته للاحتجاج وهو معلول كا تقدم . أنتهي .

### باب طواف القارن

أى هل يطوف القارن طوافا واحدا للحج والعمرة أو يطوف لهما طوافين (حدثنا ابن حنبل، نا يحيى، عن ابن جريج قال: أخبرنى أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول.

بين الصفا والمروة إلا طوافا واحداً طوافه الأول ، أخرجه مسلم عن طريق محمد بن بکر ، عن ابن جریج ، و من طریق یحی بن سعید ، عن ابن جریج فماهو من طريق يحيى من سعيد فاقتصر فيه على قوله إلا طوافا واحداً ، وما هو من محمد بن بكر فزاد فيه على قوله إلا طوافا واحداً لفظ طوافه الأول ، فسياق أبى داود مخالف لسياق مسلم ، فإن سياق مسلم ينفي هذه الزيادة فى رواية يحيى ابن سعيد، وسياق أبى داود يثبته فيها ، قال النووى : وفيه دليل لمـا قدمناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ، وإن القارن يكفيه طواف واحد وسعى و احد انتهى ، قلت ليس فيه دليل على ماقال ، فإنه يحتمل أن يكون معنى الحديث لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه إلاطوافا واحدا طوافه الأول أى في الحج فإنه سعى فيه سعيا واحداً فمعناه أنه لا يكرر السعى في الحج، وهذا أمر بحمم عليه ليس فيه خلاف ، قال الطحاوى : فإن احتجوا في ذلك بحديث عطاء عن جابر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يزيدوا على طواف واحد، قيل لهم: إنما يعني جابر بهذا الطواف بين الصفا والمروة .وقد بين عنه ذلك أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول: لم يطف النبي صلى عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحداً وإنما أراد جابر جذا أن يخبرهم أن السمى بين الصفا والمروة لا يفعل فىطواف يوم النحر ولافىطواف الصدركما يفعل في طواف القدوم ، وليس في شيء من هذا دليل على أن ما على القارن من الطواف لعمر ته وحجته هو طواف واحد أر طوفان ، انتهي . حدثنا قتيبة. نا مالك بن أنسعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة.

(حدثنا قتيبة ، نا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عروة عن عائشة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه ) في حجة الوداع ( لم يطوفوا حتى رموا الجمرة) هذا الحديث بظاهره مخالف لما روته عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجه فإنهم كاهم قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة ظاف بالبيت وبين الصفاء والمروة ، والذين كانو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانو على نوعين نرع كان معهم الهمدى ونوع ليس معهم هدى ، فأما الذين معهم هدى فيم طافي ا وسعو ا ولم يحلو ا ، وأما الذين لم يكن معهم هدى فهم أيسنا طافوا وسعوا ، ولكنهم حلوا فكيف يقال : إن أصحاب رسولالله صلى الله عليه وسلم لم يطوفوا حتى رموا الجمــرة فيجب تأويله ، فتأويله أن يقال إن أصحابه الذين لم يكن معهم هدى لم يطوفوا للحج حتى ره. ا الجمرة أو يقال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كان معهم الهدى ولم يطوفوا للاحلال حتى رموا الجمرة ، وبعد رميها طافوا للإفاضة وحلوا ، أو يقال إن أصحابه صلى الله عليه وسلم كلهم بن لم يكن معهم هدى أوكان لم يطوفوا الإفاضة حتى رموا الجرة ، فعلى كل تقدير يجب أن يقيد قوله لم يطوفوا أما الحديث الأول فمناسبته بترجمة الباب على مذهب الشوافع ظاهر، حاصله أن السعى بين الصفا والمروة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذينكان معهم الهدى لم يكن إلا واحداً في طوافه الأول وهوطواف القدوم فإن أفعال العمرة عندهم قد دخلت في أفعال الحج ، فليس للعمرة عندهم طواف البيت ولا السعى بين الصفا والمـروة إلا ماكان في الحج ، وأما على مذهب الأحناف

حدثنا الربيع بن سليان المؤذن أنا الشافعي، عن ابن عيينة عن ابن أبى نجيح عن عطاء، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طو افك بالبيت و بين الصفا و المروة يكفيك لحجتك وعمر تك قال الشافعي: كان سفيان ربما قال عن عطاء عن عائشة و ربما: عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهائشة رضى الله عنها.

فناسبته بالباب أيضا ظاهرة ، يقال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة أى فى الحج إلا طوافاً واحدا طوافه الأول أى للحج وهو عندهم أيضا طواف القدوم ، وأما طواف الهمرة فقد تقدم عليه، وأما الحديث الثانى فلا مناسبة له بالباب على مذهب الشافعية ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة طاف للحج طواف القدوم أو طى اف العمرة، فكيف يقال إنهم لم يطوفوا حتى رموا الجمرة ، فلا مناسبة على مذهبهم إلا أن يقال إن معناه لم يطوفوا طواف الفرض حتى رموا الجمرة ، وأما على مذهب الحنفية فناسبة الحديث بالباب ظاهرة بالتوجيهين الأخيرين .

(حدثنا الربيع بن سلمان المؤذن ، أنا الشافعي ) هو محمد بن إدريس ب العباس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم ابن عبدالمطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي أبو عبد الله الشافعي المدكى نزيل مصر هو المجدد لأمر الدين على رأس المائتين ، مات سنة أربع ومائتين وله أربع وخمسون سنة (عن ابن عينية ،عن ابن أبي نجيح ،عن عطام ،عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها) أي لعائشة (طو افك (١) بالبيت و بين الصفا

<sup>(</sup>١) هذا أصرح دليل لمن قال كانت قارنة ويدل عليه أيضًا ماتقدم في باب إفراد الحج

والمروة يَكَفِيكُ لحجتكُ ولعمر تك) اختلفت الأثمة فيقصة عائشة رضي الله عنها أنها حاضت في الطريق فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعى عمر تك وأهلى بالحج فحجت ، فلما فرغت من مناسك الحج قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ترجع صواحي بحجة وعمرة وأرجع بحجــة فقط ، فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم ، فأحر مت بالعمرة حتى قضتها ، فقال لهارسول الله صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك ولعمرتك ، فقال الشافعية : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها. بإدخال إحرام الحج على إحرام العمرة وترك أفعالها ، فصارت قارنة ، والقارن تدخل عمرته في الحج ، وتؤدى أفعالها في أفعال الحج ، والدليل عليـه أنه قال لها رسول الله صلى الله عليـه وسلم . طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة الذي فعلت في الحج يكفيك لحجتك وعمرتك ، لأن أفعال العمرة تداخلت في أفعال الحج، وأما الاحناف فإنهم يقولون بأن زسول الله صلى الله علبه وسلم أمرها برفض(١) العمرة «فقال انقضي(٢) رأسك وامتشطى وأهلى بالحج ودعى العمرة، فإن هذه الألفاظ لايقال لترك الأفعال ، فإن أفعال العمرة كانت داخلة في الحبر فلا معنى للأمر بتركها ، فإنها بظاهرها متروكة ، فلما كانت رافضة للعمرة صارت مفردة بالحج ، فلما حجت وفرغت منه طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم . أن تأتى ببدل العمرة التي رفضتها ولم يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم قصتها الأولى أنها حاضت ، ورفضت العمرة ، ولم تطف لها، فقال : ما فعلت من أفعال الحج، وأتيت بهاكفتك باعتبار الأجر والثواب لحجتك وعمر تك فإنك كنت أحرَمت أولا بالعمرة ولم تستطع أنت لأدائها فمنعت منها بإذن الله تعالى معروض الحيض، فتبت أجرك، ثم أديت بأفعال الحج كملا فتبت لك ثواب الحج والعمرة ، فأعلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى لم أطف بالعمرة ،

<sup>(</sup>١) وقال ورد النص بذلك في مسند أبي حنيفة بطرق .

<sup>(</sup>٢) وحمل النووى هذه الألفاظ على العذر فتأمل

<sup>(</sup> ١١ -- بذل المجهود ٩ )

فأرسلها مع عبد الرحمن أخيها فأعمرها من التنعيم، وقال: هذه مكان عمر تك التي رفضتها ، وهكذا السكلام بين الفريقين فى قصة عائشة رضى الله عنها والله تعالى أعلم .

والحاصل أن قرله صلى الله عليـه وسلم طوافك بالببت الحديث ، إن كان صدر منه بعد ما غفل عن طوافها وسعيها كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم وقال لها: أما كنت طفت ليالى قدمنا، بل ظن رسول الله صنى الله عليه وسلم أنهاطافت وسعت للعمرة كما طاف الناس وسعوا، فحينئذ معنى هذا القول أنه قال طوافك بالبيت وبينالصفا والمروة وللعمرة حين طفت لها ثم طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة للحج حين طفت له يسعك لحجك ولعمر تك، وهذا ظاهر لا خفاء فيه ، وإن كان هذا القول بعـد ما أخبرته عائشة رضي الله عنها بأنها لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصها والمروة لعذر الحيض ، فحينتُذ معني هذا القول أن طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة للحج بعد ما أحرمت بالعمرة ومنعت من طوافها وسعيها يكفيك باعتبار الأجر والثواب ، وهـذا أيضا ظاهر . فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمـا قدم مكة زمن الحديبية وأحرم بالعمرة ولم يتمكن من أداء أفعالها ومع ذلك جعلت عمرة وحصل لهم أجرها ، فكذلك عائشة رضى الله عنها لما أحرمت بالعمرة ولم تتمكن منها حتى أحرمت بالحج، ورفضتها جملت عمرتها باعتبار الأجر والثواب قائمة ، ويمكن أن يجاب عنه بأن الاستدلال بهذا القول موقوف على كون عائشة رضي الله عنما قارنة ، ولم يثبت هذا الاحتمال أنهاكانت مفردة كما يدل عليه الدلائل ، فإذا لم تثبت كونها قارنة لا يستدل بهذا على أن يكفي الطواف الواحد للقارن ، وقد أجاب الطحاوي رحمه الله في . شرح معانى الآثار ، بجوابين آخرين ، فقال . أولهما ليس هكذا لفظ الحديث الذي رويتموه ، إنما لفظه أنه قال: طو افك لحجك بجز ئك عن لحجك وعمرتك ، فأخبر أن الطواف المفعول للحج يجزئك عن الحج والعمرة وأنتم لا تقولون هذا ، إنما تقولون إن طواف القارن طواف لقرانه لا لحجته

### باب الملتزم

حدثنا عثمان بنأبي شيبة ، ناجرير بن عبد الحميد ، عن يزيد ابن أبي زياد ، عن مجاهد ، عن عبدالرحمن بنصفوان قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت: لألبسن ثيابي

دون عمرته ولا لعمرته دون حجته ، وثانيهما قال: مع أن غير ابن أبي نجيت من أصحاب عطاء قد روى هذا الحديث بعينه عن عطاء على معنى غيرهذا المعنى، حدثا صالح بن عبد الرحمن . قال : ثنا سعيد بن منصور قال : ثنا . هشيم قال : أنا حجاج و أنا عبد الملك ، عن عطاء ،عن عائشة أنها قالت : قلت : يا رسول الله أكل أهلك يرجع بحجة وعمرة غيرى ، قال : انفرى فإنه يكفيك \_ قال حجاج في حديثه عن عطاء قال : ألحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمرها أن تخرج إلى التنعيم ، فتهل منه بعمرة وبعث معها أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر الحديث ، فأخبر عبد الملك عن عطاء عن عائشة بقصتها بطولها . وإنها أي بكر الحديث ، فأخبر عبد الملك عن عطاء عن عائشة بقصتها بطولها . وإنها ألذى ذكر أنه يكفيهاهو الحج من الحج والعمرة لاالطواف، فقد بطل أن يكون في حديث عطاء هذا حجة في طواف حكم القارن كيف هو انهى (قال الشافعى: كان سفيان ربما قال عن عطاء عن عائشة ) فيرويه موصولا (وربما قال : عن عطاء أن الذي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضى الله عنها ) فيرويه مرسلا .

باب الملتزم

هو حصة جدار البيت ما بين الباب وركن الحجر ، يقال له الملتزم لأن الحاج إذا أراد الرجوع يستحب له أن يلتزم الملتزم عند الوداع .

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، نا جرير بن الحميد ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن مجاهد ، عن عبد الرحمن بن صفوان) بن قدامة الجمحي ، وقال بعض الرواة: وكانت دارى على الطريق ، فلأنظرن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت ، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم ، قد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم ،

فيه عبد الرحمن بن صقوان أو صفوان بن عبد الرحمن يقال له صحبة ، وقال البخارى: لا يصح ( قال : لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت ) أى في نفسى (لألبسن ثيابى وكانت دارى على الطريق فلأنظرن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فا نطلقت فر أيت النبى صلى الله عليه وسلم قد خرج من المكعبة هو وأصحابه وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم )(١) هو ما بين الركن والباب ، وقيل: الحجر لأن البيت رفع وترك هو محطوما ( وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم ) قد كتب على حاشية النسخة المكتوبة في شرح هذا الحديث لا يخني أن الملتزم ما بين الباب والركن فكأن الاستدلال بهذا الحديث بالمقايسة ، فإنه لما ثبت استلام هذا الموضع يقاس عليه استلام الملتزم ، فتح الودود ، أو بأن موضع الملتزم ازد حموا عليه قبل ما كان فارغا فأستلموا في هذا الجانب من الباب وليس قوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم ، نص على أنه صلى الله عليه وسلم كان شريكا في هذا الفعل أيضا ، مو لانا ، والمراد به حضرة الشيخ مو لانا محمد اسحاق الدهلوى الله رحمه .

قلت: قد أخرج الإمام أحمد هـذا الحديث في مسنده بطرق مختلفة على

<sup>(</sup>١) وحقق ياقوت الحموى فى ييان الملمزم أن الحطيم مابين الركن والمقام .

حدثنا مسدد نا عيسى بن يونس، نا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال : طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة،قلت : ألا تتعوذ؟قال:نعوذ بالله من النار، ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام (١) بين الركن والباب فوضع صدره

ألفاظ مختلفة ، فأخرج من طريق أحمد بن حجاج أخبرنا جرير عن يزيد بن أى داود إلا أنه زاد فى آخره ، فقلت لعمر كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة؟ قال: صلى ركعتين، وأخرج أخرى بهذا السند قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتزما الباب مايين الحجر والباب ورأيت الناس ملتزمين البيت مع رسوب الله صلى الله عليه وسلم ، وأخرج أيضا من طريق عبيدة بن حيدقال: حدثني يزيد بن زياد بهذا السند قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحجر والباب واضعا وجيه على البيت ، فنى الحديثين الأخيرين تصريح بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلتزم إلا الملتزم وأما أصحابه الكثيرون منهم بكثرتهم وازد حامهم لما لم يروا موضعاً في الملتزم واما الزموا ذلك الجدار في يمين البيت ، وأنا أظن أن الحديث الطويل رواه الراوى بالمعنى ، وكان في الحديث التزموا البيت من الباب إلى الحجر، بهاء مهملة وجيم مفتوحتين ، والمراد به الحجر الأسود وفهم بعض الرواة أنه حجر بكسر الحاء المهملة وسكون الجيم ، والمراد به العطيم فرواه بالمعنى على عالم ما فهم ، وأورد لفظ الحطيم مكان الحجر والله تعالى أعلم .

(حدثنا مسدد، نا عيسى بن يونس، نا المثنى بن الصباح) بالمهملة والموحدة الثقيلة المانى الأبنادى بفتح الهمزة وسكون الموحدة بعدها نون أبو عبد الله

<sup>(</sup>١) في نسخة : فأقام

## ووجهه وذراعيه وكفيه ، هكذا وبسطهما بسطا ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله .

أو أبو يحيى نزيل مكة ضعيف اختلط بآخره ( عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه قال: طفت مع عبد الله ) أي ابن عمر و بن العاص هكذا في جميع النسخ الموجودة عندى ، وأخرج ابن ماجة هذا الحديث في سننه من طريق عبد الرزاق قال : سمعت مثى بن الصباح يقول: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـده قال: طفت مع عبد الله فزاد لفظ من جده بعد، عن أبيه ، وقد أخرجه البيهق بسند أبي داود ولم يزد فيه لفظ عن جده ، فالظاهر أن لفظ عن جـده غير محفوظ ، فإنه قد أخرج البيهق هذا الحديث من طريق على بن عاصم أنبأ ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: كمنت أطوف مع أني عبدالله بن عمرو بن العاص، ورأيت قوما قد التزموا البيت،وقلت له انطلق بنا نلتزم البيت مع هؤ لاء، فقال: أعـوذ بالله من الشيصان الرجيم ، فلــا فرغ من طوافه النزم البيت بين الباب والحجر ، وقال : هذا والله المكان الذي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الترمه ،كذا قال مع أنى وإنما هو جده فإنه شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو، ولوكان ما وقع في رواية ابن ماجة من قوله عن جده محفوظا فعلى هــذا أيضا ضمير لفظ قال:طفت يرجع إلى شعيب لا إلى جده (فلماجثنا دبرالكعبة)،ولفظ رواية ابن ماجة فلما فرغنا من السبع ركعنا في دبر الكعبة (قلت) أي لعبـ د الله بن عمرو ( وألا تتعوذ؟ قال نعوذ بالله من النار ثم مضى ) أى لاستلام الحجر (حتى استلم الحجر ) ولفظ رواية ابن ماجة فاستلم الركن ( وأقام بين الركن ) أى ركن الحجر ( والباب ) أى باب البيت وهذا هو الملتزم ( فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا) ولفظ ابن ماجة ألصق صدره ويديه وخده إليه ( ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليهوسلم فعله). حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ، نا يحيى بن سعيد، فاالسائب ابن عمر المخزومي ، قال حدثني محمد بن عبد الله بن السائب عن أبيه أنه كان يقود ابن عباس فيقيمه عند الشقة الثالثة مما يلى الركن الذي يلى الحجر مما يلى الباب ، فيقول له ابن عباس: أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى ههنا: فيقوم فيصلى .

(حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ، نا يحيى بن سعيد ، نا السائب بن عمر المخزومي ) هو السائب بن عمر بن عبد الرحمن بن السائب المخزومي حجازى، قال أحمد وابن معين ثقة ، وقال أبو حاكم : لا بأس به ، وقال النسائى : ليس به بأس ، وذكره ابن حبان في الثقات ( قال حدثني محمد بن عبد الله بن السائب) المخزومي عن أبيه أنه كان يقسود ابن عباس الحديث ، وعنـــه السائب بن عمر الخزومي ، وقيل: عن السائب عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن عن ابن عباس وعبد الله بن السانب وقال أبو عاصم ، عن السانب بن عمر عن محمد بن عبد الرحمن المخزومي ، كنت عند عبد الله بن النمائب فأرسل إليه بن عباس يسأله أين صلى رسول الله صلى اللهعليه وسلم الحديث ، وفيه فقال: أصبت ، قال أبو حاتم: بجهول هكذا في دتهذيب التهذيب، (عن أبيه) أي عبد الله بن السائب (أنه) أى عبد الله بن السائب (كان يقود ابن عباس) بعد ماكف بصره في آخر عمره ( فيقيمه ) أي ابن عباس (عند الشقة) بضم الشينويكسر الناحيةوالقطعة (الثالثة) وصفها بكونها ثالثة ، ولم أرمن تعرض لبيان وجه كونها ثالثة ، والذي أظن أن الجدار القبلية منقسم على ثلاثة قطعات أولها قطعة من الركن العراقي إلى الباب، والقطعة الثانية التي فيها الباب والقطعة الثالثة التي تسمى الملتزم ، فلعله لهذا الوجه جملها ثالثة ( بما يلي ) أي يتصل ( الركن الذي ) صفة الركن ( يلي الحجر ) أي

### باب أمر الصفا والمروة

حدثنا القعنى: عن مالك عن هشام بن عروة ح وحدثنا ابن السرح، ناأبن وهب،عن مالك عن هشام ('' عن أبيه أنه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما قالت عائشة رضى

الأسود ( مما يلى الباب ) أى من الجانب الآخر ومعناه من الركن إلى الباب ومن الباب إلى الركن وهو الملتزم ( فيقول له ابن عباس ) أى عبد الله بن السائب ( أنبئت ) بصيغة الخطاب بحذف همزة الاستفهام ، فإن فى رواية النسائى فقال ابن عباس أما أنبئت ، وفى مسند أحمد بن حنبل فقلت يعنى القائل ابن عباس لعبد الله بن السائب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم همنا فيقول نعم انتهى ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى ههنا فيقول ) أى عبد الله بن السائب ( نعم ) أى نعم يصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم همنا ( فيصلى ) أى عند الملتزم .

باب أمر الصفا والمروة<sup>(٢)</sup> أىكيف شرع الطواف بينهما

(حدثنا القعنبي ، عن مالك ، عن هشام بن عروة ح ، وحدثنا ابن السرح ، نا ابن وهب عن مالك ، عن هشام عن أبيه ) أى عروة بن الزبير (أنه قال) : أى

<sup>(</sup>١) في نسخة : هشام بن عروة

<sup>(</sup>٣) قال شارح الإقناع : المروة أفضل لأنه مقصود والصفا وسيلة لأنه يمر عليه الحاج أربع مرات ، وفي « تحفة المحتاج » أن الصفا أفضل من المروة

الله عنها كلا، لوكان كما تقول «كانت فلاجناح عليه أن لا يطوف بهما إنما أنزلت هذه الآية في الانصار كانوا يهلون لمناة وكانت مناة حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الاسلام سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجلل « إن الصفا والمروة من شعائر الله ».

عروة ( قلت لعائشة زوج النبي صنى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن) ، أى صغير (أرأيت) أى أخبريني (قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائرالله فما أرىعلى أحدشيئاً) لازما من الإثم والجناية ( ألا يطوف بهما ) أي بسبب ترك الطواف بهما ، قال الحافظ : إن عروة احتج للإباحة باقتصار الآية على رفع الجناح ، فلو كان واجبا لما اكتفى بذلك ، لأن رفع الإثم علامة المباح، ويزداد المستحب بإثبات الأجر، ويزداد الوجوب عليهما بعقاب التارك (قالت عائشة ـ رضى الله عنها ـ كلا ) حرف ردع ولفظ البخارى قالت بنسما قلت یا ابن أختی (لو كان كما تقول) أى لو كان الحكم بالسعى بين الصفا والمروة كما تقول (كانت) أى الآية ( فلا جناح عليه ) أى على الحاج أو المعتمر ( أن لا يطوف بهما ) ومحصل جواب عائشة أن الآية ساكتة عن الوجوب وعدمه مصرحة برفع الإثم عن الفاعل، وأما المباح فيحتاج إلى رفع الإثم عن التارك، والحكمة في التعبير بذلك مطابقة جواب السائلين بأنهم توهموا من كونهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية أنه لا يستمر في الإسلام، فخرج الجواب مطابقا لسؤ الهم ووجه نزول الآية هكذا ( إنما أنزلت هـذه الآية ) أي إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية ( في الأنصار كانوا يهملون ) أي يحجون ( لمناة ) بفتح الميم والنون الخفيفة صنم كان فى الجاهلية ، وقال ابن الـكلبي : كان صخرة نصبهاً

عمرو بن یحیی لهذیل وکانوا یعبدونها (وکانت مناة حذو) أی مقابل (قدید) بقاف مصغراً قرية جامعة بين مكة والمدينة كثيرة المياه (وكانوا) أي الأنصار (يتحرجون) أى يعدو نه حرجاً وإثما في الجاهلية (أن يطوفوا بين الصفا و المروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليـــه وسلم عن ذلك ) أي عن الطواف بين الصفا والمروة ( فأنزل الله عز وجل . إن الصفا والمروة من شعائر الله ) ويخالف ذلك حديث مسلم أخرجه من طريق إلى معاوية ، عن هشام ولفظه ، إنما كان ذلك لأن الأنصار كانو ايهملون في الجاهلية لصنمين على شط البحريقال لهما أساف ونائلة ، فيطوفون بين الصفا والمروة ، ثم يحلون فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية ووجه الجمع بينهما على ما أشار إليه البيهقي، إن الأنصار في الجاهلية كانوا فريقين منهم من. كان يطوف بينهما ، وهم الذين كانوا يهلون لأساف ونائلة. وكانت إحداهما على الصفا والآخرى على المروة ، وما وقع أنهما كاناعلى شط البحر فإنه وهم ، فإنهما ما كانا قط على شط البحر ، وإنما كانا على الصفا والمروة ، والتي كانت على شط البحر هي مناة ، نبه على ذلك عياض ومنهم من كان لا يقربهما على ما اقتصته رواية الزهرى ، وهم الذين كانوا يهلون(١) لمناة اشترك الفريقان في الإسلام على التوقف عن الطواف بينهما لكونه كان عندهم جميعا من أفعال. الجاهلية ، فنزلت الآية في الفريقين، وذكر الواحدي أن أهل الكتاب يزعمون أن أساف ونائلة زنيا في الكعبة فسخا حجرين ، فوضعا على الصفا والمروة ليعتبر بهما . فلما طالت المدة عبدا. واختلف أهل العلم في الطواف بين الصفا والمروة على ثلاثة أقوال أحدهما إنه ركن لايصح الحج إلا به وهو قول ابن عمر وعائشة وجابر وبه قال الشافعي ومالك في المشهور وأحمد (٢) في أصح الروايتين

<sup>(</sup>١) قال القسطلانى : إن من يهل لمناة يتحرج لهذين الصنمين لحمهم صنمهم وبغضهم إياها .

<sup>(</sup>٢) لكن رجح الموفق أنه واجب كقولنا نعم ؟ عد صاحب الروض السعى من الأركان .

حدثنا مسدد ناخالد بن عبد الله ، نا إسمعيل بن أبى خالد، عن عبد الله بن أبى أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين، ومعه من يستره من الناس ، فقيل لعبد الله أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعة ، قال لا .

حدثنا تميم بن المنتصر، أنا إسحق بن يوسف، إنا شريك،

عنه ، وإسحاق وأبى ثور لقوله صلى الله عليه وسلم إسعوا فإن الله كتب عليكم رواه أحمد والدرقطني والبيهقي من رواية صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجرأة بإسناد حسن ، والقول الثابى أنه واجب يجبر بدم ، وبه قال الثورى وأبو حنيفة ومالك في العتبية كما حكاه ابن العربي ، والقول الثالث إنه ليس بركن ولاواجب بل هو سنة ومستحبوهو قول ابن عباس وابن سيرين وعطاه وبجاهد وأحمد في رواية حكاه العيني عن شيخه زين الدين .

(حدثنا مسدد، نا خالد بن عبد الله، نا إسماعيل بن أبي خالد، عن عبد الله ابن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه رسلم اعتمر) أى عمرة القضاء (فطاف بالبيت) أى سبعا (وصلى خلف المقام) أى مقام إبر اهيم (ركعتين ومعه) أى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة (من يستره من الناس) أى كفار مكة لئلا يرميه أحد بشى و يؤذيه (فقيل لعبد الله أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة) حين قدم لعمرة القضاء (قال) أى عبد الله (لا) أى لم يدخل البيت لأن فى ذاك الوقت كانت الاصنام فيها .

(حدثنا تميم بن المنتصر ، أنا إسحاق بن يوسف ،أنا شريك عن إسماعيل ابن أبى خالد قال : سمعت عبد الله بن أبى أوفى بهذا الحايث) أي المتقدم (زاد)

عن إسمعيل بن إلى خالد، قال: سمعت عبدالله بن أبى أوفى (١) بهذا الحديث زاد ثم أنى الصفا والمروة فسعى بينهما سبعا تم حلق رأسه.

حدثنا النفيلي، نازهير، ناعطاء بن السائب، عن كثير بن جمهان أن رجلا قال لعبد الله بن عمر بن الصفا والمروة يا أبا عبد الرحمن إنى أراك تمشى والناس يسعون، قال: إن أمشى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى وأنا أسع فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى وأنا شيخ كبير.

أى شريك ( ثم أتى الصفا و المروة فسعى بينهما سبعا ثم ) أى بعد الفراغ من السعى ( حلق رأسه ) .

(حدثنا النفيلي ، نا زهير ، نا عطاء بن السائب،عن كثير بنجهان) بمضمومة وسكون ميم و بنون السلمي ، ويقال الاسلمي أبوجعفر الكرفي ، قال أبوحاتم : شيخ يكتب حديثه ، وذكره ابن حبان فى الثقات له عندهم حديث واحد فى السعى فى الحج ( أن رجلا ) لم أقف على تسميته ، وقد أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه هذا الحديث ، فاختصره ابن ماجه ، ولكن الترمذي والنسائي قال : عن كثير بن جمهان قال : رأيت ابن عمر يمشى بين الصفا و المروة و لم يذكر السائل،

<sup>(</sup>١) زاد في نسخة : يقول : اعتمرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فطاف بالبيت سبعا وصلى ركمتين عند المقام

# باب صفة حجة (۱) النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وعثمان بن أبي شيبة وهشام بن

وأما الترمذى فقال: عن كثير بن جمهان قال: رأيت ابن عمر يمشى (٢) فى المسعى، فقلت له: أتمشى فى المسعى، فقى الترمذى السائل هو كثير بن جهان، ولم يذكر أحد منهم أن السائل كان رجلا آخر غير كثير بن جهان (قال لعبد الله ابن عمر بين الصفا والمروة، يا أبا عبد الرحن إنى أراك تمشى والناس يسعون) فكيف تخالف الناس (قال) أى ابن عمر (أن أمشى) وفى نسخة إن أمش وهو الأوفق بالقواعد العربية، وقال السندهى: عومل معاملة الصحيح، أو الياء للإشباع (فقد رأيت رسول صلى الله عليه وسلم يمشى) أى فى بعض المسافة بين الصفا والمروة (وإن أسعى، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى) أى فى بعض المسافة بينهما، وهو مسافة بطن الوادى، وحاصل دنا الجواب أن رسول الله صلى الله وسلم كان يمشى بينالصفا والمروة ويسعى فيها فحكلا الأمرين جائزان (وأنا شيخ كبير) وهذا جواب ثان على سبيل التنزل، فحكلا الأمرين جائزان (وأنا شيخ كبير) وهذا جواب ثان على سبيل التنزل، على السعى، وأنا شيخ كبير ضعيف لا أقدر على السعى، قلت: السعى بين الميلين الاحضرين سنة، كبير ضعيف لا أقدر على السعى، قلت: السعى بين الميلين الاحضرين سنة، كبير ضعيف لا أقدر على السعى، قلت: السعى بين الميلين الاحضرين سنة، فلو تركه القادر عليه يكون مسيئا لتركه السنة، ولو تركه ضعيف فلا بأس به.

#### باب صفة حجة(٢)

النبي صلى الله عليه وسلم أى حجة الوداع

(حدثنا عبد الله بن محمدالنفيلي وعثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار وسلمان ابن عبدالرحمن الدمشقيان وربما زاد بعضهم على بعض الكلمة والشيء) أي الحرف

<sup>(</sup>١) في نسخة : حج .

<sup>(</sup>٢) تقدم السكلام على السعى راكباً في « باب الطواف الواجب »

<sup>(</sup>٣) وتقدم الاختلاف في نوعية إحرامه صلى الله عليه وسلم .

عمار وسليمان بن عبدالرحمن الدمشقيان، وربما زاد بعضهم على بعض الحكمة والشيء قالوا ناحاتم بن إسمعيل ناجعفر بن محمد، عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله، فلما انتهينا إليه سأل عن القوم حتى انتهى إلى فقلت أنا محمد بن على بن حسين

وحاصل الكلام أن أحاديث جميع الشيوخ متفقة المعنى، ولكن اختلفت فى اللفظ فزاد بعضهم الكلمة والحرف على بعض (قالوا نا حاتم بن إسمعيل، نا جعفر بن محمد، عن أبيه) محمد بن على الباقر (قال) أى محمد (دخلنا على جابر (۱) بن عبد الله فلما انهينا إليه سأل عن القوم) أى عن الداخلين عليه وكان قد عمى (حتى انتهى) أى السؤال (إلى فقلت أنا محمد بن على بن حسين) بن على بن أبى طالب (فأهوى) أى أمال بيده إلى رأسى فنزع زرى (الأعلى) أى من أزرار القميص (ثم نزع زرى الأسفل) ثم وضع كفه ين ثدنى.

قال النووى: فيه تنبيه على أنسبب فعل جابر ذلك التأنيس لكونه صغيرا، وأما الرجل الكبير فلا يحسن إدخال اليد فى جيبه ولا المسح بين تدييه، قلت ولعل فعله هذا حا لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وإكر اما له (وأنا يومئذ غلام شاب فقال) أى جابر (مرحبابك وأهلا) قال فى القاموس: ومرحبا وسهلا أى صادفت سعة يا ابن أخى والمراد بالأخوة الأخوة فى الدين (سل عا شئت فسألته وهبو أعمى) أى مكفوف البصر (وجاء وقت الصلوة فقام) أى جابر (فى فساحة) قال النبووى : بكسر النون وتخفيف السين وبالجيم هذا هو المشهور فى نسخ بلادنا ورواياتنا لصحيح مسلم وسنن أبى داود ، وقع فى بعض النسخ فى ساجة بحذف النون، و نقله القاضى عياض عن رواية الجهور ، قال وهو الصواب قال بحذف النون، و نقله القاضى عياض عن رواية الجهور ، قال وهو الصواب قال والساجة والساج جميعاً ثوب كالطيلسان وشبهه قال ورواية النون وقعت في رواية النون و المنابع و المنابع و المنابع و النون و المنابع و المنابع و المنابع و المنابع و المنابع و النون و المنابع و النون و المنابع و المنا

<sup>(</sup>۱) وهو فی بنی سلمة کافی مسند أحمد

فاهوى بيده إلى رأسى فنزع ذرى الاعلى ثم نزع ذرى الأسفل، ثم وضع كه بين ثديى وأنا يومئذ غلام شاب، فقال مرحبا بك وأهلا يا بن أخى سل عمان شئت فسألته، وهو أعمى وجاء وقت الصلاة فقام فى نساجة ملتحفان بها يعنى ثو با ملفقا كلما وضعها على منكبه ترجع طرفاها إليه من صغرها فصلى بنا

الفارسي قال ومعناه ثوب ملفق قال ، قال بعضهم: النون خطأ وتصحيف قلت : ليس كذلك بل كلاهماصحيح ويكون ثوبا ملفقا على هيئة الطيلسان، قال القاضي في المشارق: الساج والساجة الطيلسان وجعه الديجان، قال وقيل : هي الخضر منها خاصة. وقال الأزهري : هو طيلسان وضوء فينسج كذلك ، قال وقيل : هي الطيلسان الحسن ، قال : ويقال : الطيلسان بفتح اللام وكسرها وضها وهي أقل انهى (ملتحفا بها يعني ثوبا ملفقا) وهذا تفسير للنساجة، وقال في المجمع : هي ضرب من الملاحف منسوجة سميت بمصدر نسجت نساجة (كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها) أي تسقط عن المنكب (فصلي بنا) أي إما ما (وردائه) أي الكبير والواو من صغرها) أي تسقط عن المنكب (فصلي بنا) أي إما ما (وردائه) أي الكبير والواو عيدان تضم رؤسها ويفرج بين قو ائمها و توضع عليه نياب وقد تعلق عليه الاسقية لتبريد الماء ، حاصله أنه صلى في نساجة من غير عذر (فقلت أخبر في عن حجة لتبريد الماء ، حاصله أنه صلى في نساجة من غير عذر (فقلت أخبر في عن حجة أنامله (تسعا) بأن ضم من أنامله الخنصر والبنصر والوسطى إشارة إلى تسع سنين رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي عرصنه الوسطى إشارة إلى تسع سنين في المدينة (تسع سنين لم يحج) لأن مكم كانت إذ ذاك في أيدى الكفار (ثم) لما فتح في المدينة (تسع سنين لم يحج) لأن مكم كانت إذ ذاك في أيدى الكفار (ثم) لما فتح

<sup>(</sup>١) في نسخة : عم

<sup>(</sup>٣) فى نسخة : ملحفا

ورداءه إلى جنبه على المشجب فقلت أخبرنى عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقد تسعا، ثم قال: إنرسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج، ثم أذن فى الناس فى العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة

الله على رسوله مكم ق في السنة الثامنة من الهجرة (أذن في الناس) أي المسلمين في السنة (العاشرة) من الهجرة (أن رسول الله صلى الله عليهوسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير) لم يحصر وأو لم يعين عددهم ولكن قال القارىقيل وقد بلغ جملة من معه من أصحابه في تلك الحجة تسعين الفاوقيل مائة و ثلاثين الفا (كلهم يلتمس) أى يطلب ويقصد (أن يأتم) أى يقتدى (برسول الله صلى الله عليه وسلم) أى في الحج (ويعمل بمثل عمله فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم )أى من المدينة يريد مكمة لخس بقين من ذي القعدة بين الظهر والعصر (وخرجنا معه حتى أتينا ذا الخليفة) فنزل بها فصلي العصر ركعتين ثم بات بها وصلي بها المغرب والعشاء والصبح والظهر وكان نسائه كابهن معه ، فطاف عليهن تلك الليلة ثم اغتسل غسلا ثانيا لإحرامه غير غسل الجماع، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنا مهما الأيمن وقلدها نعلین (فولدت أسماء بنت عمیس محمد بن أبی بکر فأرسلت) (۱)أی أسماء (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع)أى بالإحر ام(فقال اغتسلي)وهذا الغسل للنظافة لا للطهارة ولهــذا لاينوبه عنه التيمم وكذا الحائض ( واستذفري بتوب) قال في المجمع روى بذال معجمة من الذفر بمعنى مامر أي مستعمل طيبا يزيل به هــذا الشيء عنها وان روى بمهملة فبمعنى لتــدفع عن نفسها الذفر أي إلرائحة الكريهة والمشهور استثفري بمثلثة (وأحرمي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم)

<sup>(</sup>١) ولفظ المؤطأ: فذكر ذلك أبو بكر لرسول صلى الله عليه وسلم

بشركثيركلهم يلتمسأن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بمثل عمله ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسهاء بنت (١) عميس محمد بن أبى بكر ، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

ركعتين سنة الإحرام، وقيل صلاة الظهر ، وقد قال ابن القم: لم ينقل أنه صبي الله عليه وسلم صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر ( في المسجد ) أي مسجد ذي الحليفة (ثم ركب القصواء) اسم لناقته صلى الله عليه وسلم (حتى إذا استوت به) أي برسول الله صلى الله عليه وسلم (ناقته على البيدا.)وهي المفازة التي لا شيء بها ، وهنا اسمموضع بين مكة والمدينة (قال جابر نظرت إلى مد ) أي منتهی (بصری من بین یدیه) أی رسول الله صلی الله علیه وسلم (من را کبوماش) أى بعضهم راكب وبعضهم ماش (وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلكومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا )لفظة أظهر مقحم أى بيننا يدخل لتحسين الكلام وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله فما عمل به من شيء عملنا به (فأهل بالتوحيد) أي بالتلبية التي اشتملت على التوحيد و نغي الشرك (لبيك) على لفظ التثنية والمرادبها التكريروالتكثير(اللهم لبيك لاشريك لك لبيك إن) بكسر الهمزة لا بفتحها (الحمد والنعمة لكوالملك) أي لك (لاشريك لك وأهل الناس) أي رفعرا أصواتهم ( بهذا الذي) أي بالكلام الذي ( يهلون. به) والمراد به زيادة الناس في التلبية من الذكر والثناء كما روى عن أبن عمر أنه قال لبيك وسعديك والرغباء إليك والعمل (فلم يرد) أى لم ينكرعليهم رسولالله صلى الله عليه وسلم شيئًا منه) أىمن الـكلام الذي زادوه في التلبية فثبت جوازه

<sup>(</sup>١) فى نسخة : ابنة

كيف أصنع فقال (۱) اغتسلي و استذفرى بثوب و أحرمي، فصلي رسول الله صلى الله عليه و سلم فى المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء قال جابر: نظرت إلى مد بصرى من بين يديه من راكب و ماش و عن يمينه مثل ذاك

فيها (ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته) وثبت من هذا أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التى لزمها أولى (قال جابر لسنا ننوى إلا الحج لسنا نعرفه) العمرة تأكيد لما قبله استصحابا لما كان عليه فى الجاهلية من كون العمرة محظورة فى أشهر الحج وكونها فيها من أفجر الفجور وقيل ما قصدناها ولم تكن فى ذكر نا بل معنى لسنا نعرف العمرة مقرونة بالحجة ، أو بالعمرة المفردة فى أشهر الحج ، وقد روى البخارى عن عائشة رضى الله عنها أن الصحابة خرجوا معه لا يعرفون إلا الحج فبين صلى الله عليه وسلم لهم وجوه الإحرام وجوز لهم الاعتمار فى أشهر الحج فقال من أحب أن يهل بعمرة فليهل ومن أحب أن يهل بحجة فليهل (حتى إذا أتينا البيت معه) أى صبيحة الأحد رابع ذى الحجة الستام الركن) أى الحجر الأسود ولم يصل تحية المسجد لأن تحية المكعبة هوالطواف (٢٠) (فرمل) أى أسرع بهزمنكبيه (ثلاثا) أى فى ثلاثة أشواط من الأشواط السبعة (ومشى) على الهيئة والسكون (أربعا) أى فى ثربعة أشواط وكان مضطبعا فى جميعها (ثم تقدم إلى مقام ابراهيم فقرأ واتخذوا) بكسر الخاء

<sup>(</sup>١) في نسخة : قال .

<sup>(</sup>٢) وهو طواف القدوم سنة عند الحنفية والحنابلة وحكى الموفق عن مالك والشافعي الدم على تركه ــ لــكن النووى عده فى مناسكه سنة نعم صرح الدردير بوجوب طواف القدوم ، كذا فى « الأوجز » ، وحكى المينى اختلاف الشافعية فى نديه وجويه .

وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله فماعمل به من شيء عملنا به فأهل (١) بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك، لبيك، لاشريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك

على الأمر و بفتحها على الخبر ( من مقام ابر اهيم )أى بعض حواليه (مصلي ) أى موضع صلاة الطواب (فجعل المقام بينه وبين البيت) أي صلى خلف المقام بيا ما الرَّفْصَلَ فَصَلَى رَكْمَتِينَ (قَالَ) أَي جَعَفُر بِن مُحَمَّد (فَكَانَ أَبِي)أَي مُحَمِّد بِن عَلَى بِن الحسين (يقول قال ابن نفيل) وهو عبد الله بن محمد النفيلي(وعثمان) أي ابن أبي شيبة في حديثهما (ولاأعلمه) مقولة لقوله يقول أي كان أبي يقول ولا أعلم جابرا (ذكره) أىالذي يقرأ في الركعتين (إلاعن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلمان) أي ابن عبد الرحمن (ولاأعلمه)أي جابرا (إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بقل هو الله أحد وبقل يا أيها الكافرون) وغرض المصنف من هذا الكلام بيان الفرق بين ألفاظ شيوخه فابن نفيل وعثمان قالا في حديثهما ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويوافقهما لفظ مسلم في صحيحه من حديث أبى بكر بن أبى شيبة وإسحاق بن ابراهيم وهو أوضح في المراد ولفظ سليمان بن عبد الرحمن ولا أعلمه إلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحاصل الكلام أن جعفر بن محمد يقول كان أبي محمد بن على يقول إن جابرا رضي الله عنه يذكر أن رسول صلى الله عليـه وسلم يقرأ في ركعتي الطواف بقل هوالله أحد وبقل يا أيها الكافرون قال النووي معنىهذا الكلام إن جعفر بن محمد روى هذا الحديث عن أبيه عن جابر قال كان أبي يعني محمداً يقول إنه قرأ هاتين السورتين قال جعفر : ولا أعلم أبي ذكر تنك القرأة عن

<sup>(</sup>١) فى نسخة : رسول الله صلى الله عليه وسلم

لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذى يهلون به فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته قال جابر لسنا ننوى إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى

قراءة جابر في صلاة جابر بل عن جابر عن قراة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته هاتين الركعتين فقوله لا أعلم ليس هوشكا في ذلك فإن لفظة العلم تنافى الشك بل جرم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر البيهق بإسناد صحيح على مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت فرمل من الحجر الأسود ثلاثا ثم صلى ركعتين قرأ فيهما قل ياأيها الكافرون وقل هو الله أحد (ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن) أى الحجر الأسود وهذا استلام ثامن فإنه قد استام في الأشواط السبعة سبع مرات وهذا ثامن (ثم خرج من الباب) أي باب الصفا (إلى الصفا) إلى جانبه (فلمادنا) أي قرب (من الصفا قرأ إن الصفا والروة من شعائر الله) جمع شعيرة وهي العلامة التي جعلت الطاعات المأمور بها في الحج عندها كالوقوف والرمي والطواف والسعى (نبدأ الله به) أي في الآية (فبدأ بالصفا) أي بدأ بالسعى بالصفا (فرق) أي صعد (عليه) أي على الصفا (حتى رأى البيت) وذلك في ذاك الزمان .

وأما الآن فلا يمكن رؤية البيت لحيلولة الجدران ( فكبر الله ) أى قال الله أكبر ( ووحده وقال لا إله إلا الله وحده) حال موكدة (لاشريك له) فى الألوهية فيكون تأكيداً أو فى الصفات فيكون أسيساً ( له الماك ) أى ملك السماوات والأرض ( وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شى « ) تعلقت به إرادته ( قدير ) كامل القدرة لا يعجزه شى « ( لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ) أى وفى بما وعد لإعلاء كلمته ( و نصر عبده ) أى الخاص وهو رسول الله صلى الله عليه

أربعا ثم تقدم إلى مقام إبراهيم «فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» فجعل المقام بينه و بين البيت قال فكان أبى يقول: قال ابن نفيل وعثمان ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سليان ولا أعلمه إلا قال: قال رسول الله صلى الله

وسلم نصره نصرا عزيزا وفتحا مبينا (وهزم الأحزاب وحده) معناه هزمهم بغير قتال من الآدميين ولا بسبب من جهتهم ، والمراد بالأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ، قاله النووى ، وقال القارى : ويمكن أن يراد بهم أنواع الكفار الذين غلبوا بالهزيمة والفرار (ثم دعا بين ذلك) ثم لمجرد الترتيب دون النزاخى أى دعا في أثناء الذكر والتوحيد (وقال) أى رسول الله صلى الله عليه وسلم (مثل هذا) أى من الذكر والدعا. (ثلاث مرات ثم نزل) أى من الصفا ومشى (إلى المروة) أى إلى جهتها (حتى إذا نصبت) أى انحدرت (قدماه رمل) أى سعى سعيا شديدا وعدا هرولة(١) أى بطن الوادى)أى المسعى (حتى إذا صعد) أى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية حتى إذا صعدتا أى قدماه عن بطن الوادى (مشى حتى أتى المروة فضنع على المروة مثل ما صنع على الصفا) من الرقى والاستقبال والذكر والدعاء (حتى إذا (إنى لو استقبلت من أمرى) أى السهى (على المروة قال) جواب إذا (إنى لو استقبلت من أمرى) أى لو علمت فى قبل أمرى وابتدائه (ما استدبرت) أى ما علمته فى دبر منه وانتهائه ، والمعني لو ظهر لى هذا الرأى الذى رأيته الآن (لمأسق الهدى) بضم السين ، قيل : إنما قاله تطييبا لقلوبهم الذى رأيته الآن (لمأسق الهدى) بضم السين ، قيل : إنما قاله تطييبا لقلوبهم الذى رأيته الآن (لمأسق الهدى) بضم السين ، قيل : إنما قاله تطيبا لقلوبهم الذى رأيته الآن (لمأسق الهدى) بضم السين ، قيل : إنما قاله تطيبا لقلوبهم الذى رأيته الآن (لمأسق الهدى) بضم السين ، قيل : إنما قاله تطيبا لقلوبهم

<sup>(</sup>١) وهوسنة عند الأربعة لاشيء بتحركه إلا فى رواية مرجوحة عند مالك كا فى « الأوجز » .

عليه وسلم يقرأ فى الركعتين بقل هو الله أحدو بقل (١٠ يأيها السكافرون ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ «إن الصفا والمروة من شعائر الله » نبدأ ما بدأ الله به ، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت

وليملموا أن الأفضل لهم ما دعاهم إليه إذ كان يشق عليهم ترك الاقتداء بفعله ( ولجعلتها ) أي الحجة ( عمرة ) أي جعلت إحرامي بالحج مصروفا إلى العمرة أو معناه جعلت الحجة الآن عمرة بأن حللت منها بعد الفراغ من أفعال العمرة كمايدل عليه حديث عروة عن عائشة عند البخارى أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة،قال الحافظ: معنى قوله ثم لم تكن عمرة أى لم تكن الفعلة عمرة، هذا إن كأن بالنصب على أنه خبر كان. ويحتمل أن تكون كان تامة ، و المعنى ثم لم تحصل عمر ةوهي على هذا بالرفع ، ووقع في آخر الحديث ثم لايحلون، وقد رأيت أمى وخالتي تقدمان لابتدأن بشيء أول من البيت تطوفان به ، ثم إنهما لا تحلان بجعلها عمرة كناية عن الحل ( فمن كان منكم ليس معه هدى ) الهدى بإسكان الدال ، وقيل بكسر الدال وتشديد الياء ( فليحلل ) بعد الفراغ من أفعال العمرة ( وليجعلما ) أى تلك الأفعال من الطواف بالبيت والسعى بين الصفاء والمروة أو الحجة (عمرة) فالمراد من جعلها عمرة أن يفسح نية الحج ويقطع أفعاله ويجعل إحرامه وأفعاله للعمرة ( فحل الناس ) الذين ليس معهم هدى (كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ) لانه كان معه صلى الله عليه وسلم هدى (ومن كان معه هدى) من الصحابة فلم يقدروا أن يجعلوها عمرة ويحلوا فإن الهدى كانت مانعة لهم من الحل ، وذكر ابن القيم أسماء الذين لم يحلوا معه صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعلى

<sup>(</sup>١) فى أسخة : قل

فكبر الله ووحده وقال: لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحد يحيى و يميت وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده أنجز و عده و نصر عبده و هز ما لاحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك وقال: مثل هذا ثلاث مرات ، ثم نزل إلى وطلحة والزبير:، وزاد الطحاوى في رواية عائشة في الذين لم يحلوا عثمان رضى الله عنه (فقام سراقة) (ا) بضم السين بن مالك (بن جعشم) بضم الجم والشين (فقال يا رسول الله ألعامنا هذا؟) أى الإتيان بالعمرة في أشهر الحج مختص بهذه النشة الله صلى الله عليه وسلم أصابعه) أى أصابع يد واحدة (في الأخرى) أى في أصابع يد واحدة (في الأخرى) كا دخلت أصابع الد الأخرى (ثم قال دخلت العمرة في الحج) أى في أشهره (هكذا) كا دخلت أصابع يدى في أصابع يدى الأخرى (مرتين) أى قالها مرتين أى قالها مرتين أى والها عنه المعناه أى (لا) يختص هذا الحكم بهذه النسكة (بل لابد أبد) كرره للتأكيد ، قيل معناه أى (لا) يختص هذا الحكم بهذه النسكة (بل لابد أبد) كرره للتأكيد ، قيل معناه

أفعال العمرة فى الحج إلى يوم القيامة ، ويدل عليه تشبيك الأصابع وفيه أنه حينة لا مناسبة بين السؤال والجواب . وقيل جواز فسخ الحج إلى العمرة ، قال النووى وهو ضعيف ، ثم قال : واختلف العلماء فى هذا الفسخ هل هو خاص بالصحابة لتلك السنة أم باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة ؟

أنه تجوز العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة ، والمقصود إبطال ما زعمه أهل

الجاهلية من أن العمرة لا تجوز في اشهر الحج ، قال النووى وعليه الجمهور ،

وقيل معنى دخولها في الحج أن فرضها ساقط بوجوب الحج ، وفيه أنه متى

فرضت حتى يقال سقطت ، وقيل معناه جواز القران ، وتقدير الكلام دخلت

فقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر: ليسخاصا بل هو باق إلى يوم القيامة فيجوز لكل من أحرم بحج وليس معه هدى أن يقلب إحرامه عمرة ويتحلل (١) ظاهره أن السؤال وقع منهما وفي حديث البخارى أن السؤال عند رمى

الجمرة ، وجمع الحافظ بتمدد السؤال .

المروة حتى إذا انصبت قدماه رمل فى بطن الوادى حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة ، فصنع على المروة مثل ما صنع على المروة ، قال : إنى على المروة ، قال : إنى لو استقبلت من أمر ما استدبرت لم أسق الهدى ولجعلتها

بأعمالها ، وقالمالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من السلف والخلف رحمهم الله تعالى هو مختص بهم في تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج ، والحجة للجمهور حديث أبي ذر عند مسلم كان المتعة أى الفسخ في الحج لاصحاب محمد خاصة ، وحديث النسائي يارسول الله فسخ الحج للعمرة لنا خاصة أم للناس عامة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام لنا خاصة (قال)أى جابر (وقدم علىمن اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم)هو بضم الباء وسكون الدال جمع بدنة ، والمراد همنا ما يتقرب بذبحه من الإبل ( فوجد ) أى على ( فاطمة عليها السلام بمن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت ) لأنها لم تكن أهدت ( فأنكر على رضي الله عنه ذلك ) أي الإحلال ( عليها ) أي على فاطمة ( وقال ) أى على لهما ( من أمرك بهذا ) أى بالإحلال (قالت أن صلى الله عليه وسلم ) أي أمرنى أبي بهذا ( قال ) أي جابر ( فكان على رضي الله عنه يقول بالمراق ) حين كان خليفة فيها فى حديثه ذلك ( ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) حين سمع جواب فاطمة في إحلالها ( محرشا ) أي مغريا ( على فاطمة فى الأمر الذى صنعته ) وهو إحلالها (مستفتيا لرسولالله صلى الله عليه وسلم ) أى سائلا ( فى الذى ذكرت عنه ) بأنها قالت أمرنى أى جذا ( فأخبرته ) أى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أنى أنكرت ذلك ) أى الإحلال (عليها) أى على فاطمة ( فقالت إن أبي أمرني مذا .

<sup>(</sup>١) في نسخة : إذا

عمرة ، فمن (١) كان منكم ليس معه هدى فليحلل وليجعلها عمرة ، فل الناس كلهم وقصر و ا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن كان معه هدى فقام سراقة بن جعشم فقال يارسول الله ألعامنا هذا أم للابد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه

فقال) أى رسول الله صلى الله عليه وسلم (صدقت صدقت) أى فاطمة إلى أمرتها به ــــنا ، والكلمة الثانية للتأكيد (ما ذا قلت حين فرضت الحج) أى ماذا سميت من الحج والعمرة حين أزمته على نفسك بالنية والتلبية (قال) أى على قلت (اللهم إنى أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال ابن الملك : هذا يدل على جواز تعليق إحرام الرجل على إحرام غيره قال(1) أى النبي صلى الله عليه وسلم (فإن معي) بسكون الياء وفتحا أى إذا علقت إحرامك بإحرام فعي (الهدى) ولا أقدر أن أحرج من العمرة بالتحلل (فلا تحلل) أى أنت بالحروج من الإحرام كا لا أحل حتى نفرغ من العمرة والحج جميعا (قال) أى جابر (فكان جماعة الهدى) أى الإبل (الذي قدم به والحج جميعا (قال) أى جابر (فكان جماعة الهدى) أى الإبل (الذي قدم به الناس كابم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدى) هذه الجلة مكررة وقد مرت ، فإن قلت قد أحرم أبو موسى الاشعرى بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم معلقا على إحرامه فأمره بالإحلال ولم يأمر بسول الله صلى الله عليه وسلم معلقا على إحرامه فأمره بالإحلال ولم يأمر جاءمن اليمن بالهدى، فا وجه الفرق بينهما؟ قلت : وجه الفرق بينهما أن عليا رضى الله عنه جاءمن اليمن بالهدى، فا وجه الفرق بينهما؟ قلت : وجه الفرق بينهما أن عليا رخي الله عنه جاءمن اليمن بالهدى، فا وجه الفرق بينهما؟ قلت : وجه الفرق بينهما أن عليا رخي الله عنه جاءمن اليمن بالهدى، فا وظه الغاهر لما أخذ للنبى صلى الله عليه وسلم هديا أخذ لنفسه جاءمن اليمن بالهدى، فا وظه الغاهر لما أخذ للنبى صلى الله عليه وسلم هديا أخذ لنفسه جاءمن اليمن بالمدى، فا وظه الخذ للنبى صلى الله عليه وسلم هديا أخذ لنفسه جاءمن اليمن بالمدى، فا وظه الخذ للنبى صلى الله عليه وسلم هديا أخذ لنفسه الله عنه وسلم هديا أخذ لنفسه الله عنه وسلم هديا أخذ لنفسه علي الله عليه وسلم هديا أخذ لنفسه عليه وسلم هديا أخذ لنفسه المناس الله ولمناس المناس ا

<sup>(</sup>١) في نسخة : ومن

<sup>(</sup>٢) هكذا لفظ مسلم وفى البداية والنهاية ، قال على فإن معى الهدى قال فلا تحلل وهذا أوضح .

# في الآخرى ، ثم قال: دخلت العمرة في الحج هكذا مرتين

أيضا ليتم انباعه واتفاقه في الإهلال ، ويمكن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أشركه في هديه فلهذا لم يأمره بالإحلال وأمر به أبا موسى لأنه لم يكن معه هدى والله أعلم (قال: فلما كان يوم التروية) وهو ثامن ذى الحجة (ووجهو) بمعنى توجهوا أو وجهوا أركابهم ورواحلهم أى أرادوا التوجه أو التوجيه (إلى مني أهلوا) أى أحرموا (بالحج فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم مكث) أى وقف بمنا (قليلاحتى طلعت الشمس وأمر بقبة) أى بضرب خيمة (له من شعر) بفتح العين وسكونها (فضر بت بنمرة) بفتح النون وكسر الميم وهو غير منصرف موضع عن يمين الخارج من مأزمى عرفة إذا أراد الموقف ، قال الطيبى : جبل موضع عن يمين الخارج من مأزمى عرفة إذا أراد الموقف ، قال الطيبى : جبل موضع عن يمين الخارج من مأزمى عرفة إذا أراد الموقف ، قال الطيبى : جبل موضع عن يمين الخارج من مأزمى عرفة إذا أراد الموقف ، قال الطيبى : جبل موضع عن يمين الخارج من مأزمى عرفة إذا أراد الموقف ، قال الطيبى : وسلم )

وكذا فى الشامى خلافاً لما تقدم عن العينى ، وفى المجمع هى بين جبل عليه أنصاب الحرم بمرفات، وفى القاموس موضع بعرفات أو الجبل الذى عليه أنصاب الحرم على يمينك خارجا من المأزمين إلخ \_ وهو نص حديث ابن عمر الآنى خلافاً لما شرحه الشيخ ، قال ابن القهم موضع بشرقى عرفات .

<sup>(</sup>۱) وبذلك جزم النووى فى « شرح مسلم » والزرقانى فى « شرح المواهب » إذ قال إنها ليست منها وهو ظاهر كلام الأبى فى الإكال ، إذ قال يخرج إلى عرفة بعسد الزوال ، وفى « تهذيب اللغات للنووى » موضع ممروف عند عرفات ، وهكذ! فى « تحفة المحتاج » ، إذ قال : السنة أن لايدخلونها ( أى عرفة ) بل يقيمون بنمرة محل معروف بقرب عرفات خارج الحرم بين طرف الحرم معروف بقرب عرفات خارج الحرم بين طرف الحرم وطرف عرفات كذا فى « عمدة القارىء » \_ وهو ظاهر المنى إذ قال إن شاء يقم بنمرة وإن شاء بعرفة ، وكذا قال النووى فى مناسكه \_ لكن ظاهر الباجى ؛ أنها بعرفة ، وظاهر فروح الحنابلة والدردير أنها من عرفات بل نص الزيلمي على الكنز على بعرفة ، وظاهر فروح الحنابلة والدردير أنها من عرفات بل نص الزيلمي على الكنز على كنها موقف انتهى من عرفات وهى.

لا بل لابد أبد، قال: وقدم على رضى الله عنه من اليمن ببدن النبى صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة عليها السلام بمن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر على رضى الله عنه ذلك عليها وقال() من أمرك بهذا ؟ قالت أبي صلى الله عليه

أى من منى إليها ( ولا تشك قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف عند المشعر الحرام) أى كانوا على يقين من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف (بالمزدلفة) ولا يجاوزها إلى عرفات (كما كانت قريش تصنع فى الجاهلية) بأنهم لا يجاوزون عن المزدلفة ولا يخرجون من الحرم إلى الحل، ويقولون نحن قطان الله والناس كام مخرجون إلى عرفات ( فأجاز ) (٢) اى تجاوز (رسول الله صلى الله عليه وسلم) من المزدلفة إلى عرفات (حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها ) أى بالقبة، وهذا يدل على جواز استظلال المحرم بالخيمة ونجوها مثل هو دج ونحو ذلك خلافا لمالك وأحمد (حتى إذا زاغت الشمس ) أى نزل بها واستمر فيها حتى إذا مالت وزالت عن كمد السماء إلى جانب الغرب (أمر بالقصواء ) وهى ناقته ( فرحلت له ) أى شد الرحل على جانب الغرب (أمر بالقصواء ) وهى ناقته ( فرحلت له ) أى شد الرحل على عالم الله فركب حتى أتى بطن الوادى) موضع بعرفات يسمى عرفة (٢٠) وليست من عرفات خلافا لمالك (فخطب الناس ) أى وعظهم وخطب خطبتين (١٠) الأولى عرفات خلافا لمالك (فخطب الناس ) أى وعظهم وخطب خطبتين (١٠) الأولى

<sup>(</sup>١) في نسخة : فقال

<sup>(</sup>٧) وكان يوم جمعة بلا خلاف فهل له مزية على غيره من الأيام ؟ وراجع جزء حجة الوداع للمحشى .

<sup>(</sup>٣) بذلك جزم الزرقاني في شرح المواهب وابن القيم وابن رشد والمنني وجزم الدردير بالإجزاء في مسجد عرنة لا بطنها

<sup>(</sup>٤) عند الحنفية والمالكية والشافعية كما حكى فى « الأوجز » من انسوص عن فروعهم نعم لم أجد النص بذلك عن الحنابلة بل صرح ابن القيم بأنها فردة والعجب من الزرقانى المالكي كيف حكى عن المالكية أنها فردة والنصوس تأبى عن ذلك .

وسلم، قال: فـكان () على رضى الله عنه يقول بالعراق ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة رضى الله عنها فى الأمر الذى صنعته مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى الذى ذكرت عنه، فأخبرته أنى انكرت ذلك عليها

لتعريفهم المناسك والحث على كثرة الذكر والدعاء بعرفة والثانية قصيرة جدا لمجرد الدعاء .

( فقال ) أى فى خطبته (إن دماءكم وأمرالكم عليكم حرام) أى ليس لبعضكم أن يتعرض لبعض فيريق دمه أو يسلب ماله ( كحرمة يومكم هذا ) يعنى تعرض بعضكم دماء بعض وأمواله فى غير هذه الأيام كحرمة التعرض لهما فى يوم عرفة بعضكم دماء بعض وأمواله فى غير هذه الأيام كحرمة التعرض لهما فى يوم عرفة ( فى شهركم هذا ) أى دى الحجة ( فى بلدكم هذا ) أى مكة ، قال الطبيى ، شبه فى التحريم بيوم عرفة وذى الحجة والبلد لأنهم كانوا يعتقدون أنها محرمة أشد التحريم لا يستباح فيها شى و (ألا) للتنبيه (إن كل شى و ) أى كل فعل ( من أمر الجاهلية تحت قدمى ) بالتثنية (موضوع) أى كالشى و الموضوع تحت القدم وهو الجاهلية حتى صار كالشى و الموضوع تحت القدم (ودماء الجاهلية موضوعة) أى الجاهلية حتى صار كالشى و الموضوع تحت القدم (ودماء الجاهلية موضوعة) أى متروكة لا قصاص ولا دية ولا كفارة أعادها للاهتمام بها (وأول دم أضعه متروكة لا قصاص ولا دية ولا كفارة أعادها للاهتمام بها (وأول دم أضعه أى أتركه (دمائنا) هكذا فى نسخ أى داود ولفظ رواية مسلم وإن أول دم أضع من دمائنا بزيادة لفظ من أى دماء أهل الإسلام ( دم ) هذا اللفظ مشترك فى روايات الشيوخ ثم اختلفوا (قال عثمان) أى ابن أى شيبة (دم ابن ربيعة وقال سلمان) أى ابن عبد الرحمن (دم ربيعة) فزاد عثمان لفظ ابن ولم يزده سلمان أى ابن عبد الرحمن (دم ربيعة) فزاد عثمان لفظ ابن ولم يزده سلمان أى ابن عبد الرحمن (دم ربيعة) فزاد عثمان لفظ ابن ولم يزده سلمان

<sup>. (</sup>١) في نسخة : وكان .

فقالت: إن أبى أمرنى بهذا ، فقال: صدقت صدقت ، ماذا قلت حين فرضت الحج ؟ قال: قلت : اللهم إنى أهل بما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال فإن معى الهدى فلا تحلل ، قال : فكان جماعة الهدى الذى قدم به على من اليمن والذى أتى به

ولم يذكر المصنف لفظ النفيلي ولا لفظ هشام بن عمار ( ابن الحارث بن عبد المطلب ) وكلاعما صحيح كما سيأتى (كان )أى ابن ربيعة واسمه إياس(مسترضعا فى بنى سعد فقتلته ، أى ابن ربيعة (هذيل) وكان طفلا صغيرا يحبو بين البيوت فأصابه حجر في حرب بني سعد مع قبيلة هذيل فقتله هذيل ،وروايةالبخاري(١) دم ربيعة بن الحارث وقد خطأها جمع منأهل العلم بأن الصواب دما بنربيعة ، و ممكن بأن يقال إضافة إلى ربيعة لأنه ولي ذلك أو هو على حذف مضاف أن دم قتيل ربيعة (وربا الجاهلية موضوع) يريد أموالهم المغصوبة والموهوبة ، وإنما خص الربا تأكيدا لأنه في الجلة معقول فيصورةمشروع(وأول ربا أضع ربا نا ربا عباس بن عبدالمطلب) بدل من ربانا (فإنه) أي ربا عباس (موضوع كله ) والمراد الزايد على أصل المال ، قال تعالى فإن تبتم فلـكم رؤس أموالـكم (فاتقوا الله فى النساء ) أى فى حقهن . ومعطوف على ما سبق من حيث المعنى . أى اتقوا الله في استباحة الدماء ونهب الأموال وفي النساء ( فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ) أي بعهده من الرفق وحسن العشرة (واستحللتم فروجهن بكلمةالله) أى بشرعه أو بأمره وحكمه وهو قوله فانكحوا وقيل بالإيجاب والقبول أى بالكلمة التي أمر الله بها (وإن لكم عليهن ) من الحقوق (أن لا يوطئن) بهمزة أو بإبدالها من باب الإفعال ( فرشكم أحدا تكرهونه ) أي لا يأذن لأحد أن

<sup>(</sup>۱) هكذا في المرقاة ، وعزاه القاضى عياض والنووى والزرقانى إلى بعض روايات مسلم وأبى داود ولم ينسبوه إلى البخارى ولم نجده فى البخارى فليحرر .

النبى صلى الله عليه وسلم من المدينة مائة فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبى صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدى قال: فلما كان يوم التروية ووجهوا إلى منى أهلوا بالحج ، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمنا الظهر والعصر والمغرب

يدخـل منازل الأزواج من غـير ان يأذن لهـا ( فإن فعلن ) ذلك اي الإيطاء (فاضر بوهن) قيل المعنى لا يأذن لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهن فيتحدث اليهن ، وكان من عادة العرب لا يرون به باسا ، فلما نزلت آية الحجاب انتهوا عنه ، وليس هذا كناية عن الزنا وإلا كان عقوبتهن الرجم دون الضرب ( ضربا غير مبرح ) بتشديد الراء المكسورة وبالحاء المهملة اى مجرح او شديد شاق ( ولهن عليـ كم رزقهن ) من المأكول والمشروب ، وفي معناه سكناهن ﴿ (وكسوتهن بالمعروف) باعتبار حالكم فقرا وغني أو بالوجه المعروف من التوسط الممدوح (وإنى قد تركت فيكم) أى في ما بينكم (ما)موصولة أوموصوفة ( لن تضلوا بعده ) تركى إياه فيكم أو بعد التمسك به والعمل بما فيه (إن اعتصمتم به ) في الإعتقاد والعمل (كـتاب الله ) بالنصب بدل أو بيان لمـا في التفسيرُ بعد الإبهام تفخيم لشأن القرآن ، ويجوز الرفع بأنه خبر مبتدأ محذوف أي هو كتاب الله ، وإنما اقتصر على الكتاب لأنه مشتمل على العمل بالسنة لقوله تعالى د أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله . وما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ، ، وفيه إيماء إلى أن الأصل الأصيل في التمسك هو الكنتاب (وأنتم مسئولون عني ) يوم القيامة أي عن تبليغي الاحكام الإلهية إليكم ( فَمَا أَنْتُمَ قَائِلُونَ ) أَى فَي حَقِّ (قَالُوا نَشْهِد إِنْكُ قَدْ بَلَّغْتَ) أَى الرَّسَالَة (وأديت) أى الأمانة (ونصحت) اى الأمة (ثم قال) أى أشار (بأصبعه السبابة يرفعها) حال من قال أي رافعًا إياها أو من السبابة أي مرفوعة ( إلى السهاء وينكتها ) والعشاء والصبح ، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة له من شعر فضربت بنمرة () ، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة كما كانت قريش تصنع

بضم الكاف والمثناة الفوقانية اي يخفضها مشيرا بها ( الى الناس ) أي يميلها إليهم يريد بذلك أن يشهد الله عليهم ( اللهم أشهد ) أي على عبادك بأنهم قد اقروا بأنى قـد بلغت ( اللهم اشهد اللهم أشهد ) كررها ثلاث مرات (ثمأذن (٢) بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ) أي جمع بينهما في وقت الظهر ، وهذا الجمع كجمع المزدلفة جمع نسك عندنا ، وجمع سفر عند الشافعي خلافا لبض أصحابه (ولم يصل بينهما شيئاً ) من السنن والنوافل كيلا يبطل الجمع ، فإن الموالاة بين الصلاتين واجبــة ( ثم ركب القصواء ) وسار ( حتى أتى الموقف ) أى أرض عرفات (فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات) بفتحتين الأحجار الكبار ، قال النووى ـ رحمه الله ـ : هن صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة ، وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات وهذا هو الموقف المستحب، فإن عجز عنه فليقرب منه بحسب الإمكان، وأما ما اشتهر بين العوام من الاعتناء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه فغلط ، والصواب جواز الوقوف في كل جزء من أرض عرفات ، وأما وقت الوقوف فهوما بين زوال الشمس يوم درفة وطلوع الفجر الثاني من يوم النحر ، وقال أحمد يدخل وقت الوقوف من فجر عرفة (وجعل جبل المشاة بين يديه) قال النووي: روى بالحاء المهملة وسكون الباء وروى بالجيم وفتح الباء ، قال القاضي ـ رحمه الله ـ الأول

<sup>(</sup>١) في نسخة : في نمرة

<sup>(</sup>٣) ظاهر الحديث أن الأذان بعد الخطبة . وحكى ابن رشيد فى « البداية » فيه الخلاف ، وفيه خلاف عند الحنيفة أيضاكا فى الهداية كاسيأتى من أن الخطبة بعد الصلاة عند المالكية ، لم أجده فى فروعهم .

فى الجاهلية ، فاجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة ، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة (۱) فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فركب حتى أتى بطن الوادى ، فحطب الناس فقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام

أشبه بالحديث وحبل المشاة مجتمعهم وحبل الرمل ماطال منه، وأما بالجم فعناه طريقهم وحيث تسلك الرجالة ، وقال الطيى ـ رحمه الله ـ : بالحاء أى طريقهم الذي يسلكونه في الرمل ، وقال التوربشتي ـ رحمه الله ـ: حبل المشاة موضع ، وقيل اسم موضع من رمل مرتفع كالكشان ، وقيل حبل الرمل المستطيل ، وإنما أضافها إلى المشاة لأنها لا يقدر أن يصعد إليها إلا المـاشي أو لاجتماعهم عليها توقيا منه مواقف الركاب، ودون حبل المشاة ودون الصخرات اللاصقة بسفح الجبل موقف الإمام وبه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الوقوف (فاستقبل القبلة فلم يزل واقفا) أي قائمًا بركن الوقوف راكبا على الناقة (حتى غربت الشمس) أي أكثرها أو كادت أن تغرب (وذهبت الصفرة قليلاً ) أي ذها با قليلا (حين) وفي نسخة حتى(غاب القرص وأردف أسامة) أي أركب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد ( خلفه ) على ناقته ( فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى ارتحل وانطلق أو دفع ناقته وحملها على السير (وقيد شنق) بتخفيف النون (القصواء الزمام) أي ضيق وجر إليه زمامها (حتى أن رأسها ) أى رأس الناقة (ليصيب مورك رحله ) بفتح الراء وبالحاء المهملة ، وفي رواية بالجيم مع كسر الراء ، والمورك بفتح الميم وكسر الراء هو الموضع الذي يثني الراكب رجله عليـــه قدام واسطة الرحل إذا مل من الركوب ، وقال القاضى : هو قطعة أدم يتورك عليها الراكب تجعل في مقدم الرجل المحدة الصغيرة (وهو يقول) أي يشير (بيده اليمني السكينة) أي ألزموها

<sup>(</sup>١) في نسخة : في عرة

وكحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا ألا إن كل شىء من أمر الجاهلية تحت قدمى موضوع ، ودماء الجاهلية موضوعة وأول دم أضعه دماءنا دم قال عثمان دم ابن ربيعة وقال سليمان: دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كان

(أيها الناس السكينة أيها الناس كلما أتى حبلا من الحيال) بالحاء المهملة أى التل اللطيف من الرمل (أرخى لها) أى زمامها (قليلا حتى تصعد) أى سهل صعودها على الحبل (حتى أتى المزدلفة) قيل سميت بها لمجىء الناس إليها فى زلف من الليل أى ساعات قريبة من أوله ، وأما ازدحام الناس بين العلمين فبدعة قبيحة يترتب عليها مفاسد صريحة ( فجمع بين المغرب والعشاء) أى فى وقت العشاء ( بأذان واحد وإقامتين) وبه قالت الأئمة الثلاثة وزفر ـ رحمه الله ـ .

قال العينى فى شرح البخارى : وفى الحديث أن الإقامة لكل واحدة من المغرب والعشاء، وفيه للعلماء ستة أقوال : أحدها أنه يقيم لكل منهما ولايؤذن لواحدة منهما، وهو قول القاسم ونحمد وسالم وهو إحدى الروايات عن ابن عمر رضى الله عنهما ـ وبه قال إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل فى أحد القولين عنه، وهو قول الشافعى وأصحابه فيما حكاه الخطابي والبغوى وغير واحد، وقال النووى فى شرح مسلم: الصحيح عند أصحابنا أنه يصليهما بأذان للأولى وإقامتين لكل واحدة إقامة ، وقل فى الإيضاح: إنه الأصح، الثانى أنه يصليهما بإقامة واحدة للأولى وهو إحدى الروايات عن ابن عمر ، وهو قول سفيان الثورى فيما حكاه الترمذي والخطابي وابن عبدالبر وغيرهم، الثالث أنه يؤذن للأولى ويقيم فيما واحدة منهما، وهو قول أحمد بن حنبل فى أصح قوليه، وبه قال أبو ثور وعبد الملك الماجشون من المالكية والطحاوى، وقال الخطابي: هو قول أهل.

مسترضعا فى بنى سعد فقتلته () هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع () ربانا رباعباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقو ا() الله فى النساء فإنكم أخذتمو هن بأمانة الله و استحللتم فروجهن بكلمة الله ، وإن لكم عليهم أن لا يوطئن فرشكم

الرأى ، وذكر ابن عبد البر أن الجوزجانى حكاه عن محمد بن الحسن عن أبى يوسف عن أبى حنيفة ، الرابع أنه يؤذن للأولى ويقيم لها ولا يؤذن للثانية ولا يقيم لها وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف حكاه النووى وغيره ، قلت : هذا مذهب أصحابنا وعند زفر بأذان وإقامتين ، الحامس أنه يؤذن لكل منهما ويقيم ، وبه قال عمر بن الحطاب وعبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنهما ، وهو قول مالك وأصحابه إلا ابن الماجشون ، وليس لهم فى ذلك حديث مرفرع قاله ابن عبد البر ، السادس أنه لا يؤذن لواحدة منهما ولا يقيم حكاه الحب الطبرى عن بعض السلف ، انتهى ، وقد احتج صاحب الهداية براوية جابر قال فى فتح القدير قوله : ولنا رواية جابر روى ابن أبى شيبة ، حدثنا حائم بن إسماعيل ، عن جعفر بن محمد ، عن جابر بن عبد الله ورضى الله عنه حائم بن إسماعيل ، عن جعفر بن محمد ، عن جابر بن عبد الله ورضى الله عنه وإقامة ولم يسبح بينهما ، وهو متن غريب ، والذى فى حديث جابر الطويل وإقامة ولم يسبح بينهما ، وهو متن غريب ، والذى فى حديث جابر الطويل النابت فى صحيح مسلم وغيره أنه صلاهما بأذان وإقامتين ، وعند البخارى عن والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ، ولم يسبح بينهما ، وعند البخارى عن والعشاء بحمع كل واحدة منهما بإقامة ، ولم يسبح بينهما ، وعلم بين المغرب والعشاء بحمع كل واحدة منهما بإقامة ، ولم يسبح بينهما ، وعلم بين المغرب والعشاء بحمع كل واحدة منهما بإقامة ، ولم يسبح بينهما ، وعلم بين المغرب والعشاء بحمع كل واحدة منهما بإقامة ، ولم يسبح بينهما ، وعلم بين المغرب والعشاء بحمع كل واحدة منهما بإقامة ، ولم يسبح بينهما ، وعلم أثر واحدة منهما،

<sup>(</sup>١) في نسخة : فقتله . وفي نسخة : قتلته

<sup>(</sup>٢) في نسخة : أضعه

<sup>(</sup>٣) في نسخة : اتقوا الله .

أحداً تكرهونه ، فإن فعلن فاضر بوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وإنى قد تركت فيكم مالن تضلوا ('' بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم مسئولون عنى ، فما أنتم قائلون ؟ قالوا: نشهد إنك قد بلغت وأديت

وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جبير رفضنا مع ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ ، فلما بلغنا جمعاً صلى بنا المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين بإقامة واحدة ، فلما انصرف. قال ابن عمر : هكَـذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ، وأخرج أبو الشيخ: حدثنا سفيان ، عن سلمة بن كميل ، عن سعيد بن جبير ، والعشاء بجمع بإقامة واحدة ، وأخرج أبو داود ، عن أشعث بن سلم عن أبيه قال: أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى المزدلفة ، فلم يكن يفتر عن التكبير والتهليل حتى أتينا مردافة ، فأذن وأقام أو أمر إنسانا ، فأذن وأقام وصلى المغرب ثلاث ركعات ، ثم التفت إلينا قال : الصلاة ، فصلى العشاء ركعتين ، ثم دعا بعشائه ، قال : وأخبرني صلاح بن عمرو بمثل حديث أبي عن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ فقيل لابن عمر في ذلك فقال : صليت مع رسول صلى الله عليه وسلم هكذا ، فقد علمت ما في هذا من التعارض ، فإن لم يرجح ما اتفق عليه الصحيحان على ما انفرد به صحيح مسلم وأبو داود حتى تساقطا كان الرجوع إلى الأصل يوجب تعدد الإقامة لتعدد الصلاة كما في قضاء الفوانت ، بل أولى لأن الصلاة الثانية هنا وقتية ، فإذا أقم للأولى متأخرة عن وقتها المعهود كانت الحاضرة أولى أن يقام لها بعدها ، انتهى . قلت : اختلفت الروايات فىالوقوف بالمزدلفة والجمع فها بين المغرب والعشاء هل هما بإقامة واحدة أو بإقامتين لـكل

<sup>(</sup>١) في نسخة : لم تضلوا ،

ونصحت، ثم قال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السهاء وينكتها (١) إلى الناس أللهم اشهد أللهم اشهد أللهم اشهد، ثم أذن بلال ثم أقام (١) فصلى العصر ولم يصل بينهم شيئا ثمر كب القصواء حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى

واحدة منهما، وهل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء بعد صلاة المغرب متصلا بها من عير تخلل شيء بينهما، أو صلى العشاء بعن التعشى منفصلا من صلاة المغرب ، كما ثبت في البخاري من حديث عبد الرحمن بن يزيد يقول : حج عبد الله فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك ، فأمر رجلا ، فأذن وأقام ، ثم صلى المغرب ، وصلى بعدها ركعتين ، ثم دعا بعشا ئه فتعشى ، ثم أمر ركعتين الحديث ، وكذا أخر جه ابن أبي شيبة عنه ، ولفظه قال : فلما أتى جمعاً أذن وأقام فصلى المغشاء ركعتين ، ثم أذن وأقام فصلى المغرب ثلاثا ، ثم تعشى ، ثم أذن وأقام فصلى العشاء ركعتين ، وقال الزيلعي في نصب الراية : أخر ج البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد قال : فعر رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ ولم يسبغ الوضوء ، قلت : الصلاة ؟ قال : الصلاة أمامك ، فركب ، فلما جاء من دلفة ، نزل فتوضأ وأسبغ الوضوء ، ثم أقيمت الصلاة أمامك ، فركب ، فلما تهم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهماشيئاً انتهى . قال: وروى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا ابن مسهر ، عن ابن أبي ليلى ، عن عدى بن ثابت عن عبد الله بن يزيدعن أبي أبوبقال: صلى رسول الله صلى الله عن عدى بن ثابت عن عبد الله بن يزيدعن أبي أبوبقال: صلى رسول الله صلى الله عن عدى بن ثابت عن عبد الله بن يزيدعن أبي أبوبقال: صلى رسول الله صلى الله عن عدى بن ثابت عن عبد الله بن يزيدعن أبي أبوبقال: صلى رسول الله صلى الله عن عدى بن ثابت عن عبد الله بن يزيدعن أبي أبوبقال: صلى رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) فى نسخة : ينكمها .

<sup>(</sup>٢) زاد في نسخة : الصلاة .

<sup>(</sup>٣) وزاد في نسخة : الصلاة .

الصخرات وجعل حبل (۱) المشاة بين يديه ، فاستقبل القبلة ، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حين (۱) غاب القرص ، أردف أسامة خلفه ، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد شنق للقصواء ، الزمام حتى أن رأسها

عليه وسلم بالمزدلفة المغرب والعشاء بإقامة ، انتهى . ورواه إسحاق بن راهويه فی مسنده أخبر نا یحی بن آدم ، ثنا قیس ، عن غیلان بن جامع ، صوابه حازم عن عدى به ، وروأه من طريق آخر الطبراني في معجمه من طريق أبي نعيم ، ثنا سفيان ، عن جابر بن عدى به ، ورواه من طريق آخر فقال : حدثنا عُلى ابن سعيد البرازى، ثنا جعفر بن محمد. عن فضيل الرواسي، ثنا محمد بن سليمان أبن أبي داود ، حدثنا أبي ، عن عبد الكريم ، عن سعيد بن المسيب ، عرب أبى أيوب الانصارى، أن وسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء بالمزدلفة بأذان واحد وإقامة واحدة ، انتهى. وحديث أبي أيوب الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ هذا رواه البخاري ومسلم ليس فيه ذكر الإقامة ، انتهى . قلت : وجه الجمع بين الأحاديث المختلفة في هـذا الباب عندنا ، أن الأحاديث الواردة في إفراد الإقامة للمغرب والعشاء محمولة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء من غير تخلل شيء بينهما ، فأفرد الإقامة لهما ، وأما أحاديث الإقامتين فمحمولة على أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا المغرب ثم فعلوا بعض الأفاعيل وتخللوها بينهما، بأن أناخوا الإبلكا يدل عليه رواية أسامة بن زيد عند البخارى ، وتعشوا كما يدل عليه رواية ابن أبي شيبة , فلما أتى جمعاً أذن وأقام فصلى المغرب ثلاثا ، ثم تعشى ، ثم أذنوأقام فصلى العشاء ركعتين ، معناه تعشى بعضهم بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإذنه.

<sup>(</sup>١) في نسخة : حبل (٢) في نسخة : حتى

ليصيب مورك رحله وهو يقول بيده الهمينية ، أيها الناس السكينة أيها الناس كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة ، فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ، قال عثمان ، ولم يسبح بينهما شيئا ، ثم

وحاصل وجــه الجمع أنه إذا صلاهما متصلا لم يتخلل بين الصلاتين الثبي. صلاهما بإقامة واحدة لهما ، وإذا صلاهما من غير اتصال بينهما صلاهما بإقامتين لكل واحدة منهما إقامة ، وهذا الوجه سائغ في الاحاديث كثير الوقوع فيها ، فالعجب من الشيح ابن الهمام فإنه يقول: كيف يسوغ للمصنف أن يعتبر هذا حديثًا حجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه جمع بين المتضادين لأنه يستلزم إعتقاد أنه تعشى ولا تعشى وأفرد الإقامة ولا أفردها ، والله الموفق وإلا فكيف يمكن (قال عثمان) أي ابن أبي شيبة شيخ المصنف (ولم يسبح بينهما ) أى بين المغرب والعشاء (شيئاً ) ولم يقله بأقى شيوخه ، والمراد بالشيء النوافل والسنن ، والمعتمد أنه يصلي بعدهما سنة المغرب والعشاء والوتر وهذا مذهب الأحناف ، وكذا عند الشوافع ، فإنه قال النووى في شرح مسلم : ومذهبنا استحباب السنن الراتبة ، لـكن يفعلها بعدهما لا بينهما ، وقال الحافظ فى الفتح فى شرح حديث ابن عمر : ولم يسبح بينهما ولا على أثر كل واحدة منهما ، أي عقبها ، ويستفاد منه أنه ترك التنفل عقب المغرب وعقب العشاء ، ولما لم يكن بين المغرب والعشاء مهلة صرح بأنه لم يتنفل بينهما بخلاف العشاء ، فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقبها ، لكنه تنفل بعد ذلك في أثناء الليل، ومن ثمه قال الفقهاء توخر سنة العشائين عنهما، و نقل ابن المنذر الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة، لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع بينهما ، ويعكّر على نقل الإتفاق فعل ابن مسعود الآتي في الباب الذي بعده (ثم اتفقوا) أي جميع

اتفقوا ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر ، فصلى الفجر حين تبين له الصبح ، قال سليمان: بنداء وإقامة ثم اتفقوا ، ثم ركب القصواء حتى أنى المشعر الحرام فرقى عليه ، قال عثمان وسليمان: فاستقبل القبلة فحمد الله

شيوخه ( ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى للنوم بعــــد راتبة المغرب والعشاء والوتركما في رواية ، فإن قيل : كيف ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم التهجد وهو كان عليه صلى الله عليه وسلم فرضا على قول طائفة من العلماء ؟ قلت : ترك التهجد مبنى على قول طائفة أن التهجد لم يكن عليه صلى الله عليه وسلمفرضا،وصرح بذلك مولانا الشاه ولى الله في دحجة الله البالغة،،والشيخ بحر العلوم في درسائل الأركان، ، قالالشاءولي الله: أقول: إنما لم يتهجدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مزدلفة لأنه كان لا يفعل كثيراً من الأشياء المستحبة في المجامع لئلا يتخذها الناس سنة ، ا ه . وقال مولانا بحر العلوم : وقوله ، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر ، يدل دلالة واضحة على أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل صلاة الليل في تلُّك الليلة ، وقد نص القسطلاني في . المواهب اللدنية على أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل صلاة الليل في تلك الليلة ، فما في الإحياء ينبغي أن لا يترك نو افل الليل في هذه الليلة ، بل جعل أدائها في هذه الليلة من المهمات فليس على ما ينبغي ، ا ه . قلت : ما في الإحياء فالظاهر أنه مبنى على قول من قال إن صلاة التهجد كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أنه صلى الله عليه وسلم لم يترك واجبه، وما فى الحديث أنه اضطجع حتى طلع الفجر مبنى على علم الراوى ، وأيضاً يمكن أن يقال على كلا التقديرين يعنى على قول الوجوب عليه والسنية قول الراوى واضطجع حتى طلع الفجر ، إما أن يكون محمولا على علم الراوى بأنه لم يره صلى ، أو يقال اضطجع بعد أداء راتبة المغرب والعشاء والوتر ، فإن صلاة الوتر واجبة

وكبره وهلله ، زاد عثمان « ووحده » فلميزل و اقفاحتي أسفر جدا ، ثم دفعر سول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تطلع الشمس و أردف (١) الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظعن يجرين ،

عند الحنفية فعلى قولهما يازم أنه صلى الله عليه وسلم ترك الوتر أيضاً كما ترك صلاة التهجد أيضاً ، وإلا فالوتركما يطلق على الوتر يطلق على صلاة الليل مطلقا ، فالظاهر أنه صلى الله عليه وسلم صلى التهجد مع الوتر ، فلا ينبغي أن يقال أنه صلى الله عليه وسلم ترك صلاة الليل والله أعلم (حتى طلع الفجر) تقوية للبدن ورحمة للأمة ، ثم المبيت عندنا سنة وعليه بعض المحققين من الشافعية ، وقيل : واجب، وهو مذهب الشافعي، وقيل: ركن لا يصح إلا به كالوقوف، وعليه جماعة من الأجلة ، وقال مالك : النزول واجب وكذا الوقوف بعده ثم المبيت بمعظم الليل، والصحيح أنه بحضور لحظة بالمزدلفة، وقال فى البدائع: اختلف أصحابنا فى الوقوف بمزدلفة، قال بعضهم : إنه واجب، وقال الليث : إنه فرض وهو قول الشافعي ، وأما زمانه : فما بين طلوع الفجر من يوم النحر وطلوع الشمس ، فمن حصل بمزدلفة في هـذا الوقت فقد أدرك الوقوف سواء بات بها أو لا ، ومن لم يحصل بها فيه فقد فاته الوقوف وهذا عندنا ، وقال الشافعي : يجوز في النصف الأخير من ليلة النحر ، والسنة أن يبيت ليلة النحر بمزدلفة ، والبيتوتة ليست بواجبة إنما الواجب الوقوف ، والأفضل أن يكون وقوفه بعد الصلاة ، فيصلى صلاة الفجر بغلس ثم يقف عند المشعر الحرام فيدعو الله تعالى ويسأله حوائجه إلى أن يسفر ، ثم يفيض منها قبل طلوع الشمس إلى منى ، ولو أفاض بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر فقد أساء ولا شيء عليه لتركه السنة ،

<sup>(</sup>١) في نسخة : فأردف .

فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول (۱) الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر، وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الشق الآخر، وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر، وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر حتى (۲) أتى

اننهى . (فصلى الفجر حين تبين له الصبح) أى طلع الفجر (قال سليمان بنداء وإقامة ) ولم يذكر هذا اللفظ غيره من شيوخ المصنف ( ثم اتفقوا ) كامهم ( ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام ) وهـو موضع خاص من المزدلفة ببناء معلوم ، سمى به لأنه معلم للعباد ، والمشاعر المعالم التي ندب الله إليها وأمره بالقيام فيها وهو بفتح الميم وقد يُكسر (فرقى عليه) أي على المشعر الحرام ( قال عثمان وسليمان : فاستقبل القبلة فحمد الله وكبره وهلله ، زاد عثمان ووحده : فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا ) أي أضاء الفجر إضائة تامة ( ثم دفع ) أي سار وانطلق ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ) من المزدلفة إلى مني ( قبـل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس ) أي بدل أسامة بن زيد ( وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسم) أى حسينا جميلا ( فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) من المزدلفة ( مر الظعن ) بضمتين جمع ظعينة ، وهي المرأة في الهودج ﴿ يَجُرُينَ فَطَفَقَ الْفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَ فُوضَعَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَده على وجه الفضل ) ليـكف بصره عن النظر إليهن ولا ينظرن إليه (وصرف الفضل وجمه إلى الشق الآخر وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الشق الآخر ) أي ووضعه على وجه الفصل ( وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر ) فني الأول في قوله ينظر إليهن تصريح بأن النظر كان إليهن .

<sup>(</sup>١) في نسخة : النبي

<sup>(</sup>٢) في نسخة : إذا

محسراً فحرك () قليلا ثم سلك الطريق الوسطى الذي يخرجك إلى () الجمرة الكبرى حتى أنى الجمرة التى عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل () حصى الخذف، فرمى من بطن الوادى، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه

وكذلك في القول الذي بعده ، وصرف الفصل وجهه إلى الشق الآخر وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الشق الآخر ، فالظاهر أن النظر في المرة الثانية إليهن لم يكن قصدا منه ، فالغرض بوضع يده صلى الله عليه وسلم أن لا تنظر إليه الظعن ، وأما قوله في الثالثة وصرف الفضل وجهه إلى الشق ينظر ، ليس المراد فيه بالنظر النظر إلى الظعن ، بل المراد من النظر النظر إلى ذلك الجانب لا إلى الظعن ، لأنه لا يمكن من ابن عباس أن ينظر إليهن بعد منعه صلى الله عليه وسلم إياه من النظر إليهن في الجانبين ، ولهذا لم يذكر فيه وضع يده صلى الله عليه وسلم على وجهه ، قال النووى : فيه الحث على غض البصر عن الأجنبيات وغضهن عن الرجال الأجانب ، وفي رواية الترمذي وغيره في عن الأجنبيات وغضهن عن الرجال الأجانب ، وفي رواية الترمذي وغيره في لويت عنق ابن عمك ، قال : رأيت شاباً وشابة فلم آمن الشيطان عليهما ، فهذا لويت عنق ابن عمك ، قال : رأيت شاباً وشابة فلم آمن الشيطان عليهما ، فهذا يدل على أن وضعه صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل كان لدفع الفتنة عنه يدل على أن وضعه صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل كان لدفع الفتنة عنه وعنها (حتى أتى محسرا) بضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة المهملتين ، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ، هذا ما قاله النووى وجماعة ، قال ، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ، هذا ما قاله النووى وجماعة ، قال ، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ، هذا ما قاله النووى وجماعة ، قال ، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ، هذا ما قاله النووى وجماعة ، قال

<sup>(</sup>١) في نسخة : : حرك

<sup>(</sup>٢) في نسخة : على .

<sup>(</sup>٣) في نسخة : بمثل

وسلم إلى المنحر ، فنحر بيده ثلاثا وستين وأمر عليا رضى الله عنه فنحر ما غبر ، يقول : ما بقى ، وأشركه فى هديه ، ثم أمر من كل بدنة ببضعة ، فجعلت فى قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ، قال سليمان : ثم ركب ثم أفاض رسول الله

القارى: لكن المرجح عند غيرهم أنهم لم يدخلوا الحرم وإنما أصابهم العدذاب قبيل الحرم قرب عرفة فلم ينج منهم إلا واحد أخبر من ورائهم ، فقيل حكمة الإسراع فيه نزول نار فيه على من اصطاد فيه ، ولذا يسمى أهل مكة هذا الوادى وادى النار ( فحرك ) أى ناقته بالإسراع ( قليلا ) أى تحريكا قليلا أو زمانا قليلا أو مكانا قليلا أى يسيرا ، قال النووى : قدر رمية حجر ( ثم سلك ) أى سار ( الطريق الوسطى ) وهذا غير الطريق الذى ذهب فيه إلى عرفات ، وهي طريق ضب ، وأما طريق الرجوع فهي طريق المأزمين (الذى يخرجك إلى الجمرة الكبرى ) أى جمرة العقبة (حتى أنى الجمرة التي عند الشجرة ) أى حتى وصل إلى جمرة العقبة ، ولعل الشجرة إذ ذاك كانت موجودة هناك أى حتى وصل إلى جمرة العقبة ، ولعل الشجرة إذ ذاك كانت موجودة هناك ( فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ( المن برموس الأصابع ( فرمى من والدال المعجمة ن وهو بقدر حبة الباقلاء ، والرمى برموس الأصابع ( فرمى من بطن الوادى ) أى لا من فوقها ( ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى رجع من جمرة العقبة ( إلى المنحر ) بفتح الميم أى موضع النحر ، والآن أى رجع من جمرة العقبة ( إلى المنحر ) بفتح الميم أى موضع النحر ، والآن

<sup>(</sup>۱) هكذا في حديث جابر وكذا في حديث الأزدية الآني وحديث عائشة الآني في « باب رمى الجار » وقد ورد في البخاري بطرق من حديث سالم عن ابن عمر على أثر كل حصاة ، ويظهر الجمع بينهمامن كلام ابن حجر في شرح المناسك أن الأول محمول على رمى العقبة ، والثاني على أيام التشريق ، لكن لافرق بينهما في المذاهب والمعتمد عند السكل المعية .

صلى الله عليه وسلم إلى البيت فصلى بمكة الظهر، ثم أتى بنى عبد عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال: انزعوا بنى عبد المطلب فلو لا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت محكم فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم.

يقال له المذبح لعدم النحر ، أو تغليباً للا كثر ، والأصح أن منحره عليه الصلاة والسلام في منزله الذي بقرب مسجد الخيف منقدماً على قبلة مسجد الخيف (فنحر بيده ثلاثا وستين) بدنة بعدد سنى عمره (وأمر عليا رضى الله عنه فنحر ما غبر) أى ما بق من المائة وهى سبع وثلاثون (يقول) أى فى تفسيره (ما بق وأشركه) أى النبي صلى الله عليه وسلم عليا (في هديه) أى أشركه فى نحر هديه ، ويحتمل أن يكون معناه أنه صلى الله عليه وسلم أذن لعلى أن ينحر بعض البدن عن نفسه (ثم أمر من كل بدنة ببضعة) بفتح الباء الثانية وهى قطعة من اللحم (فجعلت) أى القطع (فى قدر) بكسر القاف (فطبخت) أى القطع (فا كلا من لحمها) الهدايا (وشربا من مرقها) أى مرق لحوم الهدايا ، قال ابن الملك : هذا يدل على جواز الأكل من هدى (١) التطوع ، انتهى . والصحيح أنه مستحب وقيل و اجب لقوله تعالى فكلوا منها (قال سلمان (٢) : ثم

<sup>(</sup>١) واستدل به الموفق وصاحب الهداية على استحباب الأكل من هدى التمتع أيضا ، والمسألة خلافية مشهورة فيها خلاف للشافعي إذ قال لا يجوز الأكل بشيء من الدماء الواجبة حتى التمتع والقران ويحوز من التطوع ، وقال الحنفية وأحمد يجوز من الثلاثة المذكورة ولا يجوز من غيرها من الدماء الواجبة وقال مالك في المشهور لايجوز من ثلاثة وهي جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين ويجوز من غيرها كما في المأوجز .

 <sup>(</sup>۲) وهذا النص من جابر على الطواف الثانى لما تقدم فى أول الحديث طواف
 آخر فلا يمكن حمل ما روى عنه من توجيه الطواف كما يقدم على ظاهره أصلا .

ركب) أى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ثم أفاض ) أسرع ( رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت) أى الكعبة لطواف الفرض، ويسمى طواني الإفاضة والركن وألزيارة ( فصلى بمكة الظهر ) قال القارى : قال النووى : فيه محذوف تقديره فأفاض فطاف بالبيت طواف الإفاضة، ثم صلى الظهر ، فحذف ذكر الطواف لدلالة الكلام عليه ، وأما قوله فصلى بمكة الظهر فقد ذكر مسلم بعد هذا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الذي صلى الله عليه وسلم طاف للإفاضة قبل الزوال ، ثم صلى الظهر بمنى ، ووجه الجمع بينهما أنه صلى الله عليه وسلم طاف للإفاضة قبل الزوال ثم صلى الظهر بمكة فى أول وقتها ثم رجع إلى مني فصلي بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك فكان متنفلا بالظهر الثانية بمنى ، أقول : إنه لا يحمل فعله صلى الله عليه وسلم على القول المختلف فى جوازه ، فيأول بأنه صــــلى بمكة أركعتى الطواف وقت الظهر ، ورجح إلى من فصلى الظهر بأصحابه ، أو يُقال الروايتان حيث تعارضتا فقد تساقطتا فترجح صلاته بمكة لكونها فيها أفضل ، ويؤيده ضيق الوت بمنى ونحر مائة من الإبل وطبخ لحمها وأكلمنها ثم ذهب إلى مكة وطاف وسعى فلا شك أنه أدركه الوقت بمكمة ، وما كان يؤخرها عن الوقت المختار لغير ضرورة ، ثم قالالنووى : وأما الحديث الوارد عن عائشة رضي الله عنها وغيرها أنه صلى الله عليه وسلم أخر الزيارة يوم النحر إلى الايل فحمول على أنه عاد للزيارة مع نسائه لا لطواف الإفاضة ، ولا بد من هذا التأويل للجمع بين.

قلت: لابدمن التأويل لكن لامن هذا التأويل لا نه لادلالة عليه لالفظا و لامعنى ولاحقيقة و لا مجازاً، فالأحسن أن يقال معناه جوز تأخير الزيارة مطلقا إلى الليل وقول ابن حجر فذهب معهن غير صحيح إذ لم يثبت عوده عليه الصلاة والسلام معهن في الليل . قاله القارى (ثم أتى بني عيد المطلب) وهم أو لاد العباس وجماعته لأن سقاية الحاج كانت وظيفته عيد المطلب) وهم أو لاد العباس وجماعته لأن سقاية الحاج كانت وظيفته

﴿ وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزُمُ (١) } الواو للحال ، أي والحال أنهم ينزعون المياء من زمزم ويسقونالناس، قال النووى: معناه يغرفون بالدلاء ويصبونه في الحياض ونحوها ( فقال انزعوا ) أي المـاء أو الدلاء ( بني عبد المطلب ) بحذف حرف النداء، يريد أن هذا العمل عمل صالح مرغوب فيه لكيثرة ثوابه، والظاهر أنه أمر استحباب لهم ( فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم) أي لولا مخافة كثرة الإزدحام عليكم بحيث تودى إلى إخر اجكم عنـــه رغبة في النزع اتباعا لفعلي ( لنزعت معكم ) وقال النووى : لولا خوفى أن يعتقد الناس ذلك من مناسك ألحج فيزدحمون عليه بحيث يغلبو نكم ويدفعونكم عن الإستقاء لاستقيت معكم الكثرة فضيلة هذا الاستقاء ، قلت : ويعارضه ماذكره صاحب الهداية . روى أن النبي صلى الله عليه وسلم استقى دلواً بنفسه فشرب منه ، "بم أفرغ باقى الدلو في البئر ، قال ابن الهمام : رواه في كتاب الطبقات مرسلا . قال : ويجمع بأن ما في هذا كان بعقب طواف الوداع، وحديث جابر ـ رضي الله عنه ـ وما معه كان عقب طواف الإفاضة ، ولفظه ظاهر فيه حيث قال : فأفاض إلى البيت فصلي بمكة الظهر، قأتي بني عبد المطلب يسقون على زمرم فقال انزعوا الحديث، وطواف الوداع كان ليلا والله أعلم ( فناولوه ) أي أعطوه ( دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم) أي من الدلو أو من الماء ، قيل : ويستحب أن يشرب قائمًا ، وفيه بحث لأنه عليه الصلاة والسلام شربه قائمًا لبيان الجواز ، أو لعدر به في ذلك المقام من الطين، أو الإزدحام، فإنه صح نهيه عن الشرب قائمًا بل أمر من شرب قائمًا أن يتقيأ ما شربه ، قلت: لم يذكر في هذا الحديث الحلق .

<sup>(</sup>۱) والشرب منه مستحب لما فيه مع البركات الكثيرة التي لا ينكرها مجرب خصيصة عاجلة وهي تدفع التعب وتدني عن العطش والجوع ، ويقال إن التبريك بالماء أيضا من العادات الرسمية العامة كأهل الهنود ككنيكا والنصارى بنهر أردن والفراسية بمين لورده «وراجع كتاب الحج والزيارة لمولوى كريم بجش » اه ، وفي إعانة الطالبين من فروع الشافعية جدله أفضل المياه حتى من الكوثر ، وحكى عن التاج السبكي نظما : أفضل المياه ماء قدد نبيع من بين أصابع النبي المتبع يليه ماء زمن فالكوثر فنيل مصر ثم يأتي الأنهر

حدثنا عبد الله بن مسلمة ، نا سليمان يعنى ابن بلال ، ح وحدثنا أحمد بن حنبل ، نا عبد الوهاب الثقنى ، المعنى و احد، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر و العصر بأذان و احد بعرفة و لم (') يسبح بينهما و إقامتين و ملى المغرب و العشاء بجمع باذان و احد و إقامتين و لم يسبح بينهما ، قال أبو داود: هذا الحديث أسنده حاتم بن إسماعيل على إسماعيل في الحديث الطويل ، ووافق حاتم ابن إسماعيل على إسماعيل على الجعنى ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن جابر إسناده محمد بن على الجعنى ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن جابر إلا أنه قال فصلى المغرب و العتمة بأذان و إقامة.

<sup>(</sup>حدثنا عبد الله بن مسلمة ، نا سلمان يعنى ابن بلال ح ، وحدثنا احمد بن حنبل ، نا عبد الوهاب ) بن عبد المجيد ( الثقنى المعنى واحد ) أى معنا حديث سليمان بن بلال ، وحديث عبد الوهاب الثقنى واحد وإن اختلفا فى اللفظ ، كلاهما أى سليمان وعبد الوهاب ( عن جعنم بن محمد ، عن أبيه ) أى محمد بن على بن الحسين الباقر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بأذان واحد بعرفة ) أى فى مسجد نمرة ( ولم يسبح ) أى لم يتنفل ( بينهما وإقامتين ) أى المزدلفة أى لحكل واحدة منهما إقامة ( وصلى المغرب والعشاء بجمع ) أى بالمزدلفة ( بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح ) أى لم يتنفل ( بينهما ) وهذا حديث مرسل ( بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح ) أى لم يتنفل ( بينهما ) وهذا حديث مرسل ( قال أبو داود : هذا الحديث أسنده حاتم بن إسماعيل فى الحديث الطويل ) وقد تقدم قريبا ( ووافق حاتم بن إسماعيل على إسناده ) أى على كونه مسندا

<sup>(</sup>١) فى نسخة : وإقامتين ولم يسبح بينهما .

حدثناأحمد بن حنبل، نا يحيى بن سعيد، نا جعفر، نا أبى عن جابر قال: ثم النبى () صلى الله عليه وسلم: قد نحرت همنا ومنى كلما منحر، ووقف بعرفة فقال: قد وقفت همنا وعرفة كلما موقف ووقف بالمزدلفة () وقال: قد وقفت همنا ومزدلفة كلما موقف.

( محمد بن على الجعنى ) لم أجد ترجمته فى ما تتبعت من الكتب ( عن جعفر ، عن أبيه ، عن جابر ) أى مسندا ( إلا أنه ) أى محمد بن على الجعنى ( قال : فصلى المغرب والعتمة ) أى العشاء (بأذان وإقامة ) أى واحدة ، وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف و محمد ـ رحمهم الله تعالى ـ ، وهمنا نسخة كتبت على حاشية النسخة المكتوبة و نقلت منهافى النسخ المطبوعة وهى هذه ، قال أبو داود : قال لى أحمد أخطأ حاتم فى هذا الحديث الطويل ، قلت : ولم يتحقق لى محل الخطأ ، فيحتمل أن يكون الخطأ ، أن حاتم بن إسماعيل أدخل كلام محمد بن على فى قصة فاطمة وهو قوله ، قال على بالكوفة فذهبت محرشا ، إلى آخره فى حديث جابر بن عبد ائله ، وهو ليس بداخل فيه بل هو مدرج من كلام محمد بن على ، ويحتمل عبد ائله ، وهو ليس بداخل فيه بل هو مدرج من كلام محمد بن على ، ويحتمل أن يكون المراد من الخطأ ، أن حاتم بن إسماعيل ذكر فى حديثه فى الجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين ، ولم يذكره يحيى القطان فى حديثه ، عن جعفر ، عن أبيه ، وائلة تعالى أعلم .

(حدثنا أحمد بن حنبل. نا يحيى بن سعيد، نا جعفر) بن محمد على بن الحسين (عن جابر قال) أى جابر (ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد نحرت ههنا) أى فى منحره (ومنى كلها منحر) فمن شاء أن ينحر فلينحر فى أيها شاء (ووقف

<sup>(</sup>١) فى نسيخة : رسول الله .

حدثنامسده، ناحفص بن غياث ، عنجعفر بإسناده (۱) زاد و فانحروا في رحالكم » .

حدثنا يعقوب بن إبراهيم نا يحيى بن سعيد القطان ، عن جعفر ، حدثنى أبى عن جابر فذكر هذا الحديث وأدرج فى الحديث عنه قوله « واتحذوا من مقام إبراهيم مصلى » قال : فقرأ فيهما بالتوحيد و « قل ياأيها الكافرون» ، وقال فيه قل على رضى الله عنه بالكوفة ،قال أبى : هذا الحرف لم يذكره جا بر فذهبت محرشا وذكر قصة فاطمة رضى الله عنها .

بعرفة فقال: قد وقفت ههنا) أى فى موقفه صلى الله عليه وسلم (وعرفة كاماً موقف ) فن وقف فليقف فى أى موضع شاء منها (ووقف بالمزدلفة وقال: قد وقفت ههنا) أى فى موقفه (ومزدلفة كلما موقف) فن وقف فليقف فى أيما شاء.

(حدثنا مسدد، نا حفص بن غياث، عن جعفر) أى ابن محمد (بإسناده) أى المنتقدم (زاد) أى حفص بن غياث (فانحروا فى رحالكم) أى لينحركل واحد منكم فى رحله فإن رحالهم كان فى منى، حاصله أنه لا يلزم أن ينحركل واحد منهم فى منحر النبى صلى الله عليه وسلم، فإنه يؤدى إلى الضيق والحرج والازدحام.

(حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، نا يحيى بن سعيد القطان ، عن جعفر ) بن محمد المذكور (حدثني أبي ) أي محمد بن على (عن جابر فذكر ) أي يحيى بن سعيد

<sup>(</sup>١) زاد فی نسخة : نحوه

القطان (هذا الحديث وأدرج) أي يحيى القطان (في الحديث عند قوله مواتخذوا من مقام إبراهيم مصلي ، قال ) أي جعفر بن محمد ( فقرأ فيهما ) أي في ركعتي الطواف ( بالترحيد ) أي بسورة التوحيد وهي قل هو الله أحد ( وقل يا أيها الكافرون) وقد صرح بذلك الإمام أحمد في مسنده ، فإنه أخرج حديث يحيى القطان عن جعفر عن أبيه قال أبو عبد الله يعنى جعفراً. فقرأ فيها بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون (وقال) أى جعفر بن محمد (فيه) أى فى الحديث (قال على رضى الله عنه بالكوفة: قال أبى ) أى محمد بن على (هذا الحرف ) أى الذي يذكره وهو قوله فذهبت محرشا (لم يذكره جابر فذهبت محرشا وذكر ) أى جابر (قصة فاطمة رضي الله عنهـا ) وهي التي تقـدم ذكرها في الحديث الطويل ، قلت : ولكن ظاهر حديث حاتم بن إسماعيل الذي أخرجه مسلم وأبو داود مطولا أن هذا القول من حديث جابر أيضاً والله تعالى أعلم ، وقد فصل الإمام أحمد وبين في مسنده في حديث يحيى القطان كلام جابر في قصة فاطمة رضى الله عنها ، وكلام محمد بن على الذي زاد فيه ولم يذكره جابر ، فقال: فإذا فاطمة رضي الله عنهـ أ قد حلت ، ولبست ثيـا با صبيغا ، فأنكر ذلك على رضي الله عنه عليها ، فقالت : أمرنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام جابر فى قصة فاطمة رضى الله عنهـا . ثم ذكر قال : قال على بالكوفة: قال جعفر: قال أبي: هذا الحرف، أي من قوله قال على بالكوفة إلى آخره ، لم يذكره جابر ، فذهبت محرشا أستفتى به النبي صلى الله عليه وسلم في الذي ذكرته فاطمة ، قلت : إن فاطمة لبست ثيابها صبيغا ، واكتحلت ، وقالت: أمرنى به أبي ، قال : صدقت ، صدقت ، صدقت أنا أمرتها به ، انتهى كلام محمد بن على . قلت : ومحمد بن على هذا لم يدرك جد أبيه على بن أبي طالب، فلعله سمع هذا الـكلام من غير جابر بن عبد الله وأدخله في حديث جابر .

#### باب الوقوف بعرفة

حدثنا هناد، عن أبى معاوية ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : كانت قريش ومن دان دينها() يقفون بالمزدلفة ، وكانوا يسمون الحمس وكان سائر العرب يقفون بعرفة ، قالت : فلما جاء الإسلام أمر الله تعالى نبيه صلى صلى الله عليه وسلم أن يأتى عرفات فيقف بها ثم يفيض منها ، فذلك قوله تعالى «ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» .

#### باب الوقوف بعرفة (٢)

أى كيف شرع ، سمى بها لتعرف (٢) العباد إلى الله بالعبادات هناك ، وقيل : للتعارف فيه بين آدم وحواء ، وقيل لأن جبريل عليه الصلاة والسلام أرى إبراهيم عليه الصلاة والسلام المناسك أى مواضع النسك فى ذلك اليوم ، فكان يقول له فى مرضع : أعرفت هذا ؟ فيقول : نعم ، وقيل : هو يوم اصطناع المعروف إلى أهل الحج ، وقيل : يعرفهم الله تعالى يومئذ بالمغفرة والكرامة أى يطيبهم ، ومنه قوله تعالى : دعرفها لهم ، أى طيبها .

(حدثنا هناد ، عن أبى معاوية ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة

<sup>(</sup>١) في نسخة : بدينها

 <sup>(</sup>۲) ولمعل وجه التخصيص بعرفة لذلك أنه محل أخذ العهدالأزلى لقوله تمالى « ألست بربكم » كما هو مصرح فى رواية شكلة .

<sup>(</sup>٣) التعريف يكره عندناكا فى الفروع ولابأس به عند المالـكية والحنابلة كا بسط فى جزء حجة الوداع للمحشى .

قالت : كانت قريش ) وهم ولد النصر بن كنانة ، قال في القاموس : ومنه قريش لتجمعهم إلى الحرم ، أو لأنهم كانوا يتقرشون البياعات فيشترونها ، أو لأن النضر بن كنانة اجتمع في ثو به يوما ، فقالوا : القرش ، أو لانه جاء إلى قومه ، فقالوا: كأنه قبل قريش ، أي شديد ، أو لأن قصيا كان يقال له: القرشي ، أو لأنهم كانوا يفتشون لحاج فيسدون خلتها ، أو سميت بمصغر القرش، وهو دابة بحرية تخافها دواب البحر كلها ، أو سميت بقريش بن مخلد بن غالب بن فهر وكان صاحب عيرهم ، فكانوا يقولون قدمت عير قريش ، وخرجت عير قريش ، والنسبة قرشي وقريشي (ومن دان) أي اختار وتبع (دينها) أي طريقة قريش (يقفون بالمردلفة) أي حين يقف الناس بعرفة في ألحل، فإنهم كانوا لايخرجون من الحرم (وكانوا) أي قريش (يسمون الحمس) جمع أحمس من الحماسة ، بمعنىالشجاعة وهم قريش، ومن ولدته قريش وكنانة وجديلة قيس، ومن تابعهم سموا به لتحمسهم في دينهم ، أي لشدتهم أو لالتجائهم للحمساء ، وهي الكعبة لأن حجرها أبيض يضرب إلى السواد، وفيه إشارة إلى أنهم كانوا يفتخرون بشجاعتهم وجلادتهم ، قائلين بأنا أهل الحرم المحترم كالحمام ، فلا نخرج إلى الوقوف كالعوام ( وكان سائر العرب يقفون بعرفة ) على العادة القديمة ( قالت فلما جاء الإسلام أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتى عرفات )متابعة للأنبياء الكرام ( فيقف بها ) أى بعرفة ( ثم يفيض ) أى يدفع ( منها ) وأصله أفاض نفسه أو راحلته . ثم ترك المفعول رأسا حتى صار كاللازم ( فذلك قوله تعالى ثم أفيضوا ) أى ادفعوا وارجعوا ( من حيث أفاض الناس ) أى عاملوا معاملتهم ، وفيه إيماء إلى خروج المتكبرين عن كونهم ناسا ، الخطاب مع قريش أمروا بأن يساووا الناس بعـــد ما كانوا يترفعون عنهم ، وثم لتفاوت ما بين. الإ فاضتين يعنى أحدهما صواب والآخر خطأ ، وقيل : من مزدلفة إلى منى بعد الإفاضة من عرفة شرع قديم فلا تغيروه ، والظاهر من الحديث أن الخطاب معه عايه الصلاة والسلام تعظماً له ، أو له ولأمته .

## إب الخروج إلى مني

حدثنا زهير بن حرب، فا الأحوص بن جواب الضبى ، فاعدار بن رزيق ، عن سليان الأعدش ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس قال: صلى رسول (١) الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى (١) .

## باب الحروج أى من مكة ( إلى منى )

(حدثنا زهير بن حرب ، نا الأحوص بن جواب ) بفتح الجيم وتشديد الواو (الضبي) أبو الجواب الكوفى ، قال ابن معين : ثقة ، وقال مرة : ليس بذاك القوى ، وقال أبو حاتم : صدوق ، وقال ابن حبان : فى الثقات كان متقنا وربما وهم ( نا عمار بن رزيق ) بتقديم الراء على الزاى مصغر ا الضبى الهميمى أبو الأحوص الكوفى ، قال ابن معين وأبو زرعة : ثقة ، وقال أبو حاتم : لا بأس به ، وقال النسائى : ليس به بأس ، وذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال الإمام أحمد : كان من الأثبات ، وقال ابن الشاهين فى الثقات ، قال ابن المدينى: ثقة ، وقال أبو بكر البزار : ليس به بأس ( عن سلمان الأعمش ، عن الحمكم ، عن ابن عباس قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ) أى صلاة الظهر ( يوم التروية ) أى فى اليوم الثامن من ذى الحجة ، وكذا صلاة العصر والمغرب والعشاء ( والفجر ) أى صلاة الفجر ( يوم عرفة ) أى فى اليوم التاسع من ذى الحجة ( بمنى ) ثم غدا إلى عرفات .

<sup>(</sup>١) في نسخة : النبي .

<sup>(</sup>٢) آخر الجزء الحادي عشر وأول الجزء الثاني عشر في تجزئة الخطيب البندادي .

حدثنا أحمد بن إبر اهيم، نا إسحاق الأزرق، عن سفيان، عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك قلت: أخبرنى بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية؟ قال: (١) منى، قلت: أين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح، ثم قال أفعل كما يفعل أمراؤك.

<sup>(</sup>حدثنا أحد بن إبراهيم) ولعله الدورق (نا إسحاق الأزرق) بتقديم المعجمة على المهملة ابن يوسف بن مرداس المخزومي الواسطى ثقة (عن سفيان) أي الثوري (عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك، قلت: أخبرني بثيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهو (أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفهر) أي صلاة الظهر (يوم التروية) أي ثامن ذي الحجة (قال بمني، قلت: أين صلى العصر يرم النفر) أي الثاني، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهو يوم الرجوع من مني (قال بالأبطح) وهو المحصب (ثم من ذي الحجة، وهو يوم الرجوع من مني (قال بالأبطح) وهو المحصب (ثم قال) أي أنس بن مالك (افعل كما يفعل أمر اؤك) ولا تخالفهم فإن نزول المحصب ليس بنسك لازم، فلو تركه أمر اؤك اتركه، وفي خلافهم فتنة .

<sup>(</sup>١) في نسخة : فقال .

#### باب الخروج إلى عرفة

حدثنا أحمد بن حنبل ، نا يعقوب ، نا أبى، عن ابن إسحاق، حدثنى نافع، عن ابن عمر قال: غدا رسول الله صلى عليه وسلم من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذى ينزل به بعرفة حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا، فجمع بين الظهر والعصر، ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة .

#### باب الخروج

#### أى من مني ( إلى عرفة )

(حدثنا أحمد بن حنبل ، نا يعقوب ) بن إبر اهيم بن سعد (نا أبى) إبر اهيم ابن سعد (عن ابن إسحاق ، حدثنى نافع ، عن ابن عمر قال: غدا ) الغدو سير أول النهار نقيض الرواح ، وهو مابين صلاة الغداة وطلوع الشمس (رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى ) أى إلى عرفات (حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة) أى لتاسع ذى الحجة ، قال الحافظ : ظاهره أنه توجه من منى حين صلى الصبح بها ، لسكن فى حديث جابر الطويل عند مسلم أن توجهه صلى الله عليه وسلم منها كان بعد طلوع الشمس و لفظه ، فضر بت له قبة بنمرة فنزل بها حتى وسلم منها كان بعد طلوع الشمس و لفظه ، فضر بت له قبة بنمرة فنزل بها حتى زالت الشمس ، فأمر بالقصواء فرحلت فأتى بطن الوادى ، انتهى . (حتى أتى عرفة ) أى قريبا منها (فنزل بنمرة ) بفتح النون وكسر الميم ، موضع بقرب عرفة ) أى قريبا منها (فنزل بنمرة ) بفتح النون وكسر الميم ، موضع بقرب

عرفات خارج الحرم ، بين طرف الحرم وطرف عرفات (١) (وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة ) أي بقربها كما تقــدم في حديث جابر الطويل ولفظه: وجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها ، قال ابن الهمام في فتحالقدير: والسنة أن ينزل الإمام بنمرة ، ونزول النبي صلى الله عليه وسلم بها لا نزاع فيه ، ودفى المنهاج، للنووى : ويبيتون بها فإذا طلعت الشمس قصدوا عرفات ولا يدخلونها بل يقيمون بنمرة بقرب عرفات حتى تزول الشمس (حتى إذا كان عند صلاة الظهر ) أى وقت زوال الشمس ( راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا) أى مكبرا ومبادرا إلى الصلاة أو معناه داخلا بالهاجرة ( فجمع بين الظهر والعصر ) واحتلف في الجمع بين الصلاتين بعرفة هل هو للسفر أو للنسك؟ قال الحافظ: وقد ذهب الجمهور إلى أن ذلك الجمع المذكور يختص بمن يكون مسافرا بشرطه ، وعن مالك والأوزاعي ، وهو وجه للشافعية أن الجمع بعرفة جمع للنسك فيجوز لـكل أحد ، وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن القاسم بن محمد سمعت ابن الزبير يقول: إن من سنة الحج أن الإمام يروح إذا زالتُ الشمس فيخطب الناس، فإذا فرغ من خطبته نزل فصلى الظهر والعصر جميعاً ، قلت : وكذا عند الحنفية ، قال القارى في شرح المناسك: اعلم أن هذا الجمع للنسك عندنا فيستوى فيه المسافر والمقيم خلافا للشافعي ومن تبعه في تخصيصه بالمسافر (ثم خطب الناس) وهذا مخالف لما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم خطب قبل الصلاة ، نقل في الحاشية عن د فتح الودود ، على حديث جابر عمل العلماء ، قال ابن حزم : رواية ابن عمر لاتخلو عن أحد الوجهين لا ثالث لهما إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خطب كما روى جابر ثم جمع بين الصلاتين ، ثم كلم عليه الصلاة والسلام الناس ببعض ما يأمرهم ويعظهم فيه فسمى ذلك الكلام خطبة فيتفق الحديثان بذلك

<sup>(</sup>١)كذا في « الفتح » وكتبه الشيخ قدس سره تبعاً للحافظ وإلا فنمرة من عرفة عند الحنفية كما تقدم مبسوطاً .

## باب الرواح إلى عرفة

حدثنا أحمد بن حنبل، ناوكيع، نا نافع بن عمر، عن سعيد أبن حسان، عن ابن عمر قال: لما أن قتل الحجاج (١) ابن الزبير أرسل إلى ابن عمر: أية ساعة كان رسول الله صلى الله عليه

وهذا أحسن لمن فعله ، فإن لم يكن فحديث ابن عمر وهم ، وقال ابن الهمام فى وفتح القدير ، : إنه صلى الله عليه وسلم خطب قبل صلاة الظهر من حديث جابر الطويل وحديث عبد الله بن الزبير من المستدرك وحديث أبى داود عن ابن عمر رضى الله عنهما يفيد أنهما بعد الصلاة ، وقال فيه: فجمع بين الظهر والعصر ، ثم خطب الناس وهو حجة لمالك فى الخطبة بعد الصلاة ، قال عبد الحق : وفى حديث جابر الطويل أنه خطب قبل الصلاة وهو المشهور الذى عمل به الأثمة والمسلمون ، وأعلهو وابن القطان حديث ابن عمر رضى الله عنهما بابن إسحاق والمسلمون ، وأعلهو وابن القطان حديث ابن عمر رضى الله عنهما بابن إسحاق الرحمة عند الصخرات كما تقدم فى حديث جابر الطويل : فيلم يزل واقفا حتى غربت الشمس .

# باب الرواح

وهو السير بعد الزوال ( إلى عرفة ) أى مسجد نمرة ثم إلى عرفات

(حدثنا أحمد بن حنبل ، نا وكيع ، نا نافع بن عمر ، عن سعيد بن حسان ) حجازى ذكره ابن حبان فى الثقات له فى أبى داود وابن ماجة حديث واحد

<sup>(</sup>١) زاد في نسخة : عبد الله بن الزبير .

وسلم يروح فى هذااليوم؟قال: إذا كان ذلك (أرحنا، فلما أراد ابن عمر أن يروح قال: قالوا: لم تزغ الشمس، قال: أزاغت ؟ (٢) قالوا: لم تزغ الشمس، قال: فلما قالوا قد زاغت ارتحل.

#### باب الخطبة (٢) بعرفة

فى وقت الرواح إلى عرفة (عن ابن عمر قال: لما أن قتل الحجاج بن الزبير) وأخبر به عبد الملك بن مروان ، فكتب عبد الملك الخليفة إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر فى الحج (أرسل) أى الحجاج (إلى ابن عمر) يسأله (أية ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح) إلى الصلاة أو إلى الوقوف (فى هذا اليوم) أى يوم عرفة (قال) أى ابن عمر (إذا كان ذلك) أى وقت الرواح (رحنا) ونخبرك به (فلما أراد ابن عمر أن يروح قال) أى سعيد بن حسان (قالوا لم تزغ الشمس، قال أزاغت؟ قالوا لم تزغ) وإنما سألهم لأنه رضى الله عنه كان قد كف بصره إذ ذاك (قال) أى سعيد بن حسان (فلما قالوا) أى أتباعه وأصحابه (قد زاغت) أى الشمس (ارتحل) أى إلى الخطبة والصلاة .

#### باب الخطبة بعرفة

اختلفوا في خطب الحج(١) فقالت المالكية والحنفية:خطب الحج ثلاثة(٥)،

 <sup>(</sup>١) فى نسخة : ذلك .
 (٢) فى نسخة : أو زاغت .

<sup>(</sup>٣) في نسخة : على المنبر .

<sup>(</sup>٤) وبه قال زفر إلا أنه قال : هي متوالية أولهما يوم التروية كما في الهداية .

<sup>(</sup>٥) هكذا حكاه فى « الهداية » و « التبيين » وغيرها من فروع الحنفية ولم يتعقبه شراح الهداية ، لكن لم أجده فى فروع المالكية بل منهما النصريح لخطبة قبل الصلاة كا حكت النصوص عنهم ذلك ، كما فى الأوجز .

سابع (۱) ذى الحجة ، ويوم عرفة ، وثانى يوم النحر بمنى ، ووافقهم (۲) الشافعى إلا أنه قال : بدل ثانى النحر ثالثه لأنه أول النفر ، وزاد خطبة رابعة ، وهى يوم النحر (۳) ، وقال : إن بالناس حاجة إليها ليتعلموا أعمال ذلك اليوم من الرمى والذبح والحلق والطواف ، وتعقبه الطحاوى بأن الخطبة المذكورة ليست من متعلقات الحج لأنه لم يذكر فيها شيئاً من أمور الحج ، وإنما ذكر فيها وصايا عامة ، ولم ينقل أحد أنه علمهم فيها شيئاً من الذي يتعلق بيوم النحر، فعرفنا أنها لم تقصد لأجل الحج ، وقال ابن القصاء : إنما فعل ذلك من أجل تبليغ ما ذكر لكثرة الجمع الذي اجتمع من أقاصي الدنيا ، فظن الذي رآه أنه خطب .

<sup>(</sup>۱) حكاها ابن الهام عن فعله صلى الله عليه وسلم وفعل أبى بكر ، وعزا الثانى إلى ابن المنذر برواية ابن عمر، وعزا الأول فى التلخيص الحبير ، وشرح ماسك النووى إلى البيهتي والحاكم، وعزاه فى مناسك الضياء إلى مسند أحمد برواية ابن عباس أيضاً و بسطها فى شرح المنهاج والدردير ، وهذه الحطبة مصرحة فى فروع الأئمة الثلاثة لم أجدها فى فروع الحنابلة من المفنى والروض ، إلا أن القسطلانى ذكر أحمد مع الشافعى ، والعينى فى البناية حكى عن الإمام أحمد أن لا خطبة فى اليوم السابع عنده .

<sup>(</sup>٧) فقد صرح النووى فى المناسك بهذه الخطب الأربع أولها يوم السابع وهى خطبة فردة عند الكعبة والثانية.يوم عرفة والثالثة يوم النحر ، والرابعة يوم النفر الأول كلها أفراد ، وبعد صلاة الظهر التى بعرفة فهى خطبتان وقبل الظهر ، إلخ .

<sup>(</sup>٣) و بسط المغنى فى روايات ذكرت فى خطبة يوم النحر وسيأتى فى « باب من قال خطب يوم النحر» وأما خطبة عرفة ففى شرح المواهب للزرقانى قال به الجمهور والمدنيون والمغاربة من المالكية وهو المشهور فقول النووى خالف فيه المالكية ، فيه نظر، وإنما هو قول العراقيين منهم ، واتفق الشافعية على استحبابها خلافا لما توهمه العياض والقرطبي اه. وجزم الدردير بندب هذه الخطبة وكذا الموفق .

حدثنا هناد، عن ابن أبى زائدة، أنا سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن رجل من بنى ضمرة، عن أبيه أو عمه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر بعرفة . حدثنا مسدد، نا عبدالله بن داود، عن سلمة بن نبيط، عن

(حدثنا هناد ، عن ابن أبى زائد ، أناسفيان بن عيينة ، عن زيد بن أسلم ، عن رجل من بنى ضمرة) قال الحافظ فى التقريب و فى تهذيب التهذيب فى باب المبهمات : زيد بن أسلم ، عن رجل من بنى ضمرة ، عن أبيه لم يسميا ، ضبط الزرقانى بفتح الصاد المعجمة وإسكان الميم ، وقد كتب فى التقريب وتهذيب التهذيب حزة بالحاء المهملة والزاى ، وهو خلاف الصواب (عن أبيه أو عمه ) لم أقف على بالحاء المهملة والزاى ، وهو خلاف الصواب (عن أبيه أو عمه ) لم أقف على تسميتهما (قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر بعرفة ) وقد أخرج الإمام أحمد هذا الحديث فى مسنده بإسناده ، ثنا سفيان بن عيينة ، ثنا زيد بن أسلم ، عن رجل (١٠) ، عن أبيه أو عن عمه قال : شهدت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ، فسئل عن العقيقة ، فقال : لا أحب العقوق ، ولكن من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل ، وليس فيه ذكر المنبر ، ولم يكن بعرفات منبر فى وقته صلى الله عليه وسلم ، بل خطبته كانت على ناقته ، فالظاهر بعرفات منبر فى وقته صلى الله عليه وسلم ، بل خطبته كانت على ناقته ، فالظاهر وهى ناقته صلى الله عليه وسلم كما أفاده شيخ مشائخنا مولانا محمد إسحاق الدهلوى ثم المهاجر المكى ـ رحمه الله ـ .

(حدثنا مسدد، نا عبد الله بن داود، عن سلمة بن نبيط) بنون وموحدة مصغرا ابن شريط بفتح المعجمة ابن أنس الأشجعي روى عن أبيه، وقيل عن

<sup>(</sup>١) وكذا أخرجه النسائي برواية سفيان وابن المبارك عن سلمة بدون الواسطة .

رجل من الحي ، عن أبيه نبيط أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة على بعبر أحمر يخطب .

رجل عن أبيه، وثقه أحمد ووكيع وأبو داود والعجلي والنسائى وعثمان بن أبى شيبة ، وذكره ابن حبان فى الثقات ، قال البخارى يقال اختلط بآخره (عن رجل من الحي) وقد أخرج الإمام أحمد حديث نبيط من طريق وكيع قال: ثنا سلمة ابن نبيط عن أبيه ، ولم يذكر عن رجل ، وأخرج أيضاً مر. طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى الحماني قال : ثنا سلمة بن نبيط قال : كان أبى وجدى وعمى مع النبي صلى الله عليـه وسلم قال : أحبرنى أبي قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عشية عرفة على جمل أحمر ، قال: قال سلمة : أوصانى أبى بصلاة السحر ، قلت : يا أبت إنى لا أطيقها ، قال : فانظر الركعتين قبل الفجر فلا تدعنهما ولا تشخصن في الفتنة ، وهذا الحديث صريح في أن سلمة روى عن أبيه بلا واسطة رجل ، فإنه قال بلفظ الإخبار ، وذكر وصية أبيه ، فهذا يدل على أن الواسطة بين سلمة وأبيه غير محفوظ (١) ( عن أبيه نسط أنه ) أى ( نبيط رأى النبي صنى الله عليه وسلم واقفا بعرفة على بعير أحمر يخطب ) ولفظ النسائى على جمل أحمر ، وكذلك في حديث خالد بن العداء ابن هوذه الذي بعد هذا ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير ، وهذا كله يخالف ما تقدم من حديث جابر الطويل حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فركب حتى أتى بطر. الوادى، فخطب الناس، والجوابءن حديث نبيط وخالد بن العداء أنهما رأياه من بعيد ، فظناها بعيرًا فرويا الحديث على ظنهما ، والصواب أنه صلى الله عليه وسلم كان على ناقته القصواء حين قام فى الموقف وخطب .

<sup>(</sup>١) قلت: لمكن أخرج الترمذي في الشائل في وفاته صلى الله عليه وسلم حديث سلمة. عن نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط.

حدثنا هناد بن السرى وعثمان بن أبى شيبة قالا نا وكيع، عن عبد المجيد حدثنى (۱) العداء بن خالد بن هوذة قال هناد عن عبد المجيد أبى عمر و حدثنى خالد بن العداء بن هوذة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائم (۲) في الركابين، قال أبو داود: رواه ابن العلاء عن وكيع كما قال هناد .

(حدثنا هناد بن السرى، وعثمان بن أبي شبيبة قالا: نا وكيع، عن عبد الجيد) ابن أبي يزيد وهب العقيلي العامرى أبو وهب، ويقال أبو عمر والبصرى، قال يحيى بن معين: ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات له عندأبي داود حديث في الخطبة يوم عرفة (حدثني العداء بن خالد بن هوذة) بن خالد بن ربيعة بن عمرو ابن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هواذن العامرى: صحابي قد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم و أقطعه مياها كانت لبني عامر يقال لها الرخيخ بخائين معجمتين وكان هو و أبوه سيدى قومهما (قال هناد: عن عبد المجيد أبي عمرو) فزاد هناد كينيته (حدثني خالد بن العداء بن هوذة قال: رأيت رسول الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة) أي في عرفات (على بعير قائم في الركابين قال أبو داود: رم اه ابن العلاء، عن وكيع كما قال هناد) وقد أخرج الإمام أحمد حديث وكيع فذكر عبد المجيد مع كنيته كما قال هناد.

<sup>(</sup>١) فى نسخة : قال .

<sup>(</sup>٧) فى نسخة : قائما .

حدثنا عباس بن عبد العظيم ناعثمان بن عمر ، نا عبد المجيد أبو عمرو عن العداء بن خالد بمعناه .

## باب موضع الوقوف بعرفة

حدثنا(۱) ابن نفیل، نا سفیان، عن عمرو یعنی ابن دینار، عن عمرو بن عبد الله بن صفو آن، عن یزید بن شیبان قال: أتا نا ابن مربع الانصاری و نحن بعرفة فی مکان یباعده عمرو عن الإمام، فقال (۱) إنی رسول رسول الله صلی الله علیه و سلم إلیه یقول ایکم قفوا علی مشاعر کم فإنکم علی إرث من إرث إبر اهیم.

# باب موضع الوقوف بعرفة

(حدثنا ابن نفيل ، نا سفيان ، عن عمرو يعنى ابن دينار ، عن عمرو بن عبد الله بن صفوان) بن أمية بن حلف الجمحى المكى، ذكره ابن حبان فىالثقات وقال ابن سعد: كان قليل الحديث (عن يزيد بن شيبان الأزدى) صحابى ذكر الحافظ فى تهذيب التهذيب فى ترجمته ، قال أبوحاتم ، هو خال عمرو المذكور ، وقال البحارى: له رؤية (قال أتانا ابن مربع الأنصارى) هو زيد بن مربع بكسر الميموسكون الراء بعدها موحدة مفتوحة ابن قيظى بفتح القاف وسكون التحتانية

<sup>(</sup>حدثنا عباس بن عبد العظيم ، نا عثمان بن عمر) بن فارس ( نا عبد المجيد أبو عمرو ، عن العداء بن خالد بمعناه ) .

<sup>(</sup>١) زاد في نسخة : عبد الله بن محمد .

<sup>(</sup>٢) زاد في نسخة : أما .

بعـــدها ظاء مشالة ابن عمرو بن زيد بن جشم بن مجـدعة بن حارثة الأوسى الأنصاري سماه أحمد و ابن معين و ابن البرقي ، وقيل اسمه يزيد ، وقيل عبد الله ، وأكثر ما يجيء في الحديث غير مسمى ( ونحن بعرفة ) أي بعرفات ( في مكان يباعده عمرو عن الإمام) هكذا في نسخ أبي داود وكذا في الترمذي وهكذا في إحدى روايتي البيهتي فأخرج من طريق أحمد بن شيبان ثنا سفيان فذكره بنحوه إلا أنه قال عن عمرو ، وقال أتانا ابن مربع الانصارى بعرفة ونحن في مكان من الموقف يباعده عمرو يعني عن الإمام فقال ثم ذكره وفي مسند الإمام أحمد أتانا ابن مربع الأنصارى ونحن في مكان من الموقف بعيد (فقال إنى رسول وسرل الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول لكم قفوا على مشاعركم) هذه (فإنكم على إرث من إرث إبراهيم ) لمكان تباعده عمرو ، بالتاء المثناة الفوقانية ، وهو تصحيف ، والصواب بألياء التحيانية لأن فاعله عمرو بعده ظاهر (١) ، وفي النسائي قال : كنا وقوفا بعرفة مكانا بعيدا من الموقف ، فأتانا ابن مربع الانصارى ، وهذا السياق يدل على أن قوله مكانا بعيداً من الموقف من كلام يزيد بن شيبان لا من كلام غيره . وهكذا في إحدى روايتي البيهقي قال: كنا وقوفاً بعرفة في مكان بعيد من الموقف فأتانا ابن مربع الانصاري وفي ابن ماجة المطبوعة بمصر قال: كنا وقوفاً في مكان تباعده من الموقف فأتانا ابن مربع: قال السندى في حاشية قوله تباعده من الموقف أي من موقف الإمام، وهو من باعد بمعنى بعد مشدداً عمرو هو المخاطب بهذا الكلام أى مكانا تبعده أنت أى تعده بعيداً والمقصود تقدير بعده ، وأنه مسلم عندالمخاطب ويحتمل أن هذا من كلام الراوى عن عمرو بمنزلة قال عمروكان ذلك المـكان بعيداً عن موقف الإمام ، أو من كلام عمرو ، وفى نسخة لابن ماجة أيضاً المطبوعة بالهند قال: كنا وقوفا بمكان نباعده من الموقف فأتانا ابن مربع ،

<sup>(</sup>١) وأول أبو الطيب شارح الترمذي ، قال بعض الفضلاء عمرو هو المخاطب بهذا المكلام إلخ .

وكشب عليه شيخ مشايخنا الشيخ عبد الغني المجددي المهاجر المدنى قوله كنا وقوفا في مكان نباعده أى نظن مكان وقوفنا بعيداً من موقف الإمام فضبطه بصيغة المتكلم مع الغير ، وهذا الاختلاف مبنى على كتابة لفظ يباعده فمن كان في نسخته بالتاء ظنه صحيحا وكتب عليه الحاشية وكتب توجيهه ومن كان في نسخته بالنون كتب توجيهه والصواب عندى ما في نسخ أبي داود وغيره بلفظ يباعده عمرو عن الإمام دومعناه على هذه النسخة ، إن غمرو بن دينار يقول يباعده أي يبينه بعيداً عمرو أي عمرو بن عبد الله بن صفوان عن الإمام ، ويحتمل أن يقال إن هذا من كلام سفيان فيقول يباعده أي يبعده عمرو بن دينار عن الإمام ، وقد ثبت في رواية النسائي في قوله قال يزيد بن شيبان كنا وقوفاً بعرفة مكانا بعيداً من الموقف ، فبيان بعد المـكان داخل في كلام يزيد بن شيبان ، فني كلام عمرو ليس إلا بعد المكان عن الإمام فحاصله أن عمراً بين أن ذلك المكان كان بعيداً عن الإمام لا عن الموقف كما يرهم لفظ رواية النسائى ، فإن المراد منه منالموقف موقف الإماموالله تعالى أعلم ، قال السندى في حاشية ابن ماجة ، فإرساله صلى الله عليه وسلم الرسول إلى ذلك لتطييب قاويهم لئلا يتحزنوا ببعدهم عن موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويروا ذلك نقصاً في الحج ، أويظنوا ذلك المكان الذي هم فيه ليس بموقف ، ويحتمل أن المراد بيان أن هذا خير ما كان عليه قريش من الوقوف بمزدلفة ، وأنه شيء اخترعوه من أنفسهم والذي أورثه إبراهيم هو الوقوف ىعرفة انتهى .

#### باب الدفعة(١) من عرفة

حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان عن الأعمش ح وحدثنا وهب بن بيان، ناعبيدة ناسليمان الأعمش المعنى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وعليه السكينة ورديفه أسامة فقال: يا أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البرليس بإيجاف الخيل والإبل فال فا رأيتها رافعة يديها عادية حتى أتى جمعا زاد وهب ثم أردف الفضل بن عباس، وقال أيها الناس إن البرليس بإيجاف الخيل والإبل فعليكم بالسكينة قال فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منى.

#### باب الدفعة

أى الرجوع والانصراف ( من عرفة ) بعد الفراغ من الوقوف

(حدثنا محمد بن كثير ، أنا سفيان عن الأعمش ح وحدثنا وهب بن بيان ) بن حيان الواسطى أبو عبدالله نزيل مصر قال أبو حاتم صدوق لا بأس به ، وقال النسائى ثقة وذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال مسلمة : ثقة رجل صالح قال أبو داود وأهل مصر يقولون إنه بدل من الابدال ( نا عبيدة ) ابن حميد ( نا سليمان الاعمش المعنى ) أى معنى حديث محمد بن كثير وحديث

<sup>(</sup>١) في نسخة : الدفع

عبيدة واحد ( عن الحركم عن مقسم عن ابن عباس قال : أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة ، وعليه السكينة ورديفه أسامة ، وقال : يا أيها الناس عليكم بالسكينة) أي الزموا (فإن البر ليس بإيجاف الخيل) أي ليس بالإيضاع والإسراع في السير ( والإبل قال ) ابن عباس كما يدل عليه حديث البخارى عن ابن عباس أنه دفع مع النبى صلى الله عليه وسلم يوم عرفة أو أسامة بن زيد كما يدل عليه بعض(١) روايات البيهقي والامام أحمد في مسنده ( فما رأيتها ) أي الخيل والابل ( رافعة يديها عادية(٢)) من عدا يعدو أى مسرعة فى السير كأنهم المتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلمفاطمأنوا وسكنوا رواحلهم ويحتمل أن يكون أمره صلى الله عليه وسلم أمرآ تكوينيا فلم يقدر الرواحل على رفع الأيدى (حتى أتى جمعاً ) أى المزدلفة ( زادوهب ثم أردف الفضل بن عباس ) أي من المزدلفة إلى مني ( وقال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم (أيها الناس إن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل فعليكم بالسكينة قال ) أي ابن عباس أو الفضل بن عباس ( فما رأيتها رافعة يديها ) أى للعدو (حتى أتى مني ) قال القارى : والجاصل أن المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إلى المبرات مطلوبة: لكن لا على وجه يجر إلى المكر وهات وما يترتب عليه من الأذيات .

<sup>(</sup>١) وكذا رواية مسلم ورجحه الزرقاني .

<sup>(</sup>٣) ويشكل عليه ما سيأتى من حديث اسامة إذا وجد فجوة نص وقال ابن خزيمة هذا محمول على الزحام قاله الزرقانى، وقال السرخسى فى المبسوط يمشى على هيئته فى الطريق هكذا قال عليه السلام: أيها الناس ليس البر فى إيجاف الخيل روى جابر أنه عليه السلام كان يمشى على راحلته فى الطريق على هيئته حتى إذا كان فى بطن الوادى أوضع راحلته وجمل يقول إليك تمدو قلقا وضينها إلخ فزعم بعض الناس إن الايضاع فى هذا الموضع سنة ولسنا نقول به وتأويله أن راحلته كلت فى هذا الموضع فبعثها فانبعث كما هو عادة الدواب لا أن يكون قصده الايضاع ، انتهى .

حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس نا زهير ح، وحدثنا محمد ابن كثير ، أنا سفيان وهذا لفظ حديث زهير ، نا إبراهيم ابن عقبة ، أخبرنى كريب أنه سأل أسامة بن زيد قلت : أخبرنى كيف فعلتم أوصنعتم عشية ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : جئنا الشعب الذى ينيخ فيه الناس للمعرس فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ، ثم بال ، وما قال إهراق الماء ، ثم دعا بالوضوء فتوضاً وضوءاً ليس بالبالغ جداً قلت : يارسول

<sup>(</sup>حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، نا زهير ، ح وحدثنا محمد بن كثير أنا سفيان ، وهذا لفظ حديث زهير) كلاهما أى زهير وسفيان قال (نا إبراهيم أخبر في كريب ، أنه سأل أسامة بن زيد قلت : أخبر في كيف فعلتم أو ) للشك من الراوى (صنعتم عشية ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : جئنا الشعب الذي ينيخ فيه الناس للمرس )و لفظ رواية مسلم و فقال : جئنا بالشعب الذي ينيخ الناس قيه للمغرب ، والشعب الطريق في الجبل ، وقيل : الفرجة بين الجبلين ، والمعرس محل التعريس ، وهو نزول المسافر في آخر الايل للاستراحة قال الحافظ : وأخرجه الفاكهي من وجه آخر عن ابن عمر من طريق سعيد ابن جبير قال : دفعت مع ابن عمر من عرفة حتى إذا وازينا الشعب الذي يصلى فيه الخلفاء المغرب ، دخله ابن عمر من عرفة حتى إذا وازينا الشعب الذي يصلى فيه الخلفاء المغرب ، دخله ابن عمر فتنفض فيه ثم توضأ وكبر فانطلق حتى أتى جمعا ، وروى الفاكهي أيضا من طريق ابن جريج قال : قال عطاء : أردف ألني صلى الله عليه وسلم أسامة ، فلما جاء الشعب الذي يصلى فيه الخلفاء الآن المغرب فأراق الماء ثم توضأ ، وظاهر هذين الطريقين أن الخلفاء كانوا المغرب عند الشعب المذكور قبل دخول وقت العشاء ، وهو خلاف يصلون المغرب عند الشعب المذكور قبل دخول وقت العشاء ، وهو خلاف السنة في الجمع بين الصلاتين في المزدلفة ، ووقع عند مسلم من طريق محمد بن السنة في الجمع بين الصلاتين في المزدلفة ، ووقع عند مسلم من طريق محمد بن

الله الصلاة ، قال الصلاة أمامك ، قال : فركب حتى قدمنا مزلفة (۱) فاقام المغرب ثم أناخ الناس فى منازلهم ، ولم يحلوا حتى أقام العشاء وصلى (۲) ، (۳) ثم حل الناس ، زاد محمد فى حديثه قال : قلت كيف فعلتم حين أصبحتم ؟ قال : ردفه الفضل (۵) و انطلقت أنا فى سباق قريش على رجلى ،

عقبة عن كريب والشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب ، والمراد بالخلفاء عقبة عن كريب والشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب ، والمراد بالخلفاء والأمراء في هذا الحديث بنو أمية ، فلم يوافقهم ابن عمر على ذلك ، وقد جاء عن عكرمة إنكار ذلك وروى الفاكهي أيضا من طريق ابن أبي نجيح ، سمعت عكرمة يقول اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم مبالا واتخذ تموه مصلى ، وكأنه أنكر بذلك على من ترك الجمع بين الصلاتين لمخالفة السنة في ذلك ، وكان جابر يقول : لا صلاة إلا بجمع ، أخرجه ابن المنذر بإسناد صحيح ، ونقل عن الكوفيين وعندابن القاسم صاحب مالك وجوب الإعادة ، وعن أحمد إن صلى أجز أه وهو قول أبي يوسف والجهور انتهى فالمراد بقوله والذي ينيخ فيه الناس في حديث أبي داود الأمراء ومن تبعهم ، وكذلك المراد بالمعرس معرسهم في حديث أبي داود الأمراء ومن تبعهم ، وكذلك المراد بالمعرس معرسهم وكل نروطهم ( فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته شم بال وما قال )

<sup>(</sup>١) في نسخة : المزدلفة .

<sup>(</sup>٢) فى نسخة : فصلى .

<sup>(</sup>٣) زاد فی نـخة: زاد ابن يونس حديثه .

<sup>(</sup>٤) زاد في نسخة : ابن عباس .

أى بماء الوضوء (فتوضأ وضوء ليس بالبالغ) أى بالسابغ والمكامل (جداً) أى وضوء خفيفا كما فى رواية البخارى ، بأن توضأ مرة مرة وخفف استعمال المهاء بالنسبة إلى غالب عادته ، وأغرب ابن عبد البر فقال معنى قوله فلم يسبغ الوضوء أى استنجى به ، وأطلق عليه اسم الوضوء اللغوى ، ولكن الأصول تدفع هذا لأنه لا يشرع الوضوء لصلاة واحدة مرتين ، وهو متعقب بهذه الرواية الصريحة ، وفى مسلم د فتوضأ وضوء ليس بالبالغ ، .

وقد تقدم في الطهارة بلفظ ، فجعلت أصب عليه وهو يتوضأ ، ولم تكن عادته صلى الله عليه وسلم أن يباشر ذلك أحد منه حال الاستنجاد، قال القرطى: اختلف الشراح في قوله ولم يسبغ الوضوء بل المراد به اقتصر به على بعض الأعضاء فيكمون وضوءاً لغوياً ، واقتصر على بعض العدد فيكون وضوءاً شرعياً ، وكالاهما محتمل لكن يعضد من قال بالثاني قوله في الرواية الأخرى وضوءاً خفيفاً لأنه لا يقال في الناقص خفيف ، ومن موضحات ذلك أيضاً قول أسامة له الصلاة فإنه يدل على أنه رآه يتوضأ وضوءه للصلاة ولذلك قال له أتصلى ؟ وإنما توضأ أو لا ليستديم الطهارة ولا سما في ثلك الحالة لكثرة الاحتياج إلى ذكر الله حينئذ وخفف الوضوء لقلة المـاء حينئذ (قلت يا رسول الله الصلاة ) بالنصب على إضمار الفعل أي تذكر الصلاة أو صل ، ويجوز الرفع على تقدير حضرت الصلاة مثلا (قال الصلاة ) بالرفع (أمامك) بفتح الهمزة وبالنصب على الظرفية ، أى الصلاة ستصلى بين يديك أو أطلق الصلاة على مكانها أي المصلى بين يديك ، أو معنى أمامك لا تفوتك وستدركها (قال) أسامة (فركب) رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته (حتى قدمنا مزدلفة فأقام المغرب) وصلاها (ثم أناخ الناس) رواحلهم (في منازلهم ولم يحلوا ) أى الرحال بل تركوها على ظهور الجمال ( حتى أقام ) أى رسول الله صلى الله عليه وسلم (العشاء وصلى ثم حل الناس) أى الرحال (زاد محمد) ابن كثير ( في حديثه قال قلت كيف فعلتم حين أصبحتم ) حين سرتم إلى مني حدثنا أحمد بن حنبل، نا يحيى بن آدم، نا سفيان، عن عبد الرحمن بن عياش، عن زيد بن على عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن على قال: ثم أردف أسامة فجمل يعنق على ناقته والناس يضربون الإبل يمينا وشمالا لا يلتفت إليهم ويقول: السكينة أيها الناس ودفع حين غابت الشمس.

(قال: ردفه الفصل وانطلقت أنا فى سباق قريش على رجلى ) أى إلى منى ـ واستدل بالحديث على جمع التأخير بمزدلفة وهو إجماع ، لكنه عند الشافعية وطائفة بسبب السفر ، وعند الحنفية والمالكية بسبب النسك ، وأغرب الخطابى فقال: فيه دليل على أنه لا يجوز أن يصلى الحاج المغرب إذا أفاض من عرفة حتى يبلغ المزدلفة ، ولو أجزأته فى غيرها لما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم عن وقتها الموقت لها فى سائر الأيام ، قاله الحافظ ، قلت : وكذا فى . لباب المناسك ، وشرحه ، لو صلى الصلاتين أو إحداهما قبل الوصول إلى مزدلفة لم يجز وعليه إعادتهما بها إذا وصل، وفى تنقيح العقول للمحبوبى ، إذا صلى المغرب فى يوم عرفة فى وقتها فى الطريق أو بعرفات يجب عليه الإعادة عندهما ، خلافا لأبى يوسف ولو أخرها عن وقتها وصلاها فى وقت العشاء لا يلزمه الإعادة بالإجماع ، إلا أنه لا بد أن يقيد بأنه صلاهما فى مزدلفة .

(حدثنا أحمد بن حنبل ، نا يحيى بن آدم نا سفيان) التورى (عن عبدالرحمن) ابن الحارث بن عبد الله ( ابن عياش ) بن أبى ربيعة نسب إلى جد أبيه ( عن زيد بن على ) بن الحسين بن على بن أبى طالب ، أبو الحسين المدنى ، ذكره ابن حبان فى الثقات ، وإليه نسب الزيدية من طوائف الشيعية ، قدم على يوسف بن عمر الحيرة فأجازه ، ثم شخص إلى المدينة فأتاه ناس من أهل المكوفة فقالوا له : ارجع ونحن نأخذ لك الكوفة ، فرجع فبايعه ناس كيثير

(عن عبيد الله بن أبي رافع ، عن على قال ثم أردف ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أسامة فحعل يعنق ) أي يسير العنق وهو السير الوسط (على ناقته ) القصواء ( والناس يضربون الإبل يمينا وشمالا لا يلتفت إليهم ) في بعض الأحيان ويلتفت إليهم في بعضها (ويقول: السكينة أيها الناس) أى الزموها وهذا الذي قلنا في توجبه قوله لايلتفت يمينا وشمالا مبني على مافي جميع النسخ لأبي داود الموجودة عندنا ثم تتبعنا هذا الحرف في كتب الأحاديث فوجدنا عند الترمذي هـذا الحديث من طريق أبي أحمد نا سفيان مهذا السند وفيه : والناس يضر بون يمينا وشمالا يلتفت إليهم بغير لفظ لا النافية ، وأخرج الإمام أحمد في مسبده من طريق أبي أحمد الزبيري ثنا سفيان وفيــه والناس يضربون يمينا وشمالا يلتفت إليهم وكيس فيه حرف لا وأيضا أخرج من طريق المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي . قال حدثني أبي عبد الرحمن ابن الحارث بسنده المذكور ولفظه فجعل الناس يضربون يميناً وشمالا وهو يلتفت ويقول السكينة أيها الناس ثم قال ثم دفع وجعل يسير العنق والناس يضربون يمينا وشمالا وهو يلتفت وبقول السكينة ألسكينة أيها الناس وأخرج البيهق في سننه من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت بعرفة في النفر والناس يضربون فقال السكينة أيها الناس وهذه الأحاديث الخنلفة تدل على أن حرف لا النافية على قوله يلتفت غير حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة ، عن أبيه أنه قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس ، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبر في حجة الوداع حين دفع ، قال : كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص قال هشام: النص فوق العنق .

محفوظ (۱) ولكن أخرج الإمام أحمد هذا الحديث في مسنده مثل سندأ بي داود من طريق يحيى بن آدم ثنا سفيان وفيه والناس يضر بون الإبل يمينا وشمالا لا يلتفت إليهم وها تان الروايتان تدلان على أن في رواية يحيى بن آدم عن سفيان حرف لا النافية موجودة وليس من تصحيف النشاخ بل الظن يشهد أنه من خطأ يحيى بن آدم وان كان محفوظاً فتوجيهه ما ذكر ناه من قبل والله أعلم ثم رأيت فتح القدير للشيخ ابن الهمام فإنه ذكر هذا الحديث فيه وقال أخرج ثم رأيت فتح القدير للشيخ ابن الهمام فإنه ذكر هذا الحديث فيه ولفظ وجعل الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجة عن على رضى الله عنه ولفظ وجعل يشير بيده على هينته والناس يضربون يمينا وشهالا فجعل يلتفت إليهم ويقول أيما الناس عليكم السكينة وهذا أيضا يدل أن حرف لا النافية ليس في الحديث (ودفع حين غابت الشمس) ،

(حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ) أى عروة (أنه ) أى عروة (قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس) أى عنده (كيف كان

<sup>(</sup>۱) قال أبو الطيب شارح الترمذى : قال المحب الطبرى قال بعضهم رواية الترمذى بإسقاط لا أصح وقد تكررت لا هناك على بعض الرواة من قوله شمالا، اه وعلى تقدير صحتها معناه لا يلتفت إلى مشهم ولا يشاركهم فيه اه. قلمت: وماوجهه والدى في تقريره أوجه إذ قال : يلتفت بلى المنق فقط لا مجيعه .

حدثنا أحمد بن حنبل نا يعقوب، نا أبى عن ابن إسحق، حدثنى إبراهيم بن عقبة عن كريب () عن أسامة قال: كنت ردف النبى صلى الله عليه و سلم فلما وقعت الشمس دفع رسول الله عليه و سلم.

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك، عن موسى بن عقبة، عن كريب مولى عبد الله بن عباس، عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى

رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير فى حجة الوداع حين دفع قال كان يسير العنق) وهو السير بين الإسراع والإبطاء (فإذا وجد فجوة) الفجوة: الفرجة وما اتسعمن الأرض، كذا فى القاموس (نص قال هشام: النص فوق العنق) أى سير فوق السير العنق، وقال فى القاموس: نص ناقته استخرج أقصى (٢) ما عندها من السير.

(حدثنا أحمد بن حنبل نا يعقوب) بن إبراهيم (نا أبى) إبراهيم بن سعد (عن ابن إسحاق حدثنى ابراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة قال :كنت ردف ) أى رديف (النبي صلى الله عليه وسلم ) على ناقته حين سار من عرفة ( فلما وقعت ) أى غربت (الشمس دفع ) أى سار (رسول الله صلى الله عليه وسلم ) من عرفة إلى مزدلفة .

(حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن أسامة بن زيد أنه ) أى كريب (سمعه ) أى أسامة بن

<sup>(</sup>١) في نسخة : مولى عبد الله بن عباس .

<sup>(</sup>٢) يشكل عليه ما تقدم ما رأيتهما عادية وتقدم الجمع .

حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوصا ولم يسبغ الوضوء قلت له: الصلاة فقال (۱) الصلاة أمامك، فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضاً فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا.

زيد، قال الزرقاني في شرح الموطأ: قال أبو عمر : كذا رواه الحفاظ الأثبات عن مالك إلا أشهب وابن الماجشون فقالا: عن كريب عن ابن عباس عن أسامة ، والصحيح إسقاط ابن عباس من إسناده (يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة) أي عرفات (حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ ولم يسبغ الوضوء قلت له الصلاة فقال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء شم أقيمت الصلاة فصلى المغرب شم أناخ كل إنسان بعيره في منزله شم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا) وقد تقدم شرحه بعيره في منزله شم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا) وقد تقدم شرحه

(حدثنا (۲) محمد بن المثنى ، قال نا روح بن عبادة قال : نا زكر يابن إسحاق ، أنا إبراهيم بن ميسرة ، أنا يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقنى أخو نافغ ابن عاصم ذكره ابن حبان فى الثقات (أنه سمع الشريد) بوزن الطويل بن سويد مصغرا ، الثقفى له صحبة ، وقيل إنه من حضر موت وعداده فى ثقيف ، قال ابن السكن : له صحبة حديثه فى أهل الحجاز سكن الطائف ، والأكثر أنه الثقفى ويقال إنه حضرى ، وتزوج آمنة بنت أبى العاص بن أمية ، ويقال كان اسمه مالك ، فسمى الشريد لأنه شرد من المغيرة بن شعبة لما قتل الرفقة الثقفيين شهد

<sup>(</sup>١) في نسخة : قال .

<sup>(</sup>٢) زاد في نسخة : هذا الحديث .

# باب الصلاة بجمع حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن ابن شهاب عن

بيعة الرضوان ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم فسماه الشريد (يقول أفضت) ولفظ حديث أحمد في مسنده أشهد لأفضت (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أى من عرفات إلى المزدلفة (فما مست قدماه الأرض حتى أتى جمعا) أى المزدلفة قال القارى: قال الطبي : عبارة عن الركوب من عرفة إلى الجمع ، فما يرد عليه أنه عليه السلام نزل لنقض الطهارة ، فعرض عليه ماء الوضوء ، فقال : الصلاة أمامك ، وقيل : توضأ وضوء ثم ركب ، ا ه . حاصله أنه بالغ في بيان ركوب النبي صلى الله عليه وسلم في السير من عرفات إلى مزدلفة ، بأنه صلى الله عليه وسلم قطع تلك المسافة راكبا ، ولم يمش على الأرجل في تلك المسافة شيئاً يسيرا، وليس معناه أنه عليه السلام لم ينزل عن الناقة ، فلا يعارض ما في حديث أسامة ، من أنه صلى الله عليه وسلم نزل في الشعب ، فبال و توضأ ، وأما الجواب عنه بترجيح رواية أسامة ، كما فعله صاحب العون بأن أسامة كان رديفه صلى الله عليه وسلم ، واله وقع في حديث الشريد أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا سبيل لترجيح أحدهما على الآخر .

## باب الصلاة بجمع(١)

هوعلم للمزدلفة اجتمع فيه آدم وحواء لما أهبطا

(حدثنا عبدالله بن مسلمة ،عن مالك عن ابن شماب ، عنسالمبن عدالله ، عن

<sup>(</sup>١) الصلاة بعرفة وفيه مامساً لتان خلافيتان ، الأولى أن الجمع هذا جمع نسك كما قال الجهور منهم الأئمة الثلاثة خلافاً للمصحح المرجع عند الشافعية أنها سفر فيختص بالمسافر الشرعى والثانية أن القصر قصر سفر كما عند الثلاثة خلافاً للمشهور عن مالك أنه قصر نسك والحق أن مالك لم يقل بقصر النسك بل قال : لقصر سفر ، لكنه يعم السفر مطلقا ولذا يقول يتم أهل مكة ومنى وعرفة والمزدلفة في مواضعهم ويقصرون في غير مواضعهم .

سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا .

حدثناأ حمد بن حنبل ، نا حماد بن خالد عن ابن أبى ذئب عن الزهرى بإسناده و معناه قال : بإقامة إقامة جمع بينهما قال أحمد قال و كميع صلى (١٠ كل صلاة بإقامة .

حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، نا شيبة ح وحدثنا مخلد بن خالد المعنى نا عثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب عن الزهرى بإسناد ابن حنبل عن حماد ومعناه قال : بإقامة واحدة لكل صلاة ولم يناد فى الأولى ولم يسبح على أثر واحدة منهما ، قال مخلد للم يناد فى واحدة منهما .

عبد الله بن عمران ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء فى وقت العشاء ( بالمزدلفة جميعاً ) أى جمعهما فى وقت واحد .

<sup>(</sup>حدثنا أحمد بن حنبل ، نا حماد بن خالد ، عن ابن أبى ذئب ، عن الزهرى بإسناده ) أى بإسناد حديث الزهرى ( ومعناه قال ) ابن أبى ذئب عن الزهرى ( بإقامة إقامة) أى ليكل واحد منهما (جمع بينهما) أى بين صلاة المغرب والعشاء ( قال أحمد : قال وكميع صلى كل صلاة ) أى منهما ( بإقامة ) .

<sup>(</sup>حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، نا شبابة ) بن سوار (ح و نا مخلد بن خالد المعنى ) أي معنى حديث شبابة ومخلد واحد ، كلاهما قالا ( نا عثمان بن عمر ،

<sup>(</sup>١) في نسيخة : فصلي .

حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن أبي إسحق عن عبد الله بن مالك قال صليت مع ابن عمر المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين فقال له مالك بن الحارث: ما هذه الصلاة؟ قال صليتهما (١) مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بإقامة و احدة

عن ابن أبى ذئب، عن الزهرى بإسناد ابن حنبل، عن حماد ومعناه قال) عثمان ابن عمر ( بإقامة و احدة لحكل و احدة من ابن عمر ( بإقامة و احدة لحكل و احدة من الصلاتين، و يحتمل أن يكون معناه لجميع الصلاتين، و يؤيده زيادة لفظ الو احدة ( ولم يناد في الأولى ) أى لم يؤذن ، وهدذا مخالف لما تقدم في حديث جابر الطويل و لفظه فجمع بين المغرب و العشاء بأذان و احد و إقامتين، و يرجع حديث جابر فإنه مثبت ، و أما تقييده بالأولى فلإفادة أنه إذا لم يناد في الأولى فالثانية أولى بأن لا ينادى لها ( ولم يسبح على إثر ) بكسر فسكون و يجوز فتحهما ، أى بعد ( و احدة منهما ) قال في القاموس : خرج في إثره ، و إثره بعده ( قال مخلد: لم يناد في و احدة ) أى في كل و احدة ( منهما ) .

(حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن مالك) ابن الحارث الهمدانى، ويقال الأسدى الكوفى أخو خالد بن مالك، وقيل إنهما اثنان، وذكره ابن حبان فى الثقات (قال:صليت مع ابن عمر) بالمزدلفة (المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، فقال له مالك بن الحارث) ولعله هو مالك بن الحارث الهمدانى أبو موسى الكوفى (ماهذه الصلاة) وغرضه بهذا السؤال إن صلاته كانت بالجمع بإقامة واحدة على خلاف المعتاد (وقال) ابن عمر (صليتهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا المكان بإقامة واحدة) وهذا الحديث يرد تأويل

<sup>(</sup>۱) في نسخة : صليتها .

حدثنا محمد بنسليمان الأنبارى ، نا إسحق يعنى ابن يوسن عنشريك عن أبي إسحق عن سعيد بن جبير وعبدالله بن مالك قالا صلينا مع ابن عمر بالمزدلفة المغرب والعشاء بإقامة واحدة فذكر معنى ابن كثير

حدثنا ابن العلاء نا أبو أسامة عن إسماعيل عن أبى إسحق عن معيد بن جبير قال أفضنا مع ابن عمر فلما بلغنا جمعا صلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثلاثا واثنتين فلما انصرف قال لنا ابن عمر هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان.

المخالفين بأنهم يقولون بإقامة واحدة لـكل واحدة ، فإن الجمع بين الصلاتين فى السفر كان شائعا فلا وجه للسؤال ، بل منشأ السؤال أن الصلاتين لمـا كانتا بإقامة واحدة ـ تعجب من ذلك وسأل وقال : صليتهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقامة واحدة .

<sup>(</sup>حدثنا محمد بن سليمان الأنبارى، نا إسحاق يعنى ابن يوسف، عن شريك، عن أبى إسحاق ، عن سعيد بن جبير وعبد الله بن مالك قالا صلينا مع ابن عمر بالمزداغة المغرب والعشاء بإقامة واحدة ، فذكر معنى ابن كثير ) أى حديثه بأنه لما سئل رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>حدثنا أبن العلاء ، نا أبو أسامة ، عن إسماعيل ، عن أبي (١) إسحاق ،

<sup>(</sup>۱) وتسكام الترمذي على حديث إسماعيل عن إبى إسحاق عن سميد بن جببر وحاصله أن رواية أبى إسحق ليست عن سميد بن جبير بل عن عبد الله بن مالك فتأمل

حدثنامسدد، نايحي، عن شعبة حدثنى سلمة بن كهيل قال: رأيت سعيد بن جبيرا قام بجمع فصلى المغرب ثلثا ثم صلى العشاء ركعتين، ثم قال: شهدت ابن عمر صنع فى هذا المكان مثل هذا وقال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا فى هذا المكان.

حدثنا مسدد نا أبو الأحوص نا أشعث بن سليم عن أبيه قال أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى المزدلفة فلم يكن يفتر من

عن سعيد بن جبير قال: أفضنا، أى رجعنا من عرفات مع ابن عمر، فلما بلغنا جمعاً صلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحده ثلاثا واثنتين ، فلما انصرف قال لنا ابن عمر: هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا المكان .

(حدثنا مسدد ، نا يحيى ) القطان (عن شعبة ، حدثنى سلمة بن كهيل قال : رأيت سعيد بن جبير أقام ) أى للصلاة بجمع ، أى المزدلفة فصلى المغرب ثلاثا ثم صلى العشاء ركعتين) أى ولم يقم لها لأنها لو كانت لذكرت ولموافقة الأحاديث المتقدمة (ثم قال : شهدت ابن عمر صنع فى هذا المكان مثل هذا ) أى صلاهما بإقامة واحدة ( وقال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا فى هذا المكان ) أى صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقامة واحدة مثل ما صليتهما .

(حدثنا مسدد ، نا أبوالأحوص ، نا أشعث بن سليم عن أبيه) سليم بن أسود ابن حنظلة أبوالشعثاء (قال:أقبلت معابن عمر من عرفات إلى المزدلفة)موضع بين قال في القاموس: المزدلفة عرفات ومنى ، لا نه يتقرب فيها إلى الله تعالى ، أو لا قتراب الناس إلى منى بعد الإفاضة ، أو لمجىء الناس إليها في زلف من الليل ، أو لا نها أرض

التكبير والتهليل حتى أتينا (المزدلفة فاذن وأقام أو أمر إنسانا فأذن وأقام، فصلى بنا المغرب ثلاث ركمات، ثم التفت إلينا فقال:الصلاة فصلى بنا العشاءركمتين ثم دعا بعشا ثه، قال:أخبرنى علاج بن عمر و بمثل حديث أبى عن ابن عمر (الله فقيل لا بن عمر ف ذلك، فقال: صليت مع رسول (الله صلى الله عليه وسلم هكذا.

مستوية مكنوسة ، وهذا أقرب ، انتهى . ( فلم يكن يفترى ) أى يمل ويعيى (من التكبير والتهليل ) أى مرة يكبر ومرة يهلل ( حتى أتينا المزدلفة فأذن وأقام ، التكبير والتهليل ) أى مرة يكبر ومرة يهلل ( حتى أتينا المزدلفة فأذن وأقام ، فصلى بنا المغرب ثلاث ركعات ، ثم التفت إلينا فقال : الصلاة ) أى ولم يقم ، بل اكتفى على قوله الصلاة للعشاء (فصلى بنا العشاء ركعتين ، ثم دعا بعشائه ، بفتح العين المهملة ، أى بطعام العشية ( قال ) أشعث بن سليم ( وأخبرنى علاج بن عمرو ) بكسر أوله وتحفيف اللام ، قال فى الميزان : لا يعرف ، له حديث واحد ، وفى التقريب مقبول ، وفى تهذيب التهذيب علاج بن عمرو ، عن ابن عمر فى الصلاة بالمزدلفة ، وعند أشعث بن التهريب علاج بن عمرو ، عن ابن عمر فى الصلاة بالمزدلفة ، وعند أشعث بن اللهم و منحر جامع بن شداد ، ذكره ابن حبان فى الثقات ، قلت : وقال الذهبي : لا يعرف ، ا ه ( بمثل حديث أبي ) أى سليم بن أسود ، عن ابن عمر فقيل لابن عمر فى ذلك ، أى فى اقتصاره على الإقامة الواحدة ( فقال : صليت مع دسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا ) أى كا صليت بكم .

<sup>(</sup>١) في نسخة : أتى .

<sup>(</sup>٣) زاد في نسخة : قال .

<sup>(</sup>٣) في نسخة : النبي .

<sup>(</sup> ١٦ - بذل المجهود ٩ )

حدثنا مسدد أن عبد الواحد بن زياد وأبا عوانة وأبا معاوية حدثوهم عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن ابن مسعود قال:مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلالو قنها إلا بجمع فإنه جمع بين المغرب والعشاء بحمع وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها.

حدثنا أحمد بن حنبل، نا يحى بن آدم ثنا سفيان، عن عبد

<sup>(</sup>حدثنا مسدد أن عبد الواحد بن زياد وأبا عوانة وأبا معاوية حدثوهم) أى مسدد أومن معهمن التلامذة (عن الأعمش عن عارة) بن عمير (عن عبد الرحمن ابن يزيد عن ابن مسعود قال مار أيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة) في سفر و لاحضر ( إلا لوقتها إلا بجمع ) أى المزدلفة (فإنه جمع بين المغرب والعشاء) أى في وقت العشاء ( بجمع وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها) قال الحافظ: وأما إطلاقه على صلاة الصبح أنها تحول عن وقتها فليس معناه أنه وقع الفجر قبل طلوعها ، وإنما أراد أنها وقعت قبل الوقت المعتاد فعلما فيه في الحضر لأن قبل طلوعها ، وإنما أراد أنها وقعت قبل الوقت المعتاد فعلما فيه في الحضر لأن الناس كانوا بجتمعين والفجر نصب أعينهم فبادر بالصلاة أول ما بزغ حتى أن بعضهم كان لم يتبين له طلوعه ، وهو مبين في رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن عن عبد الرحمن بن يزيد قال : خرجت مع عبد الله إلى مكم ، ثم قدمنا جمعاً فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة ، العشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر — قائل يقول : طلع الفجر ، وقائل يقول: لم يطلع الفجر ، ثم قلمنا قال : إن ها ثين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جمعاً حتى يعتموا ، وصلاة الفجر هذه الساعة الحديث .

حدثنا أحمد بن حنبل ، نا يحيى بن آدم ، نا سفيان ، عن عبد الرحمن بن عياش ، عن زيد بن على ) بن الحسين دن أبيه على بن الحسين (عن عبيد الله

الرحمن بن عياش، عن زيد بن على عن عبيد الله بن أبى رافع عن على قال: فلما أصبح يعنى النبى صلى الله عليه وسلم، وقف على قزح، فقال هذا قزح وهو ألموقف، وجمع كلما موقف، ونحرت همنا ومنى كلما منحر، فانحروا() فى رحالكم.

حدثنا مسدد نا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال وقفت همنا بعرفة ، وعرفة كلما موقف ووقفت هاهنا بجمع وجمع كلما موقف ، و نحرت هاهنا ومنى كلما منحر فانحروا فى رحالكم

ابن أبى رافع عن على) بن أبى طالب رضى الله عنه (قال فلما أصبح يعنى النبى صلى الله عليه وسلم) فى المزدلفة (ووقف على قزح) قال فى القاموس: قزح كزفر جبل بالمزدلفة ، وقال فى معجم البلدان: قزح بضم أوله وفتح ثانيه وحاء مهملة ، القرن الذي يقف الإمام عنده بالمزدلفة عن يمين الإمام وهو الميقدة ، وهو الموضع الذي كانت توقد فيه النيران فى الجاهلية، وهو موقف قريش فى الجاهلية، إذ كانت لا تقف بعرفة (فقال هذا قزح وهو) أى قزح (الموقف بالمزدلفة (وجمع) أى المزدلفة (كلما موقف) فحيث وقف كان وقوفه معتبرا عند الله تعالى الابطن محسر (ونحرت همنا) وهذا الدكلام لما أتى منى وأشار إليه ونحر هداياه فيها (ومنى كلما منحر فانحروا فى رحالكم) فإن رحالهم كانت فى منى .

<sup>(</sup>حدثنا مسدد ، نا حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ) الملقب بالصادق (عن أبيه) محمد بن على الملقب بالباقر (عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال)

<sup>. (</sup>۱) فی نسخة : وانحروا

حدثنا الحسن بن على، نا أبو أسامة ، عن أسامة بن زيد ، عن عطاء قال حدثنى جا بر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل عرفة موقف ، وكل منى منحر وكل المزدلفة موقف وكل في منحر .

حين كان بعرفة (وقفت ههاهنا) أى فى موقفه (بعرفة) عند الصخرات (وعرفة كلها موقف) أى إلا بطن عرفة (و) قال : حين كان بجمع (وقفت هاهنا) اى فى موقفه (بجمع وجمع كلها موقف) إلا بطن محسر (و) قال : حين كان فى منى (نحرت ههنا) أى فى موقفه بمنى (ومنى كلها منحر فانحروا فى رحالكم) فى منى (نحرت ههنا) أى فى موقفه بمنى (ومنى كلها منحر فانحروا فى رحالكم) فحيث نحر فى منى يجوز نحرها والأمر بالنحر فى الرحال ليس إلا للإباحة للرفق بهم والسهولة .

(حدثنا الحسن بن على ، نا أبو أسامة ، عن أسامة بن زيد ، عن عطاء قال : حدثنى جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل عرفة موقف ، وكل منى (۱) منحر ، وكل المزدلفة موقف ، وكل فجاج مكة طريق ومنحر ) قال الشوكانى : الفجاج بكسر الفاء جمع فج ، وهو الطريق الواسعة ، والمراد أنها طريق من سائر الجهات والأقطار التي يقصدها الناس لنزيارة والإتيان إليها من كل طريق واسع، وهذا متفق عليه ، ولكن الأفضل الدخول إليها من الثنية العليا التي دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم ، وهذه الزيادة رواها أبو داود كما رواها أحمد وابن ماجه .

<sup>(</sup>۱) والأثمة الثلاثة والجمهور على أنه بجوز نحر الهدايا بجميع الحرم ، وقال مالك : نحب نحرها بعنى إذا وجدت شروط ثلاثة وهى إن سيق فى إحرام حج ووقف به بعرفة والثلاث أن ينحر فى أيام النحر ، فإن انتفت واحدة من هذه الثلاثة فيجب النحر بمكة ولا يجزىء فى غيرها حتى خارج مكة أيضاً ،كذا فى «الأوجز» .

حدثنا ابن كثير أنا سفيان ، عن أبى إسحاق ، عن عمروبن ميمون قال قال عمر بن الخطاب كان أهل الجاهلية لايفيضون حتى يروا الشمس على ثبير ، فخالفهم النبى صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس .

## باب التعجيل من جمع

حدثنا أحمد بن حنبل، نا سفيان أخبرنى عبيد الله بن أبى يزيد أنه سمع ابن عباس يقول أنا بمن قدم رسول(١) الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله.

(حدثنا ابن كثير ، نا سفيان ، عن أبي إسحق ، عن عمرو بن ميمون قال : قال عمر بن الخطاب : كان أهل الجاهلية لا يفيضون ) أى لا يرجعون من المزدلفة (حتى يروا الشمس) طالعة (على ثبير) بفتح مثلثة وكسر موحدة وهو جبل عظيم بمزدلفة يسار الذاهب إلى منى وبمكة خمسة جبال تسمى ثبيراً (فخالفهم) أى أهل الجاهلية (النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس) وهذه الأحاديث الأربعة الأخيرة لا تناسب ترجمة الباب لأن فيها ليس ذكر الصلاة مطلقاً إلا أن يقال إناار اد بترجمة الباب ذكر الصلاة بجمع وغيرها من بعض أحكام المزدلفة .

## باب التعجيل من جمع أى للضعفة لعذر الإزدحام

(حدثنا أحمد بن حنبل، ناسفيان أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن

<sup>(</sup>١) في نسخة : النبي .

حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، نا سلمة بن كهيل، عن الحسن العرنى، عن ابن عباس قال قد منا رسول صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بنى عبد المطلب على حمرات، فجعل يلطح أفحاذنا، ويقول: أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، قال: أبو داود اللطح الضرب اللين.

عباس يقول: أنا بمن قدم ، أى داخل فيمن قدمهم ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله ) أى من النساء والصبيان .

(حدثنا محمد بن كثير ، أنا سفيان ، نا سلمة بن كهيل ، عن الحسن ) بن عبد الله (العرفى) بضم المهملة وفتح الراء بعدها نون نسبة إلى عرينة بطن من بحيلة ، البحلى الكوفى ، عن يحيى بن معين ، صدوق ليس به بأس ، إنما يقال إنه لم يسمع من ابن عباس ، وقال أبو زرعة : ثقة ، وحديثه عند البخارى مقرون بغيره ، وذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال : يخطىء ، وقال ابن سعد : كان ثقة ، وله أحاديث وقال العجلى : كوفى ثقة ، وقال أحمد بن حنبل : الحسن العرفى لم يسمع من ابن عباس شيئا ، وقال أبو حاتم : لم يدركه (عن ابن عباس قال : قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلة بنى عبد المطلب ) بدل من ضمير المفعول فى قدمنا قال فى لسان العرب والغلام معروف ابن سيده : الغلام الطار المشارب ، وقيل : هومن حين بولد إلى أن يشيب ، والجمع أغلة وغلة وغلمان ، الشارب ، وقيل : هومن حين بولد إلى أن يشيب ، والجمع أغلة وغلة وغلمان ، ومنهم من استغنى بغلة عن أغلة وتصغير الغلة أغيلة على غير مكبره كأنهم صغروا أغلة ، وإن لم يقولوه كما قالوا أصبية فى تصغير صبية ، و بعضهم يقول : عليمة على القياس ، قال بن برى ، وبعضهم يقول صبية أيضا ، وفى حديث غليمة على القياس ، قال ابن الاثير : ولم يرد فى جمه بليل هو تصغير أغيلة جمع غلام فى القياس ، قال ابن الاثير : ولم يرد فى جمه بليل هو تصغير أغيلة جمع غلام فى القياس ، قال ابن الاثير : ولم يرد فى جمه بليل هو تصغير أغيلة جمع غلام فى القياس ، قال ابن الاثير : ولم يرد فى جمه بليل هو تصغير أغيلة جمع غلام فى القياس ، قال ابن الاثير : ولم يرد فى جمه بليل هو تصغير أغيلة جمع غلام فى القياس ، قال ابن الاثير : ولم يرد فى جمه بليل هو تصغير أغيلة جمع غلام فى القياس ، قال ابن الاثير : ولم يرد فى جمه بليل هو تصغير أغيلة حمد على القياس ، قال ابن الاثير : ولم يرد فى جمه بليل هو تصغير أغيلة على القيال ابن الاثير : ولم يرد فى جمه بليل الم المناه المناه المناه المن المن الديلة على المناه المن

أغلمة ، وإنما قالوا أغلمة ومثله أصبية تصغير صبية ، ويريد بالاغيلمة الصبيان ، ولذلك صغرهم ، وقال في القاموس : والغلام الطار الشارب والكهل ضد ، أومن حين يولد إلى أن يشيب جمعه أغلمة وغلمة وغلمان وهي غلامة (على حرات) جمع حمار (فجعل) رسول الله صلى انله عليه وسلم (يلطح) اللطح الضرب الخفيف أي يضرب ضربا خفيفاً لينا (أفخاذنا) جمع فخذ لانهم كانوا على الحمر (ويقول أبيني) قال في المجمع : قيل هو تصغير ابني كأعمى وأعيمي ، وأبني اسم مفرد يدل على الجمع ، وقيل: إن ابنا يجمع على أبناء مقصوراً ومدوداً - أبو عبيد - هو تصغير بني جمع ابن مضافاً فوزنه شريحي اه وقال الرضى في شرح الكافية في شرح بني جمع ابن مضافاً فوزنه شريحي اه وقال الرضى في شرح الكافية في شرح قول الشاعر :

زعمت تمادر أنى اما أمت يسدد أبينوها الأصاغر خلتي

وهو عند البصريين جمع أبين وهو تصغير ابى مقدرا على وزن أفعل كأضحى فشذوذه عندهم لأنه جمع أبين وهو بمع مكبره ، وقال الكوفيون : هو جمع أبين وهو تصغير ابن مقدراً وهو جمع ابن كأدل فى جمع دنو \_ فهو عندهم شاذ من وجهين كونه جمعاً لمصغر لم يثبت مكبره ، وبجىء أفعل فى فعل وهو شاذ كأجبل وأزمن فى جبل وزمن ، وقال الجوهرى : شذوذه للكونه جمع أبين تصغير ابن بجعل همزة الوصل قطعاً ، وقال أبو عبيدة هو تصغير بنين على غير قياس انتهى . ( لا ترمو الجرة حتى تطلع الشمس ) قال العينى فى شرح البخارى : قد اختلف السلف فى المبيت بالمزدلقة ، فذهب أبو حنيفة (١) وأصحابه والثورى

<sup>(</sup>۱) المبيت عندنا فى أكثر الليل سنة صرح بها صاحب اللباب ، وواجب عندالشافعية وأحمد إلى مابعد نصف الليل لمن أدركه وإلا فساعة من النصف الثانى، وعند مالك النرول بقدر حط الرحال واجب فى أى وقت من الليل شاء ، وعند السبكي وغيره من الشافعية ركن ، وأما الوقوف بعد الفجر فواجب عندنا وسنة عند الثلاثة وفريضة عند ابن الماجشون ، وعند جماعة من التابعين حضور مزدلفة ركن ، ولم أتحقق التقصيل عندهم فى المبيت الوقوف ولهما مسألتان طالما تشتبه إحداها بالأخرى كذا فى الأوجز .

وأحمد وإسحاق وأبو ثور ومحمد بن إدريس في أحد قوليه إلى وجوب المبيت بها ، وإنه ليس بركن ، فن تركه فعليه دم ، وهو قول عطاء والزهرى وقتادة ومجاهد ، وعن الشافعي سنة وهو قول مالك ، وقال ابن بنت الشافعي وابن خزيمة الشافعيان هو ركن ؛ وَقال علقمة والنخعي والشعبي من ترك المبيت بمزدلفة فاته الحج ، وفي شرح التهذيب وهو قول الحسن و إليه ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام ، وقال الشافعي يحصل المبيت بساعة في النصف الثاني من الليل دون الأول ، وعن مالك النزول بالمزدلفة واجب والمبيت بها سنة ، وكذا الوقوف مع الإمام سنة ، وقال أهل الظاهر من لم يدرك مع الأمام صلاة الصبح بالمزدلفة بطل حجه بخلاف النساء والصبيان والضعفاء ، وعند أصحابنا الحنفية لو ترك الوقوف بها بعد الصبح من غير عذر فعليه دم ، وإن كأن بعذر الزحام فتعجل السير إلى مني فلا شيء عليه ، والمأمور به في الآية الكريمة الذكر دون الوقوف ـ ووقت الوقوف بالمشعر بعدد طلوع الفجر من يوم النحر إلى أن يسفر جداً ، وعن مالك لا يقف أحد إلى الإسفار بل يدفعون قبل ذلك انتهى. وقال أيضاً وقت رمى جمرة العقبة يومالنحرضحي اقتداء به صلى الله عليه وسلم، وقال الرافعي : المستحب أن يرمى بعــد طلوع الشمس ، ثم يأتى بباقي الأعمال فيقع الطواف في ضحوة النهار ا ه وقال شيخنا زين الدين ، وما قاله الرافعي مخالف للحديث على مقتضى تفسير أهل اللغة أنضحوة النهار مقدمة على الصحى ، وهذا وقت الاختيار ، وأما أول وقت الجواز فهو بعـد طلوع الشمس(١) . وهذا مذهبنا لما روى أبو داود عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أي بني لاترموا الحرة حتى تطلع الشمس ، وأما آخره فإلى غروب الشمس ، وقال الشافعي(٢): يجوز الرمى بعــد النصف الأخير من الليل .

<sup>(</sup>١) قلت : وفى الهداية بمد طلوع الفجر فتأمل ، وكذا قال صاحب اللباب وغيره من أهل الفروع ، فما فى المينى سبقة قلم من الناسخ لا يوافق المذهب .

<sup>(</sup>٢) وبه قال أحمد كما فى الروض المربع .

حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا الوليدبن عقبة، نا حمزة الزيات عن حبيب (۱) ، عن عطاء عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس ويأمرهم يعنى لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس (۲).

وفى بمرح الترمذى لشيخنا: وأما آخر وقت رى جرة العقبة، فاختلف فيه كلام الرافعي فجزم في شرح الصغير أنه يمتد إلى الزوال، قال: والمذكور في النهاية جزماً امتداده إلى الغروب، وحكى وجهين في امتداده إلى الفجر، أصحهما أنه لا يمتد وكذا صححه النووى في الروضة، وفي التوضيح رى جرة العقبة من أسباب التحلل عندنا، وليس بركن خلافا لعبد الملك المالكي حيث فال: من خرجت عنه أيام مني ولم يرم جرة العقبة بطل حجه، فإن ذكر بعد غروب شمس يوم النحر فعليه دم، فإن تذكر بعد فعليه بدنة، وقال ابن وهيب لا شيء عليه ما دامت أيام مني، وفي المحيط: أوقات رمى جرة العقبة ثلاثة مسئون بعد طلوع الشمس ومباح بعد زوالها ومكروه وهو الرمى بالليل، مسئون بعد طلوع الشمس ومباح بعد زوالها ومكروه وهو الرمى بالليل، ولو لم يرم حتى دخل الليل فعليه أن يرميها في الليل ولا شيء عليه، وعن أبي يوسف وهو قول الثورى لا يرمى في الليل وعليه دم، ولو لم يرم في يوم النحر حتى أصبح من الغد رماها وعليه دم عند أبي حنيفة خلافا لهما (قال أبو داود اللطح الضرب اللين).

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، نا الوليد بن عقبة ، نا حمرة الزيات ، عن حبيب) ابن أبي ثابت (عن عطاء عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) في نسخة : حبيب بن أبي ثابت .

<sup>(</sup>٢) فى نسخة : أو كما قال .

حدثنا هارون بن عبد الله ، نا ابن أبى فديك عن الضحاك يعنى ابن عثمان : عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : أرسل النبى صلى الله عليه وسلم بام سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ، ثم مضت فافاضت وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعنى عندها .

يقدم) من المزدلقة (صعفاء أهله) بالليل (بغلس ويأمرهم يعنى) زاد لفظ يعنى لأنه لم يحفظ اللفظ بل حفظ المعنى فقط ( لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس) خبر بمعنى النهى كما تقدم فى الحديث السابق.

(حدثنا هارون بن عبدالله ، تا ا ن أى فديك ، عن الضحاك يعنى ابن عثمان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة ) يوم (النجر فرمت الجرة) العقبة (قبل الفجر ) يحتمل (1) أن يكون معناه قبل صلاة الفجر فلا يستدل به على جراز الرمى قبل طلوع الفجر ، وخصص بعضهم بالنساء من غير دليل التخصيص فلا يقبل ، والتحقيق أنه ليس فى الحديث دلالة على أن فعلها كان ياذن النبى صلى الله عليه وسلم فلا حجة فى فعلها (ثم مضت) إلى البيت ياذن النبى صلى الله عليه وسلم فلا حجة فى فعلها (ثم مضت) إلى البيت إذن النبى الله عليه وسلم فلا حجة فى فعلها (ثم مضت) إلى البيت ياذن النبى صلى الله عليه وسلم فلا حجة فى فعلها (ثم مضت) إلى البيت

<sup>(</sup>١) وقال الزيلمى على السكنز: لمل الراوى ظنه قبل الفجر ، وأيضاً لادلالة فيه أنها أخبرته عليه السلام ، وبمثل ذلك لايترك المرفوع ، ألا ترى أن عمر رد على أبى وفى إلتقاء الحتانين أخبرتموه عليه السلام بذلك ، فسكت ، إلى آخر ما قال .

<sup>(</sup>٢) وهذا غير الطواف الذي تقدم في باب استلام الركنين ، وقال ابن القيم : في الهدى هذا الحديث منكر

حدثنا محمد بن خلادالباهلي ، نايحيى ، عن ابن جريح أخبرنى مخبر عن أسماء أنها رمت الجمرة ، قلت: إنا (''رمينا الجمرة بليل قالت إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

اليوم) أى يوم النحر (٢) اليوم الذى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى عندها) اى كان ذلك اليوم يوم نوبتها ـ وفيه إشارة إلى السبب الذى ارسلت من الليل ورمت قبل طلوع الشمس، وأفاضت فى النهار بخلاف سائر أمهات المؤمنين حيث أفضن فى الليلة الآتية . قال الطبي جوز الشافعي رمى الجرة قبل النجر وإن كان الأفضل تأخيره عنه ، واستدل بهذا الحديث، وقال غيره هذا رخصة لام سلمة فلا يجوز أن يرمى إلا بعد الفجر لحديث ابن عباس.

(حدثنا محمد بن خلاد) بن كثير (الباهلي) أبو بكر البصرى قال مسدد: ثقة ولكنه صلف، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال مسلمة بن قاسم كان ثقة (نا يحيي) القطان (عن ابن جريج أخبرني عطاء أخبرني مخبر) لم أقف على تسميته، لكن أخرج البخاري حديث أسماء بهذا السند، فقال: حدثنا مسدد عن يحيي، عن ابن جريج قال: حدثني عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة الحديث، فالظاهر أن المبهم في سند أبي داود هو عبد الله ابن كبسان المدني مولى أسماء، يكني أبا عمر، قال الحافظ: وقد صرح ابن جريج ابن حريج

<sup>(</sup>١) في نسخة : إعا .

<sup>(</sup>٧) وهل كانت ليلتها ليلة النحر كا هو ظاهر القصة ويدل عليه جميع طرقها عند الطحاوى وزاد المفاد والبيهتي والجوهر النقى، وظاهر ما سياتى فى «باب طواف الإفاضة» من حديث قصة ابن زممة أن ليلتها كانت ليلة الحادى عشر فتأمل ، ويمكن أن يوجه أن الليلة كانت تابعة لليوم السابق كما هو معروف فى ليالى الحج .

بتحديث عبد الله في رواية مسدد عند البخاري ، وكذا رواه مسلم عن محمد بن أبى بكر المقدمي وابن خزيمة عن بندار ، وكذا أخرجه أحمد في مسنده ، كامهم عن يحيى ، وأخرجه مسلم من طريق عيسى بن يونس ، وأخرحه الإسماعيلي من طريق داود العطار ، والطبر اني من طريق ابن عيينه ، والطحاوي من طريق سعيد بن سالم ، وأبو نعيم من طريق محمـــد بن بكمير ، كابهم عن ابن جريج ، وأخرجه أبو داود، عن محمد بن خلاد، عن يحييي القطان، عن ابن جريج، عن عطاء أخبر ني مخبر، عن أسماء، وأخرجه مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء أن مولى أسماء أخبره ، وكرَّذا أخرجه الطبراني من طريق أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد ، فالظاهر أن ابن جريج سمعه من عطاء ثم لقي عبد الله فأخذه عنه ، ويحتمل أن يكون مُولَى أسماء شيخ عطاء غير عبد الله ، قلت : واختلف رواية مالك ورواية الشيخين، بأن في روايتهما عن عطاء عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء ، وفي رواية مالك أن مولاة لأسماء بنت أبي بكر، قال الزرقاني : لامنافاة بين كون السائل همنا ذكراً . وفي رواية أنثى لحمله على أنهما جميعا سألاها في عام أو عامين ، ا ه . ( عن أسماء ) بنت أبي بكر ( أنها رمت الجرة قلت : إنا رمينا الجرة بليل ) أي قبل طلوع الفجر ، ويحتمل أن يكمون معناه بغلس وإن كان بعد طلوع الفجر، ويدل عليه ما وقع في رواية البخاري عن ابن عمر وفيه فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ، ومنهم من يقدم بعد ذلك ، ولفظ حديث أسماء عند البخاري، فقلت لها ياهنتاه ما أرانا إلا وقد غلسنا (١)، قالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليــه وسلم أذن للظعن ، وليس فيها دلالة على الرمى قبــل طلوع الشمس (٢) قطعاً ( قالت إنا كينا نصنع هذا ) أي الرمي بالليل كما عنــد

<sup>(</sup>١) قال الزيامي على الـكنز: هذا أظهر في الوقوع بعد الفجر لأن الغلس يكوني بعده ؟ قال ابن مسعود وصلى الفجر يومئذ بغلس .

<sup>(</sup>٧)كذا في الأصل و الصواب بدله طلوع الفجر .

حدثنا محمد بن كثير ، أنا سفيان ، حدثنى أبو الزبير ، عن جا بر قال : أفاض رسول صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف فأوضع (') فى و ادى(') محسر . باب يوم الحج الأكبر

الشافعي أو الغلس بعـد طلوع الفجر (٣) كما عنــد الجمهور (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ).

(حدثنا محمد بن كثير ، أنا سفيان حدثنى أبو الزبير ، عن جابر قال: أفاض) أى رجع (رسول الله صلى الله عليه وسلم) من المزدلفة (وعليه السكينة وأمرهم) أى الناس (أن يرموا بمثل حصى الحذف) الحذف هو رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك ترمى بها ، أو تتخذ مخذفة من خشب ، ثم ترمى بها الحصاة بين إبهامك والسبابة ، والمراد بحصى الخذف الصغار (فاوضع) أى أسرع في وادى محسر) والإسراع فيه قدر رمية حجر .

# باب يوم الحج الأكبر

اختلفوا فيه على خمسة أقوال ، فيل : هو يوم النحر ، وقيل: هو يوم عرفة ، وقيل: هو أيام الحج كلها كقولهم يوم الجمل ، ويوم صفين ونحوه ، وقيل: الأكبر القران ، والأصغر الإفراد ، وقيل : هو يوم (١) حج أبى بكر لأنه اجتمع فيه المسلمون والمشركون واليهود والنصارى ، فحج المسلمون والمشركون في ثلاثة

<sup>(</sup>١) فى نسخة : وأوضع . (٢) فى نسخة : بوادى .

<sup>(</sup>٣) قلت : هذا مشكل فإنه عند الجهور بعد طلوع الشمس كما تقدم

<sup>(</sup>٤) وقيل: هوالحجة يوم الجمعة كما في مناسك القارى ، وتمامه في جزء حجة الوداع للمحشم.

حدثنا مؤمل بن الفضل ، ناالوليد نا هشام يعنى ا بن الغاز '' نا نافع عن ا بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج '' فقال أي يوم هذا ، قالوا يوم النحر ، قال هذا يوم الحج الأكبر.

أيام ، واليهود والنصارى فى ثلاثة أيام متنابعات ، ولم يجتمع منه خلق الله السموات والارص كذلك قبل العام ، ولا تجتمع بعد العام حتى تقوم الساعة ، قال الحافظ : واختلف فى المراد بالحج الأصغر فالجمهور على أنه العمرة ، وعن مجاهد الحج الأكبر القران والاصغر الإفراد ، وقيل : يوم الحج الأصغر يوم عرفة ويوم الحج الأكبر يوم النحر لأن فيه تتكمل بقية المناسك .

(حدثنا محمد بن الفضل ، نا الوليد ، نا هشام يعنى ابن الغاز ) بغين معجمة وآخره زاى خفيفة ( نا نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر ) أى عاشر (٢) ذى الحجة (بين الجرات ) أى الثلاثة (فى الحجة التى حج ) أى حجة الوداع ( فقال : أى يوم هذا ، قالوا : يوم النحر ، قال : هذا يوم الحج الأكبر ) قال الحافظ : وفى هذه الأحاديث دلالة على مشروعية الخطبة يوم النحر وبه أخذ الشافعي ومن تبعه ، وخالف فى ذلك المالكية والحنفية قالوا : خطب الحج ثلاثة سابع ذى الحجة ويوم عرفة و ثاني يوم النحر على ، ووافقم الشافعي إلا أنه قال : بدل ثاني النحر ثالثه لأنه أول النفر ، وزاد عطبة رابعة وهي يوم النحر ، وقال : إن بالناس حاجة إليها ليتعلم أعمال ذلك خطبة رابعة وهي يوم النحر ، وقال : إن بالناس حاجة إليها ليتعلم أعمال ذلك

<sup>(</sup>١) فى نسخة : الفازى .

<sup>(</sup>٢) في نسخة : فيها .

<sup>(</sup>٣) استدل بذلك من قال النحر فى اليوم العاشر فقط ، وهو قول ابن سيرين وداود وغيرها كما فى الفتح وسيأتى على هامش البذل .

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن فافع حدثهم أنا شعيب عن الزهرى حدثنى حميدبن عبدالرحمن أنأ باهريرة قال : بعثنى أبو بكر فى من يؤذن يوم النحر بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ويوم الحج الأكبر يوم النحر والحج الأكبر يوم النحر والحج الأكبر يوم النحر والحج الأكبر الحج.

اليوم من الرمى والذبح والحلق والطواف، وتعقبه الطحاوى بأن الخطبة المذكورة ليست من متعلقات الحج، لأنه لم يذكر فيها شيء من أمورالحج، وإنما ذكر فيها وصايا عامة ولم ينقل أحد أنه علمهم فيها شيئاً من الذي يتعلق بيوم النحر معرفنا أنها لم تقصد لأجل الحج، وقال ابن القصار إنما فعرز ذلك من أجل تبليغ ما ذكره لكثرة الجمع التي اجتمع من أقاصي الدنيا فظن الذي رآه أنه خطب وقال: وأما ما ذكره الشافعي أن بالناس حاجة إلى تعليمهم أسباب التحلل المذكورة فليس بمتعين، لأن الإمام يمركنه أن يعلمهم يوم عرفة، أنتهي . ثم أجاب عنه الحافظ بكلام طويل .

(حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم أنا شعيب ، عن الزهرى ، حدثنى حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال : بعثنى ) أى أرسلنى ( أبو بكر فى من ) أى فى جماعة عامهم ( يؤذن ) أى ينادى ( يوم النحر بمنى أن لا يحبح بعد العام مشرك ) كما فى قوله تعالى ، إنما المشركون بخس فلا يقر بوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ، .

قال الحافظ: وفى دخول المشرك المسجد مذاهب، فعن الحنفية الجـواز مطلقاً. وعن المـالكية والمزنى المنع مطلقاً. وعن الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام وغيره، انتهى. قال فى التفسير الأحمدى: ومعنى عدم القربان مع الحجة

### باب الأشهر الحرم(١)

حدثنا مسدد نا إسماعيل نا أيوب عن محمد عن ابن أبى بكرة عن أبى بكرة عن أبى بكرة أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب (١) فى حجته فقال إن الزمان قداستدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض

والعمرة ، أى لا يدخلوا المسجد الحرام لأجلهما ولا يمنعون من بحرد الدخول فيه وفى سائر المساجد عندنا ، وأما عند الشافعي فعدم القربان عبارة عن عدم الدخول فيمنعون من دخول المسجد الحرام خاصة ، عملا بظاهر الآية ، ومالك وحمه الله \_ كا يمنع الدخول من المسجد الحرام يمنع عن سائر المساجد قياسا عليه ، ويؤيدنا قوله تعالى ، بعد عامهم هذا ، إذ لا يناسب النني عن الدخول التقييد ببعد العام ، مخلاف النهي عن الحج والعمرة لأنه لا يكون إلا بعد عام ، فكأنه قيل: لا يتمكنوا من الحج مرة أخرى (ولا يطوف بالبيت عربان) وكان أهل الجاهلية يطوفون عراة ، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسم الجاهلية ، وستر العوزة في الطواف عندنا من واجبات الطواف التي تجبر بالدم، فلو طاف كاشفا ربع عضو من العورة يجب الدم ( ويوم الحج الأكبر يوم النحر ) لأنه تؤدى فيه أكثر مناسكه ( والحج الأكبر الحج ) والحج الأصغر العمرة .

### باب الأشهر الحرم

(حدثنا مسدد، نا إسماعيل، نا أيوب، عن محمد، عن ابن أبي بكرة) واسمه عبد الرحمن (عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته)

<sup>(</sup>١) في نسخة :الحرام

<sup>(</sup>٢) في نسخة : الناس

السنة إنى عشر شهرا منها أربعــة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان .

أى يوم النحركما في رواية البخارى ( فقال : إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ) نقل في الحاشية عن الخطابي قال الخطابي : معناه إن العرب في الجاهلية كانت قد بدلت أشهر الحرام وقدمت وأخرت أوقاتها من أجل النسيء الذي كانوا يفعلونه ، وهو تأخير رجب إلى شعبان والمحرم إلى صفر ، واستمر ذلك بهم حتى اختلط عليهم ، وخرج حسابة من أيديهم ، فكانوا ربما يحجون في بعض السنين في شهر ، ويحجون من قابل في شهر غيره إلى أن كان الوام الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصادف حجبم شهر الحج المشروع وهو ذو الحجة ، فوقف بعرفة يوم الناسع ، تم خطبهم فأعلمهم أن أشهر النسيء قد تناسخت باستدارة الزمان ، وعاد الأمر إلى الأصل الذي وضع الله تعالى حساب الأشهر عليه يوم خلق الله السموات الأصل الذي وضع الله تعالى حساب الأشهر عليه يوم خلق الله السموات والأرض ، وأمر هم بالمحافظة عليه لئلا يتغير أو يتبدل فيما يستأنف من الزمان ( السنة اثني ( ) عشر شهر آ ) وفي نسخة اثنا عشر ( منها ) أي من تلك الشهور ( أربعة حرم ) أي حرام محترم لا يجوز هتك حرمتها بالقتال فيها ( ثلاث

(١٢ - بذل الجهود ٩)

<sup>(</sup>۱) المسألة خلافية بين الأئمة كما سيأتى، والحديث تفسير لقوله عز اسمه « إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهراً» الآية ، وقال عز اسمه «يسألونك عن الشهر الحرام» الآية وقال عز اسمه « الشهر الحرام بالشهر الحرام» واختلف فى أن حكم حرمة القتال فيها باق كما قال به طائفة والجمهور إنه منسوخ بقوله تعالى « اقتلوا المشركين كافة » والباقى منها مضاعفة الأجر ومضاعفة وزر السيئات ، كما فى كتب التفاسير كتفسير الجمل والتفسير السكبير وأحكام القرآن وشيء منه على هامش مصحفي .

حدثنا محمد بن يحيى بن فياض نا عبد الوهاب نا أيوب السختيانى، عن محمد بنسيرين، عن ابن أبى بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال أبو داود: وسماه أبن عون ، فقال عن عبد الرحمن بن أبى بكرة فى هذا الحديث .

### باب من لم يدرك عرفة

حدثنا محمد بن كثير ، أنا سفيان حدثني بكر بن عطاء عن

متواليات ) أى متنا بعات ( ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورابعها رجب مضر الذى بين جمادى وشعبان ) وإنما أضيف الشهر إليهم إذ كانوا يشددون فى تحريمه، ويبالغون فيه ويحافظون عليه أشد المحافظة من سائر العرب، وإنما وصفه بكونه بين جمادى وشعبان لأنهم كانوا نسأوا رجباً وحولوه من محله وسموا به بعض الشهور، فين لهم أن رجباً هر ما بين جمادى وشعبان لاما كانوا يسمونه رجباً بحساب النسىء، ويحتمل أن يكون ذكرهما تأكيدا أو توضيحاً.

(حدثنا محمد بن يحيى بن فياض ، نا عبد الوهاب ، نا أيوب السختيانى ، عن محمد بن سيرين ، عن ابن أبى بكرة ، عن أبى بكرة ، عن النبي صلى الله عليهو سلم بمناه ) أى بمعنى الحديث المتقدم ( قال أبو داود : وسماه ابن عون ) أى وسمى عبد الله بن عون ابن أبى بكرة في روايته ( فقال : عن عبد الرحمن بن أبى بكرة في هذا الحديث ) وقد أخر جه البخارى ومسلم وغيرهما .

### باب من لم یدرك عرفة أى الوقوف بعرفات (حدثنا محمد بن كثير أنا سفيان ) الثورى (حدثنى بكير بن عطاء )

عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة ، فجاء ناسأو نفر من أهل نجد، فأمر وارجلافنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الحج ؟ فأمر رجلا فنادى الحج الحج يوم عرفة ، ومن جاء قبل صلاة الصبح من ليلة (١) جمع فتم حجه، أيام منى ثلاثة (١) فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ، قال: ثم أردف رجلا خلفه فجعل بنادى بذاك ، قال أبو داود: وكذاك رواه مهر ان عن سفيان ينادى بذاك ، قال أبو داود: وكذاك رواه مهر ان عن سفيان قال: الحج الحج مرتين، ورواه يحيى بن سعيد القطان عن سفيان قال: الحج مرة .

الليثى الكوفى روى عن عبد الرحمن بن يعمر الدؤلى ، وله صحبة وحريث بن سليم وعنه الثورى وشعبة ، قال ابن معين والنسائى : ثقة ، وقال أبو حاتم : شيخ صالح لا بأس به ، وعن أبى داود ثقة حدث عنه الثورى وشعبة بحديث أصل من الأصول : الحج عرفة ، وقال يعقوب بن سفيان ثقة ، وذكره ابن حبان فى الثقات ( عن عبد الرحمن بن يعمر ) بفتح التحنانية وسكون المهملة وفتح الميم ، وفى المغنى وبضمها (الديلى) بكسر الدال وسكون الياء له صحبة ، عداده فى أهل السكوفة ، روى عن النبى صلى الله عليه وسلم حديث الحج يوم عرفة ، وحديث النبى عن الدباء والمزفت ، وعنه بكير بن عطاء الليثى قلت : عرفة ، وحديث النبى عن الدباء والمزفت ، وعنه بكير بن عطاء الليثى قلت : غراسان فى الصحابة أنه مكى سكن الكوفة ، قال: ويقال مات بخراسان ذكره ابن حبان فى الصحابة أنه مكى سكن الكوفة ، قال: ويقال مات بخراسان

<sup>(</sup>١) في نسخة : ليل

<sup>(</sup>٣) في نخسة : ثلاث

وقال مسلم والأزدى وغيرهما لم يرو عنه غير بكير بن عطاء (قال) أى عبدالرحمن بن يعمر (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو) واقف كما في مسند أحد ( بعرفة فجاء ناس أو ) للشك من الرارى ( نفر ) أى قال ذلك اللفظ أو هذا ( من أهل نجد فأمر وارجلا ) وفي رواية أحمد في مسنده فقالوا يارسول الله ، ولفظ النزمذى فسألوه ولم أقف على تسمية الرجل ( فنادى ) أى الرجل ( رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الحج ؟ فأمر ) رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الحج ؟ فأمر ) رسول الله الترمذى فأمر مناديا فنادى الحج عرفة ، ولفظ أحمد : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج حج عرفة ، ولفظ النسائى : فقال الحج عرفة ( من جاء ) أى عليه وسلم الحج حج عرفة ، ولفظ النسائى : فقال الحج عرفة ( من جاء ) أى ولكن لفظ الترمذى من ليلة جمع قبل طلوع الفجر وكذا في مسند الطيالسي ولم النوم الحادى عشر والثانى عنه أدرك الحج ومثله في النسائى ( أيام مني ثلاثة ) هو اليوم الحادى عشر والثانى عنه والثالث عمن الديم عن منى إلى مكة ( فلا إثم عليه ) أى بجوز له ذلك ( ومن تأخر ( ) ) الرجوع من منى إلى مكة ( فلا إثم عليه ) أى بجوز له ذلك ( ومن تأخر ( ) )

<sup>(</sup>١) وهذا إجماع عند العلماء إلا أنهم اختلفوا في موضعين كا في «الأوجر» الأول في الأفضل منهما ، فعند الحنفية التأخير أفضل مطلقاً ، وكذا في المرجح عند الشافعية ، وفي قول لهم ليس للامام التمجيل ، وكذا يكره له التمجيل عند المالكية ، وأما غير الإمام يجوز له الأمران متساوى الطرفين هو المرجح عند ابن القاسم ، وفي قول لمالك لا تمجيل للملكي بغير ضرورة ، وقال ابن الماجشون : لا تمجيل للآفاقي أن يبيت بمكة ، وأما عند أحمد فالأولى لأهل الحرم التأخير ، ويستوى فيه غيره والثاني في وقت النفر فيجوز عند الأئمة الثلاثة قبل الذروب وهو رواية الحسن عن الإمام ، والمشهور عندنا إلى طلوع الفجر من اليوم الرابع — ويشترط عند الحنابلة الخروج من مني قبل الغروب ولا كنابر تحال والاشتغال وكذا عندمالك للمسكى ولغيره يكفى فية الحروج، ويكفى عند الشافعية الارتحال والاشتغال ، وإن لم يخرج من مني .

حدثنامسدد، نايحي، عن إسماعيل، ناعامر أخبرنى عروة بن مضرس الطائى قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعنى بجمع، قلت: جئت يارسول الله من جبلى طى أكللت مطيتى وأتعبت نفسى، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لىمن حج ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك معنا هذه الصلاة، وأتى عرفات قبل ذلك (۱) ليلا أو نهار افقد تم حجه وقضى تفثه .

ورجع في التالث منها بعد رمى الجرات ( فلا إثم عليه ثم أردف رجلا خلفه ) مع الاول، ومعنى أردفه أي أبعه ، ويحتمل أن يكون الأول على الدابة فأردفه عليها (قال أبو داود: وكذلك رواه مهران عن سفيان قال: الحج الحج مرتين) عليها (قال أبو داود: وكذلك رواه مهران عن سفيان قال: الحج الحج مرتين) أى وافق مهران ابن أبي عمر العطار أبو عبد الله الرازى ، قال في التقريب ، هذا لعله مهران ابن أبي عمر العطار أبو عبد الله الرازى ، قال في التقريب ، صدوق له أو همام ، سى الحفظ ، وقد طول في ترجمته في تهذيب التهذيب : ولم أجد روايته فيا عندى من كتب الحديث ، نعم أخرج البيهقي برواية عبدالرحن بن بشر عن سفيان بن عيبنة عن الثورى بلفظ الحج عرفت ، الحج عرفات ، وأخر جه الدارقطني برواية أبي أحمد الزبيرى عن سفيان بلفظ الحج عرفات ، الحج عرفة ، الحج عرفة (ورواه يحيي بن سعيد القطان ، عن سفيان قال : الحج مرة) عرفة ، الحج عرفة الترمذي مقرونا بعبد الرحن بن مهدى والنسائي .

(حدثنا مسدد، نا يحيى، عن إسماعيل، نا عامر) الشعبى ( أخبرنى عروة ابن مضرس ) بمعجمة ثم راء مشددة مكسورة ابن أوس بن حارثة ابن لأم

<sup>(</sup>١) فى نسخة : يمنى .

( الطائى ) شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ، وروى عنه هـذا الحديث الشعبي .

(قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموتف ، يعنى بجمع) أى في موقف المزدلفة ، وهو مصرح في رواية شعبة عن عبد الله بن السفر عن الشعبي عند أحمد في مسنده ، و لفظ أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجمع (قلت : جئت يا رسول الله من جبلي طي ) هما أجا وسلمي ( أكالمت ) أى أعييت ( مطيتي ) أى راحلتي ( وأتعبت ) أى وقعت فى التعب ( نفسي والله ما تركت من جبل) كذا في نسخ أبي داود بالحاء المهملة وفي مسند أحمد بالجيم وكذا بالجم في رواية الدارقطني والترمذي . فالحبل بالحاء ما ارتفع وطال من ألرمل، وأما بالجيم فمعروف ( إلا وفقت عليه فهل لى من حج ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة ) أى صلاة الصبح من يوم النحر ، ولفظ رواية شعبة عن عبد الله بن أنى السفر فقال من صلى معنا هـذه الصلاة في هذا المكان ، ثم وقف معنا هذا الموقف حتى يفيض الإمام ، وإنما ذكر وقوف المزدلفة ليعلم أنه من واجبات الحج (وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد تم حجه ) قال الشوكاني : تمسك بهذا أحمد بن حنبل فقال وقت الوقوف(١) لا يختص بما بعد الزوال ، بل وقته ما بين طلوع الفجر من يوم عرفة وطلوعه يوم العيد لأن لفظ الليل والنهار مطلقان ، وأجاب الجمهور من الحديث بأن المراد من النهار ما بعد الزوال بدليل أنه صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده لم يقفوا إلا بعد الزوال ، ولم ينقل عن أحد أنه وقف قبله ، فكأنهم جعلوا هـذا الفعل مقيدا لذلك المطلق ، ولا يخني ما فيه ، وقال في المحلى ، وفيه رد على من زعم أن الوقوف يفوت بغروب الشمس يوم

<sup>(</sup>١) وفى « الأوجز » ها هنا خلافيتان الأولى وقت الموقوف من طلوع الفجر إلى مثله عند أحمد ، ومن الزوال إلى طلوع الفجر يوم النحر والثانية أن الوقوف بجزء من ليلة النحر ركن عند مالك خلافا للثلاثة .

#### باب النزول بمي

#### حدثنا أحمد بن حنبل ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر عن حميد

عرفة ، ومن زعم أن وقته يبقى إلى بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، والجمهور على أن وقت (١) الوقوف يمتد من زوال يوم عرفة إلى فجر يوم النحر ( وقضى تفته ) بفتح المثناة الفوفية والمثلثة ، قال فى النهاية : هو ما يفعله المحرم بالحج إذا حل من قص الشارب والاظفار ونتف الإبط وحلق العانة ، وقيل : إذهاب الشعث والدرن والوسخ مطلقاً ، قال فى المعالم: التفث الوسخ والقذرات من طول الشعر والاظهار والشعث ، وتقول العرب : لمن تستقذره : ما أتفثك أى أوسخك ، والحاج أشعث أغبر لم يحلق شعره ، ولم يقصر ظفره ، فقضاء التفث إزالة هذه الاشياء .

### باب النزول عنى

(حدثنا أحمد بن حنبل ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن حميد الأعرج ، عن محمد بن إبراهيم النيمى ، عن عبد الرحمن بن معاذ ) بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمى ابن عم طلحة بن عبيد الله روى حديثه حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عنه قال : خطبنا رسول الله

<sup>(</sup>١) قال القارى فى شرح اللباب : أول وقت الوقوف من زوال يوم عرفة عند الأئمة الثلاثة خلافاً للحنابلة ، فإن وقت الوقوف عندهم يوم عرفة مطلقاً ، والسنة بعد الزوال ، وأما آخره فهو طلوع الفجر الثانى وهذا متفق عليه عند الأئمة الأربعة .

الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: خطب صلى الله عليه وسلم قال: خطب صلى الله عليه وسلم الناس بمنى و نزلهم منازلهم فقال: لينزل المها جرون ههذا وأشار إلى ميمنة القبلة والأنصار ههنا وأشار إلى ميسرة القبلة ثم لينزل الناس حراهم .

صلى الله عليه وآله وسلم ونحن بمنى ، قاله غير واحد عن حميد ، وقال معمر : عن حميد عن محمد عن عبد الرحمن عن رجل من الصحابة ، وقيل غير ذلك ، قلت : جزم البخارى والمترمذى وابن حبان بأن له صحبة ، وكذا ذكره في الصحابة ابن عبد البر وأبو نعيم وابن زبر والباوردى وابن منده وغيرهم وعده ابن سمد فى من شهد الفتح (عن رجل (٢) من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الله عليه وسلم الناس على وسيحى ، ما ذكر فى الخطبة فى الباب الآنى ، باب ما يذكر الإمام فى خطبته بمنى ، (ونزلهم ) أى عين لهم (منازلهم فقال: ينزل المهاجرون ههنا وأشار إلى ميمنة القبلة والا استقبلت وأشار إلى ميمنة القبلة والا نصار ههنا وأشار إلى ميمنة القبلة ، وما على يسارك فو يسارها ، وسيأتى فى الحديث الآتى ثم أمر المهاجرين فنزلوا فى مقدم فو يسارها ، وسيأتى فى الحديث الآتى ثم أمر المهاجرين فنزلوا فى مقدم المسجد وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد ، فوجه الجمع يدنهما أن المهاجرين نزلوا على يمين القبلة فى مقدمه ، والأنصار فى جانب البسار فى مؤخر المسجد نلوا على يمين القبلة فى مقدمه ، والأنصار فى جانب البسار فى مؤخر المسجد

<sup>(</sup>١) فى نسخة : أنزلهم .

<sup>(</sup>٢) وسيأتى الحديث بدون الواسطة وبرواية الواسطة ذكره صاحب البداية والنهاية عن مسند أحمد .

# باب أى يوم يخطب بمنى

حدثنا محمد بن العلاء ، نا ابن المبارك ،اعن إبراهيم بن نافع ، عن ابن أبى بجيح ، عن أبيه ،عن رجلين من بنى بكر قالا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسطأيام التشريق ونحن عند راحلته وهى خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التى خطب عنى

وورائه (ثم ينزل الناس) أى غير المهاجرين والأنصار (حولهم) وإنما عين لهم منازلهم لئلا يختلطوا : ويكون بعضهم قريباً من بعض ، ولا يلحق لهم صيق فى حاجاتهم .

# باب أى يوم يخطب بمني()

(حدثنا محمد بن العلام، نا ابن المبارك ، عن إبراهيم بن نافع ، عن ابن أبي نجيح ، عن أبيه ) أبي نجيح (عن رجلين من بني بكر ، لم أقف على تسميتهما (قالا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ) وهو اليوم الثانى من أيام التشريق ثانى عشر (٢) من ذى الحجة (ونحن عند راحلته وهى خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى).

<sup>(</sup>١) حاصل مافى الأوجز أن خطب الحج أربعة ، عند الشافعي وأحمد ، وثلاثة عندنا ، ومالك ، وتقدم البسط .

<sup>(</sup>۲) وظاهر العينى أنه يوم الحادى عشر ثانى يوم النحر وبسط السكلام على الخطب وتقدم شيء منه وفى شرح مناسك النووى برواية طبقات ابن سمد عن عمرو بن يثربى خطبته عليه السلام عن النمد يوم النحر بمد الظهر، قلت وذكرها فى مسند أحمد، لكن ليس فيه غد يوم النحر بل بافظ منى فقط .

حدثنا محمد بن بشار ، ناأ بوعاصم ، نار بيعة بن عبدالرحمن ابن حصين (۱) حدثتني جدتي سرآ ، بنت بنهان وكانت ربة بيت في الجاهلية ، قالت خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤس فقال أى يوم هذا؟ قلنا الله و رسوله أعلم ، قال أليس أو سطأ يام التشريق ، قال أبو داود و كذاك قال عم أبى حرة الرقاشي إنه خطب أو سط أيام التشريق .

(حدثنا محمد بن بشار ، نا أبو عاصم ، نا ربيعة بن عبد الرحمن بن حصين ) الغنوى بمعجمة و نون مفتر حين حديثا واحداً فى حجة الوداع ذكره ابن حبان فى الثقات (حدثتنى جدتى سراه) بفتح أولها و تشديد الراء المهملة مع المد (بنت بنهان) الغنوى (وكانت ربة بيت فى الجاهلية) أى صاحبة بيت الأصنام، قال ابن حبان لها صحبة ضبطها ابن ماكولا بالقصر (قالت خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤس) بضم الراء والهمزة بعدها وهو اليوم الثانى من أيام التشريق لأنهم يأكلون فيه رءوس الأضاحى قاله الشوكانى ( فقال أى يوم هذا (قلنا الله ورسوله أعلم ، فقال أليس أوسط آيام التشريق . قال أبو داود وكذلك قال عم أبى حرة ) بضم الحاء المهملة وتشديد الراء ، واسم أبى حرة حنيفة ، وقيل حكيم (الرقاشي) بفتح الراء وتخفيف القاف ( أنه خطب أوسط أيام التشريق ) وهو اليوم النانى عشر من ذى الحجة ،

<sup>(</sup>١) في نسخة : حصن ٠

<sup>(</sup>٧) ويخالفه ما قال الزرقاني في شرح المواهب أنه يوم الحادى عشر لأنهم يأكلون فيه الرءوس، وقال ابن القيم في الهدى: يوم الرءوس هو ثاني يوم النحر بالاتفاق، وصرح الحنفية بندبه ولم يذكرها المددير نمم ذكرها الباجي، وصاحب الأنوار من مسلك مالك واليسط في الأوجز.

## باب من قال خطب يوم النحر

حدثنا هارون بن عبدالله ناهشام بن عبدالملك نا عكرمة حدثنى الهرماس بن زياد الباهلى قال رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناةته العضباء يوم الأضحى بمنى.

أخرج أحد حديث عم أبى حرة الرقاشي مطولا ومفصلا في مسنده من شاء فليرجع إليه ، وفي هذين الحديثين ذكر الخطبة في أوسط أيام التشريق ، وهذه الخطبة داخلة في خطب الحج عند الشافعية (١) وأما عند الحنفية والمالكية فليست هذه الخطبة من خطب الحج بل هو من قبيل الفتيا ، وليست في شيء من هذه الالفاظ مايدل على أنه خطبته ، وإنما هو سؤال وجواب وتعلم وتعلم فلا يسمى هذا خطبة ، فإطلاق الخطية عليها باعتبار المعنى اللغوى بأنه خاطب به بعض السائلين والله أعلم .

# باب من قال خطب(" يوم النحر

وهذه الخطبة أيضاً مختلف فيها ، فعند الشافعية هي داخلة في خطب الحج ، وعندنا الحنفية والمـالـكية ليست منها ، بل هي من قبيل الوصايا العامة .

(حدثنا هارون بن عبد الله . نا هشام بن عبد الملك ، نا عكرمة ) بن عمار (حدثني الهرماس بن زياد الباهلي ) أبو حدير بمهملتين مصغراً ، قال العسكرى هو وأبوه من ساكني اليمامة ، وقال أبو زكريا بن منده ، هو آخر من مات

<sup>(</sup>١) وكذا عند الحنابلة كما في المنني .

 <sup>(</sup>٧) وبسطه صاحب المنى والحافظ فى روايات صريحة فى خطبة يوم النحر وأجاب
 الهينى بأنها من باب وصايا عامة ، وقد تقدم بواسطة رجل .

حدثنا مؤمل يعنى ابن الفضل الحرانى، نا الوليد، نا ابن جابر ناسليم بن عامر الكلاعى سمعت أبا أمامة يقول: سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر.

باب أى وقت يخطب يوم النحر

حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشق، نا مروان، عن هلال بن عامر المزنى حدثنى رافع بن عمرو المزنى قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء و على رضى الله عنه يعبر عنه، و الناس بين قائم و قاعد .

من الصحابة باليمامة ، وقال عكرمة بن عمار لقيته سنة اثنتين ومائة (قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم) ولفظ حديث أحمد في مسنده قال: رأيت وأبي مردفى خلفه على حمار: وأنا صغير، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يخطب الناس على ناقته العضباء) وسميت العضباء لأنها كانت صغيرة الأذنين لا أنها كانت مقطوعتهما ( يوم الاضحى ) ولفظ أحمد يوم النحر ( بمنى ).

(حدثنا مؤمل يعنى ابن الفضل الحرانى ، نا الوليد) بن مسلم (نا ابن جابر) عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ( نا سليم ) مصغر ا ( ابن عامر الـكلاعى سمعت أبا أمامة يقول: سمعت خطبة رسول صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر ) .

### باب أي وقت يخطب يوم النحر

(حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشق ، نا مروان ، عن هلال بن عامر المزنى ، حدثنى رافع بن عمرو المزنى ) أخو عايد بن عمرو لهما صحبة سكن

رافع البصرة ، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين: أحدهما ، العجوة من الجنة ، عند ابن ماجه ، والثانى شهوده حجة الوداع عند ، دس ، قال ابن عساكر ، كان فى حجة الوداع حماسيا أو سداسيا (قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى) وهذا يخالف ما هو عند الشافعية من أن الخطب كلما بعد صلاة الظهر إلا التى بنمرة فقبلها وبعد الزوال كما فى ، روضة المحتاجين ، (على بغلة شهباء) وهذا يخالف ما تقدم فى رواية الهرماس ، فإن فيه يخطب الناس على ناقته العضباء ، فيحمل حديث الهرماس على أن الخطبة فيه كان يوم النحر ، وما فى حديث رافع بن عمر فهى يوم آخر غير يوم النحر .

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه ـ رضى الله عنه ـ أن الروايات فى خطب النبي صلى الله عليه وسلم فى حجته مختلفة ، والظاهر أنه خطب أياما بل خطب من السابع إلى إنقضاء النسك جميعاً ولا ضير فيه ، وهو الظاهر من حاله صلى الله علميه وسلم ، فإنه كان يذكر هم كل حين لا سيا وهم يومئذ أحوج ما كانوا إلى الذكر والعظة ، وأكثر ما كانوا يوما ، فلا ينبغى أن ترجح روايات الخطب إلى أنه خطب ثلاثة أو أربعة ، وأما ما ذهب إليه علماؤنا رحمهم الله تعالى من أن الإمام يخطب سابع ذى الحجة ، ثم الناسع ، ثم الحادى عشر ، فإنما قصدوا التيسير على الناس لأن فى اجتاعهم كل يوم وهم يكلئون أمتعتهم ويصلحون أقشتهم حرجا بهم ، وليس يريدون أن الزيادة على يكلئون أمتعتهم ويصلحون أقشتهم حرجا بهم ، وليس يريدون أن الزيادة على تلك الخطب ممنوعة أو بدعة ، والله أعلم انتهى . (وعلى ـ رضى الله عنه ـ يعبر عنه ) بأنه رضى الله عنه ـ كان بينه وبين الناس الذين كانوا بعيدا من الإمام فيبلغهم صوته ويفهمهم مراده ( والناس بين قائم وقاعد ) أى بعضهم قائم و بعض منهم قاعد .

# باب ما يذكر الإمام في خطبته بمني

حدثنا مسدد ، نا عبد الوارث ، عن حميد الأعرج ، عن محمد بن إبر اهيم التيمى ، عن عبد الرحمن بن معاذ التيمى قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم و نحن بمنى ، ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول، و نحن فى مذاز لنا فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار . فوضع أصبعيه السبابتين، ثم قال بحصى الخذف ثم أمر المهاجرين فنزلوا فى مقدم المسجد ، وأمر الانصار فنزلوا من وراء المسجد (" ثم نزل الناس بعد ذاك .

### باب ما يذكر الإمام في خطبته بمني

(حدثنا مسدد، نا عبد الوارث، عن حميد الأعرج، عن محمد بن إبراهيم التيمى، عن عبد الرحمن بن معاذ التيمى قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ففتحت أسماعنا) أى زادت قوة سماعنا (حتى كنا نسمع ما يقول ونحن فى منازلنا فطفق) رسول الله صلى الله عليه وسلم (يعلمهم مناسكهم) أى أحكام الحج (حتى بلغ الجمار فوضع أصبعيه السبابتين فى أذنيه ثم قال بحصى الخذف)

كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه ـ رضى الله عنه ـ وهـذه الخطبة إما أن يكون خطبها ثامن يوم من دى الحجة ، فالبلوغ فى قوله ، حتى بلغ بلوغ حديثه ، يعنى أنه ذكر فيـه المسائل حتى ذكر مسألة رمى الجمار ، أو

<sup>(</sup>١) زاد فى نسخة : قال .

يكون في غير يوم الثامن بل في يوم النحر ، أو بعـده ، فالبلوغ بلوغه نفسه الشريفة ، والمعنى أنه أخذ يذكر لهم المسائل حتى إذا وصل عند الجمر أدخل مسبحتیه فی صماحی أذنیه لیمد صوته ، فنادی بقوله . بحصی الخذف ، أی ارمو بها ، وإن لم يكن ذكر الأذنين كما فى نسخة فتوجيه العبارة بمكن بنحو آخر أيضاً ، وهير أنه حين وصل إلى الجرة أشار إلى الناس بمسبحتيه ، يريهم كيفية الرمى ، وقال بلسانه : ارموا بحصى الخذف ، فذكر مقدار الحصى باللسان ، وبين وجه الرمى بالبنان ، أو يكون ذلك على معنى بلوغ الحديث أيضاً إلى ذكرها ، فإنه ذكر المسائل حتى أنه ذكر مسألة رمى الجمار ومد صوته بإدخال أصبعيه في أذنيه ، وقال: أو يكون المعنى حين انتهى إلى الجمرة وضع أصبعيه المسبحتين على باطن إجاميه ، وقال : أي رمي بحصى الخذف(١) فعلى هذا يكون ذلك بيانا من الراوى لكيفية رميه صلى الله عليه وسلم الجرة ، وأيا ما كان فقوله نسمع مايقول في منازلنا كان معجزة منه صلى الله عليه وسلم ، وما يتوهم أنهم كيف قعدوا في منازلهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب: فالجواب أنه إما أن يكون أراد بذلك سماع من بق منهم في الرحال لا أنهم بأسرهم كانوا فيها ، أو يكون المراد أنهم كانوا بحيث لو لبئوا في المنازل ولم يحضروا الخطبة لكانوا سمعوها ، ويمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم مسائل متفرقة اتفاقا ، ولم يهتم بها حتى يجمعهم فيجتمعوا غير أنه إذا شرع فيها رفع صوته بها ليكون أبلغ في المسامع ، وأهدى إلى المجامع ، وعلى هذا فلا يرد أنه لا يصح بالبلوغ بلوغ نفسه إلى الجمرات لأن قوله ونحن فى المنازل ينافيه ، وعدم الورود لمـا قلنا من أن المقصود بذلك بيان معجزته صلى الله عليه وسلم فى بلوغ صوته إلى الأماكن القاصية لا نفس حقيقة كونهم فى منازلهم والله تعالى أعلم (ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك ) وقد تقدم ما يتعلق بهذا الكلام قريبا .

<sup>(</sup>۱) بفتح خاء وسكون ذال معجمتين رميك بحصاة أو نواة أو نحوها تأخذ بين سبابتيك تحذف به أو بمخذفة من خشب كذا فى شرح اللباب ، وفى لنات الصراح سنسكريزه زدن .

### باب يبيت بمكة ليالي مني

حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي ، نا يحيى عن ابن جريج حدثني (''حريز أو أبو حريز الشك من يحيى أنه سمع عبد الرحمن ابن فروخ يسأل ابن عمر قال إنا نتبايع ('' بأموال الناس ، فياتى أحدنا مكة فيبيت على المال ، فقال : أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات بمنى وظل

#### واب يبيت عكة ليالي مي

والبيتوتة فى منى ليالى منى سنة مؤكدة إلى الفجر عندنا لا واجبة كما عند الشافعي ـ رحمه الله ـ ولاركن كما قال بعضهم ، والمراد بهاكون أكثر الليل فيها.

(حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي ، نا يحيى ، عن ابن جريج حدثنى حريز أو أبو حريز الشك من يحيى ) وفى نسخة قال أبو بكر هـذا من يحيى يعنى الشك ، قال الحافظ فى تهذيب التهذيب والتقريب : حريز أو أبو حريز عن ابن عمر فى التجارة فى الحج حجازى بجهول روى عنه ابن جريج (أنه سمع عبد الرحمن بن فروخ ) العدوى مولى عمر ـ رضى الله عنه ـ ، ذكره ابن حبان فى الثقات (يسأل ابن عمر قال : إنا نتبايع بأموال الناس) أى نشترى لهم ببدل أموالهم أموالا فيلزم علينا حفظ المال (فيأتى أحدنا مكة فيبيت على المال) لحفظه (فقال) أى ابن عمر (أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات بمنى وظل)

<sup>(</sup>١) في نسخة بدله: أخبرني .

<sup>(</sup>٧) فى نسخة بدله : نبتاع .

حدثنا عثمان بن أبى شيبة نا ابن نمير وأبو أسامة ، عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : استاذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل سقايته فأذن له

معناه أنه عليه السلام لم يترك البيتوتة بمنى لا فى الليل ولا فى النهار ، بل وقف فيها فعليك أن لا تخالف فعله صلى الله عليه وسلم ، وأما عذرك بحفظ أموال الناس فليس بعذر ، فإن الناس أكثرهم يتركون أموالهم فى مكة ، فيعذرون بحفظ أموالهم ، فيترك بهذه الأعذار الفاسدة سنة البيتوتة بمنى ، فإن لحفظ الأموال طرقا غير هذا بأن يودع عند رجل أو يوضع فى بيت ويقفل عليه . (حدثنا عثمان بن أبى شيبة ، نا ابن نمير وأبو أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : إستأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبت بمكة ليالى منى من أجل سقايته فأذن له ) وقبل له عذره وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن يبت بمكة ليالى منى من أجل سقايته فأذن له ) وقبل له عذره وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص للرعاء أن يدعوا الرمى يوما ويرموا يوما ، وأنه من جملة مناسك الحب ، وأنه من جملة مناسك الحب .

وقد اختلف فى وجوب الدم لتركه ، فقيل يجب عن كل ليلة (١) دم ، روى ذلك عن المااكية . وقيل صدقة بدرهم ، وقيل الطعام ، وعن الثلاث دم هكذا روى عن الشافعى وهو رواية عن أحمد والمشهور عنه ، وعن الحنفية لا شيء عليه قاله الشوكانى ، قلت : البيتوتة فى منى سنة عند الحنفية فلا شيء على تركه سوى الإساءة ، وقيل إن جواز ترك المبيت يختص بالعباس ـ رضى الله عنه ـ وقيل : يدخل معه بنو هاشم ، وقيل : كل من احتاج إلى السقاية ، وهو جمود يرده حديث عاصم بن عدى الآتى ، وقيل : يجوز الترك لدكل من له عذر يشابه يرده حديث عاصم بن عدى الآتى ، وقيل : يجوز الترك لدكل من له عذر يشابه

<sup>(</sup>١) لَـكُن جزم الدسوق باالدم الواحد في ليلة وأكثر . ( ١٨ -- بذل الحجهود ٩ )

#### باب الصلاة عنى

حدثنا مسدد أن أبا معاوية وحفص بن غياث حدثاهم (۱)، وحديث أبى معاوية أتم عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى عثمان بمنى أربعا فقال عبدالله صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبى بكر ركعتين، ومع عمر ركتين، زادعن حفص ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أثمها، زاد من ههنا عن أبى معاوية، ثم تفرقت به الطرق فلو ددت (۱) أن لى من أربع ركعات ركعتين متقبلتين، قال

الأعدار التي رخص لأهلما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول الجمهور ، وقيل : يختص بأهل السقاية ورعاة الإبل وبه قال أحمد واختاره ابن المنذر .

### باب الصلاة بمنى (٢) أى مل يقصر الصلاة فيها أم لا؟

(حدثنا مسدد أن أبا معاوية وحفص بن غياث حدثاهم) أى مسدداً ومن كان مهـه فى مجلس التحديث (وحديث أبى معارية أتم) كلاهما أى أبومعاوية

<sup>(</sup>١) في نسخة : بدله حدثاه .

<sup>(</sup>٣) في نسخة : فوددت .

<sup>(</sup>٣) بذلك ترجم عامة المحدثين منهم البخارى ، فال الحافظ لم يذكر المصنف حكم المسألة بقوة الحلاف فيها وخص منى بالذكر الأنها المحل الذي وقع فيها ذلك قديما وحديثا واختلف السلف في المقيم بمنى هل يقصر أم لا ؟ بناء على أن القصر بها المسمر أو للنسك واختار الثاني مالك إلخ .

الأعمش فحدثنى معاوية بن قرة ، عن أشياخه أن عبد الله صلى أربعا ، فقيل له عبت على عثمان ، ثم صليت أربعا ، قال : الخلاف شر .

وحفص رويا ( عن الأعمش عن إبراهم ، عن عبد الرحمن بن يزيد قال : صلى عَمَانَ بمني أَربِعا ) أي أربع ركعات في الصلاة الرباعية ( فقال عبد الله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ، زاد عن حفص ومع عثمان ) أى صليت مع عثمان ركعتين ( صدراً من إمارته ) أى في إبتداء سنى الخلافة (ثم أتمهما) أي الصلاة الرباعية في آخر سنى إمارته (زاد) مسدد (من همنا عن أبي معاوية ثم تفرقت) أي اختلفت ( بكم الطرق ) أى طرق أداء الصلاة فبعضكم يقصر وبعضكم يتم ( فلوددت أن لى من أربع ركعات ) التي أصلي مع الإمام ( ركعتين متقبلتين ) كما يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ، وغرضه بهذا الـكلام التعريض على عثمان إنى وددت أن عُمَانَ صَلَّى رَكَعِتَينَ بَدُلُ الْأُرْبِعِ كَمَا كَانَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْـه وَسَلَّم وَصَاحِبَاهُ يفعلونه، وفيه كراهة مخالفة ما كانوا عليه، وقيل: معناه أنا أتم متابعة لعثمان وليت الله قبل مني من الأربع ركعتين (قال الأعمش) ولعله هذا قول أبي معاوية (فحدثني معاوية بنقرة) بن إياس بن هلال بن رياب المزنى أبو إياس البصري ، عن يحيى بن معين ثقـة ، وكـذا قال العجلي والنسائي وأبو حاتم وابن سعد ، وذكره ابن حبان فى الثقات ، قال ابن حبان : كان من عقلاء الرجال ، وقال الشافعي رواينـه عن عثمان منقطعة (عن أشياخه أن عبد الله صلى أربعاً ) مع عُمَانَ أَى بعد ما أنكر على عثمان الإتمام (قال: فقيل له عبت على عثمان ) إتمامه الصلاة ( ثم صليت أربعا قال : الخلاف شر ) أى خلاف الإمام فتنة وبلية . ولعل عثمان إنما ترك هذه السنة وهو من خلفاء الراشدين ، لأنه بدى له عذر ، وأما العذر عن عثمان والتأويل فقد اختلفوا فيـــه فقيل إنما أتم لكونه تأهل

بمكمة ، أو لانه أمير المؤمنين وكل موضع له ، وأراد لأنه عزم على الإقامة بمكة ، أو لأنه استجدله أرضا بمني . أو لإنه كان يسبق الناس إلى مكمة ، قال الحافظ: وأكثره لا دليل عليه بل هي ظنون بمن قالحًا ، ويرد الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر بزوجاته ، قلت : وهذا الرد مردود فإنه فرق بين التأهل وكون الزوجة معه في السفر ، وقد صرح الحنفية بأن الوطن الأصلي هو موطن ولادته أو تأهله أو توطنه كذا في و الدر الختار ، ثم قال الحافظ : والثانى أن البي سملى الله عليه وسلم كان أولى بذلك ، والثالث أن الإقامة بمكة على المهاجرين حرام كما سيأتى تقريره في الكلام على حديث العلاء بن الحضرمي فى كتاب المغازى ، والرابع والخامس لم ينقلا فلا يكنى التحرص بذلك . ثم قال: والمنقول أن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصا بمن كان شاخصا سائراً ، وأما من أقام في مكان في أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم ، قلت : ويرد هذا الوجه بأن عُمَان ـ رضى الله عنه ـ قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر حجه وغزواته أنه كان فى أثناء سفره يقيم ولا يتم ، وقـد كان أقام بمكة في غزوة الفتح وحجة الوداع فكان لا يتم بلُّ يقصر فلا يجوز أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يواظبه ويداوم عليه فيقصر فى حالة السير والشخوص ويتم في حالة السكون والقرار ، وأيضاً يلزم عليه أنه إذا نزل في المنزل ويبيت به في الليل فعليه أن يتم فيـــه الصلاة لأنه في ذلك الوقت ليس بشاخص ولا سائر ، ثم قال الحافظ : وقال ابن بطال الوجه اصحيح في ذلك أن عنمان وعائشة كانا يريان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر لانه أحذ بالأيسر من ذلك على أمته فأخذا لأنفسهما بالشدة ، وهذا رجحه جماعة آخرهم القرطي، قلت : وهذا القول أليق وأوفق بمذهب الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ ، وقيل إنما أتم عثمان الصلاة بمنى لأن الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام فأحب أن يعلمهم أن الصلاة أربع ، قلت : وهذا الوجه أيضاً بعيد لأن الناس كثروا مع رسول الله صلى الله عليمه وسلم في حجة الوداع حتى قيـل إنهم زادوا على مَانَةُ أَلْف ، فلو كان كثرة الناس واجتماعهم سبباً للإتمام لكان أحق به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نه وقع في بدء الإسلام فالخوف ههنا كان أشد .

حدثنا محمد بن العلاء، أنا ابن المبارك، عن معمر، عن الزهرى، أن عثمان إنما صلى بمنى أربعا لأنه (أجمع على الإقامة بعد الحج. حدثنا هناد بن السرى، عن أبى الأحوص، عن المغيرة، عن إبراهيم، قال إن عثمان صلى أربعا لأنه اتخذها وطنا.

(حدثنا محمد بن العلام، أنا ابن المبارك، عن معمر، عن الزهرى أن عثمان ورضي الله عنه ـ إنما صلى بمنى أربعا لانه) أى عثمان (أجمع) أى عزم وصمم عزيمته (على الإقامة) أى أياها (بعد الحبج) وحاصل هذا الوجه أن عثمان ـ رضى الله عنه ـ لما تأهل بمكة واتخذ الأموال بالطائف أراد أن يقيم بمكة وبالطائف أياما ثم يرجع إلى المدينة ، فلهذا أتم الصلاة بها لانه صار مقيما بالناهل، وأما الإعتراض عليه بأن القيام المهاجر فى غير مهاجره حرام عنوع، فإن الممنوع والمحرم واستيطان مكة لاالقيام بها عدة أيام، وقد رثى النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة أن مات بمكة، وقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عكمة زمن الفتح فأقام بها خس عشرة ليلة ، وأقام ابن عباس فى الطائف أميراً وتوفى بها ، وكذا على بالكوفة .

وأما حديث العلاء بن الحضرمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث للمهاجر بعد الصدر ، فيحتمل أنه لم يبلغه وإن بلغه فيكون محمولا على عدم الأولوية لا التحريم ، أر يكرن محمولا على الإستيطان ، قال الحافظ : قال النووى مدى هذا الحديث أن الذين هاجروا يحرم عليهم استيطان مكة ، وحكى عياض أنه قول الجهور، قال وأجاز لهم جماعة يعنى بعد الفتح فحملوا هذا القول على الزمن الذي كانت الهجرة المذكورة واجبة فيه .

(حدثنا هناد بن السرى ، عن أبى الأحوص ، عن المغيرة ، عن إبراهيم قال : إن عثمان صلى أربعا لأنه اتخذها وطنا ) أى كالوطن بتأهله فيها ، وهذا التأويل أوفق بمذهب أبى حنيفة \_رضى الله عنه \_ .

<sup>(</sup>١) في نسخة : أنه .

حدثنا محمد بن العلاء، أنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهرى قال لما اتخذ عنمان الأموال بالطائف وأراد أن يقيم ها صلى أربعا، قال ثم أخذ (') به الأئمة بعده.

حدثنا موسى بن إسماعيل، ناحماد، عن أيوب، عن الزهرى أن عنمان بن عفان أنم الصلاة بمنى من أجل الأعراب لأنهم كثروا عامئذ، فصلى بالناس أربعا ليعلمهم أن الصلاة أربع.

#### باب القصر لأهل مكة

(حدثنا محمد بن العلام، أنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهرى قال: لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها) أى أياما (صلى أربعا قال) أى الزهرى (ثم أخذ به) أى بفعل عثمان (الأثمة بعده) الذين كانوا من بنى أمية، ولعلهم اختاروه لأنهم كانوا مقيمين بمكة.

(حدثنا موسى بن إسماعيل ، ناحماد عن أيوب ، عن الزهرى أن عثمان ابن عفان أتم الصلاة بمنى)من أجل الأعر اب (لأنهم كثروا عامئذ)أى فى ذلك العام ( فصلى بالناس أربعا ليعلمهم أن الصلاة أربع ) وهذا الوجه منفرداً لا يناسب أن يكون سببا لإتمام الصلاة ، إلا أن يقال إن سبب الإتمام هو تأهله ، وانضم بذلك نية تعلم الأعراب فحيئذ لا مضايقه فيه .

#### باب القصر لأهل مكة

ومني

أى هل يجوز لهم القصر خلف الإمام في موسم الحج أم لا ؟ واختلفوا

<sup>(</sup>١) فىخ نسة : آمخذته .

حدثنا النفيلي، نا زهير، نا أبو إسحاق، حدثني حارثة بن وهب الحزاعي، وكانت أمه تحت عمر فولدت عبيد الله بن عمر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا، فصلى بنا ركعتين في حجة الوداع.

فى ذلك ومبنى الخلاف على أن القصر بها للسفر ، أو للنسك ، واختار الشانى مالك ، وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعى(١) يقصر الإمام ومن معه إذا كانوا مسافرين ، وأما أهل مكة ومنى فلا يقصرون لأن القصر للسفر وهم ليسوا مسافرين فلا يجوز لهم القصر .

(حدثنا النفيلى، نا زهير، نا أبو إسحاق، حدثنى حارثة بن وهب الخزاعى، وكانت أمه) أم كلثوم بنت جرول الخزاعية (تحت عمر) ـ رضى الله عنه ـ أى فى نكاحه بعد وهب الخزاعى (فولدت) أى لعمر (عبيد الله بن عمر) فكان عبيد الله أخا حارثة بن وهب لأمه (قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما) أى عا (كانوا) قال ذلك (فصلى بنا ركعتين فى حجة الوداع) استدل به المالسكية على أن من كان فى منى فى أيامها يقصر الصلاة مع الإمام المسافر وإن كان هو مقيما ، فإن حارثة بن وهب صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم ركعتين ، والجواب عنه أولا أنه ليس فى الحديث دليل على أنه لم يزد فى صلاته على ركعتين ، والجواب عنه أولا أنه ليس فى الحديث دليل على أنه لم يزد فى صلاته على ركعتين ، بل معناه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وصلى الأخريين بعد ما سلم الإمام على الركعتين ، وثانيا عليه وسلم ركعتين وصلى الأخريين بعد ما سلم الإمام على الركعتين ، وثانيا أنه لم يثبت أن حارثة بن وهب كان مقيما بمكة أو منى إذ ذاك ، وثالثا يمكن أنه لم يثبت أن حارثة بن وهب كان مقيما بمكة أو منى إذ ذاك ، وثالثا يمكن أن يكون المراد فصلى بنا أى بالناس ، والمراد بالناس الذين جاموا مع

<sup>(</sup>١) وبه قال الثورى وأحمد وإسحاقى وغيرهم كما قاله الترمذى .

#### باب في رمي الجمار

حدثنا إبراهيم بن مهدى ، حدثنى على بن مسهر ، عن يزيد ابن أبى زياد أناسليمان بن عمرو بن الأحوص ، عن أمه قالت رأيت رسول ١٠٠ الله صلى الله عليه وسلم يرمى الجمرة من بطن الوادى وهو راكب يكبر مع كل حصاة ، ورجل من خلفه يستره ، فسألت عن الرجل فقالوا الفضل بن العباس ، واز دحم الناس ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : يايها الناس لايقتل بعضكم بعضا ، وإذا رميتم الجمرة فارموا عمثل حصى الحذف بعضكم بعضا ، وإذا رميتم الجمرة فارموا عمثل حصى الحذف

رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرين ولم يكن حارثة فيهم (قال أبو داود: حارثة من خزاعة ودارهم (<sup>۲)</sup> بمكة حارثة بن وهب أخر عبيد الله بن عمر لأمه) وهذه النسخة مكتوبة على حاشية النسخة الاحمديه وغيرها من المطبوعة الهندية.

### باب فی رمی الجار (")

(حدثنا إبراهيم بن مهدى ، حدثنى على بن مسهر . عن يزيد بن أبى زياد ، أنا سلمان بن عمرو بن الأحوص ) الجشمى ، ويقال الأزدى الكوفى ، روى

<sup>(</sup>١) في نسخة : النبي .

<sup>(</sup>٧) والفرض منه أنهم إذا قصروا مع كون دارهم بمكة فهو حجة لما هوالمشهور عند المالكية أن القصر بمني للنسك وإلا فلم يقصروا .

<sup>(</sup>٣) واختلف فى ممناه لفة والرمى واجب عند الجمهور بجبر بالدم إلا ابن الماجشون فقال ركن ، وقال بعضهم سنة كذا فى الأوجز .

عن أبيه وأمه أم جندب ، ولهما صحبة ، ذكره ابن حبان في الثقات ، قلت : لكمنه نسبه بارقا وبارق من الأزد ، وقال ابن القطان : مجهول (عن أمه) وأمه أم جندب الأزدية روت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رمي الجمرة ، وفي رواية أحمد وكانت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ( قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ) أي جمرة العقبة ( من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة (١) أي مع رمي كل واحدة من الحصاة (ورجل من خلفه يستره فسألت عن الرجل) من هو ( فقالوا الفضل بن عباس ) وهذا بظاهره يخائف ماتقدم من رواية أم الحصين قالت: حججت فى حجة النبى صلى الله عليه وسلم وفيه فرأيت بلالا يقود بخطام راحلته وأسامة بن زيد رافع عليه ثوبه يظله من الحر ، وقد أخرج الإمام أحمد هذا الحديث مطولا وسياقه يزيل هذا الإشكال، فأخرج ثنا هشيم بن محمد، قال ثنا يزيدبن عطاء، عن يزيد، يعني ابن أبي زياد ، عن سلمان بن عمرو بن الأحوص الأزدى قال : حدثتني أمي أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمى جمرة العقبة من بطن الوادى وخلفه إنسان يستره من الناس أن يصيبوه بالحجارة ، وهو يقول أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضاً ، وإذا رميتم فارموا بمثل حصى الخذف ، ثم أقبل فأتته امرأة بابن لها ، الحديث ( وازدحم ) أي هجم ( الناس ) للرمي ( فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النـاس لا يقتل بعضكم بعضاً ) أي برمي الحجارة الكبيرة ولعلهم كانوا يرمونها بالأحجار الكبار فأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف ولايرموا بالاحجار الكبار فيصيب بعضكم فيقتـله ويجرحه ويؤذيه (وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف ) وقد سبق معناه .

<sup>(</sup>١) وقد ورد على أثركل واحدة كما تقدم.

حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد، ووهب بن بيان قالا : ناعبيدة ، عن يزيد بن أبى زياد عن سليان بن عمر و بن الأحوص عن أمه قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة را كبا، ورأيت بين أصابعه حجراً فرمى ، ورمى الناس حدثنا محمد بن العلاء ، أنا ابن إدريس ، نا يزيد بن أبى زياد بإسناده في هذا الحديث زاد ولم يقم عندها .

حدثنا القعنبي(١) نا عبد الله يعنى ابن عمر ، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يأتى الجهار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر

<sup>(</sup>حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد، ووهب بن بيان قالا: نا عبيدة) بن حميد (عن يزيد بن أبى زياد، عن سليمان بن عمرو بن الأحرص، عن أمه قالت: وأيت رسول صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة راكبا ) على ناقته ( ورأيت بين أصابعه حجرا) أى حصى ( فرمى ) أى بها الجرة ( ورمى الناس ) .

<sup>(</sup>حدثنا محمد بن العلاء ، أنا ابن إدريس) أى عبد الله ( نا يزيد بن أبي زياد بإسناده ) المتقدم ( في هذا الحديث زاد ) ابن إدريس ( ولم يقم عندها ) أى لم يقف عند الجرة بعد الفراغ من رميها بل رجع إلى منزله

<sup>(</sup>حدثنا القعنبي ، نا عبد الله يعنى ابن عمر ) بن حفص (عن نافع ، عن ابن عمر أنه) أى عبدالله بن عمر رضى الله عنهما (كان ياتى الجمار) أى من منزله للرمى (فى الأيام الثلاثة) أى يوم الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر

<sup>(</sup>١) في نسخة : عبد الله بن مسلمة .

ماشيا ذاهبا وراجعا ، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.

( بعــــد يوم النحر ماشيا ) أى على الأقدام (١) ( ذاهبا وراجعا ) أى فى حالة الذهاب إلى الجمرة والرجوع عنها ( ويخبر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ) أى المشى فى الذهاب والرجوع فى الأيام الثلاثة .

(حدثنا أحمد بن حنبل ، نأ يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، أخبرنى أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمى على راحلته يوم النحر ، يقول لتأخذوا مناسككم قال (٢) لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجتى هذه ) وهذا الحديث داخل فى المتن فى النسخة المصرية ، وأما فى المكتوبة فعلى حاشيتها .

<sup>(</sup>١) واختلفت أقوال أهل الفروع فى أفضلية المثى والركوب فقيل: المثى أفضل مطلقا وقيل: الركوب مطلقا ، وقيل: كلرمى بعده رمى فالمثى و إلا فالركوب ، كذا فى شرح اللباب والشامى ، وحاصل مافى الأوجز أن للحنفية ثلاثة أقوال إطلاق الركوب فى السكل والثالث قول أبى يوسف التفصيل بأفضلية المثى فى كل رمى بعده رمى ، والركوب فيما لا رمى بعده ورحجة كثير من المشايخ ، وعند المالكية يرمى العقبة يوم النحر كيفما يأنى فوراً ولا يصبر حتى ينزل إن كان راكبا أو يركب إن كان ماشيا ، البواقى فى الأيام كام الأفضل ماشياً والمرجح عند الشافعي أفضلية الركوب للعقبة يوم النحر وللكل يوم النفر سواء تمجل أولا والمثنى فى الأوساط ولم أر التفضيل فى فرع الحنابلة وحكى عنهم الديني إطلاق المثنى ، والموفق التفريق بين العقبة يوم النحر و بين باقى الأيام .

حدثنا ابن حنبل نا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج ، أخبرنى أبو الزبير سمعت جا بر بن عبد الله يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ير مى على راحلته يوم النحر ضحى ، فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس .

حدثنا عبد الله بن محمد الزهرى ، نا سفيان ، عن مسعر عن و برة قال سألت ابن عمر متى أرمى الجمار ، قال : إذا(١) رمى

<sup>(</sup>حدثنا) أحمد (بن حنبل، نا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، أخبرنى أبو الزبير سمعت جابر بن عبد الله يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمى) جمرة العقبة (على راحلته يوم النحر) أى عاشر ذى الحجة (ضحى) أى بعد ارتفاع الشمس قبل الزوال (فأما بعد ذلك) أى بعد يوم النحر (فعد زوال الشمس) أى فرمى الحار الثلاث بعد زوال الشمس، وهذه المسألة بجمع عليها.

<sup>(</sup>حدثنا عبد الله بن محمد) بن عبد الرحمن بن مسور بن محرمة (الزهرى ، نا سفيان) بن عيينة (عن مسعر عن وبرة) بالموحدة المحركة ، ابن عبد الرحمن المسلى ، بضم أوله وسكون المهملة بعدها لام ، أبو خزيمة . ويقال أبو العباس الكوفى ، وثقه ابن معين وأبو زرعة والعجلى ، وذكره ابن حبان فى الثقات ، واختلفت النسخ فى كتابة هذه النسبة ، فنى التقريب والخلاصة المسلمى ، وهو تصحيف من الكاتب ، فإن السمعانى قال : فى الأنساب المسلى بضم الميم وسكون السين وتخفيفها ، هذه النسبة إلى بنى مسلية ، وهى قبيلة من بنى الحارث ،

<sup>(</sup>١) في نسخة : متى .

إمامك فارم فاعدت عليه المسألة فقال: كنا نتحين زو ال الشمس فإذا زالت الشمس رمينا.

حدثنا على بن بحر وعبدالله بن سعيد المعنى، قالانا أبو خالد الاحمر، عن محمد بن إسحاق، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضى الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى

والمشهور بالنسبة إليها أبو خزيمة وبرة بن عبد الرحمن المسلى الحارثى من أهل الكوفة من التابعين (قال سألت ابن عمر متى أرمى الجمار) أى بعد يوم النحر في الآيام الثلاثة (قال إذا رمى إمامك فارم) أى لا تخالف الإمام فإن في خلافه فتنة (فأعدت عليه المسألة فقال) ابن عمر (كنا نتحين) أى ننتظر وقت (زوال الشمس فإذا زالت الشمس رمينا) وهذا الحكم كذلك ، لا أنه لو رمى فى اليوم الرابع من أيام الرمى ، أى فى اليوم النفر الثانى قبل الزوال ورجح يجوز له ذلك مع الكراهة عند أبي حنيفة لمخالفته للسنة ، وأما عندهما فلا يجوز ذلك .

(حدثنا على بن بحر) بن برى بفتح الموحدة وتشديد الراء المكسورة بعدها تحتانية ثقيلة القطان أبو الحسن البغدادى فارسى الأصل ، قال أحمد وابن معين وأبو حاتم والعجلى والدارقطنى : ثقة ، وقال الحاكم : ثقة مأمون ، وكذا ذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال ابن فانع : ثقة (وعبد الله بن سعيد المعنى ، قالا نا أبو خالد الأحمر ) سليان بن حيان (عن محمد بن إسحق ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ) القاسم بن محمد (عن عائشة قالت : أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى صاف طواف الإفاضة (من آخر يومه ) أى بعد مضى نصف النهار (حين صلى الظهر ) بمكة (ثم رجع ) بعد طواف الزيارة وصلاة الظهر (إلى منى) وعلى هذا يوافق هذا الحديث بعد طواف الزيارة وصلاة الظهر (إلى منى) وعلى هذا يوافق هذا الحديث بعد طواف الزيارة وصلاة الظهر (إلى منى) وعلى هذا يوافق هذا الحديث

الله عليه وسلم من أخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالى أيام التشريق، يرمى الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبرمع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع، ويرش الثالثة ولا يقف عندها.

حديث جابر الطويل، ويؤيد ذلك ما قال الشيخ الزيلعي في . نصب الراية ، وقال ابن الفتح اليعمري في سيرته : وقع في رواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من يومه ذلك إلى مني فصلي الظهر ، وقالت عائشة وجابر بل صلى الظهر ذلك اليوم بمكمة ، ولا شك أن أحد الحبرين وهم ، ولا يدرى أيهما هو لصحة الطرق في ذلك ا ه وذكر البيهق في المعرفة ، حديث ابن عمر وعزاه لمسلم ، ثم قال وروى محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكمة من آخر يومه حتى صلى الظهر ، ثم رجع إلى منى ، قال : وحديث ابن عمر أصح إسناداً من هذا انتهى وحديث ابن إسحق هذا رواه أبو داود في سننه ، وقال المنذري في مختصره هو حديث حسن ، ورواه ابن حيان في صحيحه في النوع الخامس والعشرين ، من القسم الخامس ، والحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه انتهى وقال فى . العون ، أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه ، أي طاف للزيارة في آخر يوم النحر وهو أول أيام النحر وهو أول أيام النحر ، حين صلى الظهر ، فيه دلالة على أنه صلى الظهر بمني ، ثم أفاض وتقدم الـكلام فيه ا ه وهذا الذي قاله صاحب العون خلاف الصواب ، لأنه على هـذا التقدير لا يوافق حديث ابن عمر ، فإن فيه طاف طو اف الزيارة قبل صلاة الظهر ثم رجع إلى منى فصلى صلاة

حدثنا حفص بن عمر وسلم بن إبر اهيم (١) المعنى قالا ، ناشعبة عن الحسكم عن إبر اهيم عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن ابن مسعود

الظهر فيها ، وهذا يدل على أنه صلى صلاة الظهر بمنى ثم أفاض إلى مكة فطاف طواف الزيارة بها ، وأيضا لا يوافق حديث جابر فان فى حديث جابر ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فصلى بمكة الظهر (فمكث بهما) أى بمنى (ليالى أيام التشريق) وكذا فى أيامها (يرمى الجمرة) أى الجمار الثلاث (إذا زالت الشمس) أى بعد زوالها (كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة) فيرمى الأولى ثم الوسطى ثم الثالثة السكبرى (ويقف عند الأولى والنانية) فيرمى الأولى ثم الوسطى ثم الثالثة السكبرى (ويقف عند الأولى عندهما (فيطيل القيام) أى فى الأرض السهلة عندها (ويتضرع) فى الدعاء (ويرمى الثالثة) أى جمرة العقبة (ولا يقف عندها ثل عندها ثل عند الثالثة للدعاء بل يرجع إلى منزله .

(حدثنا حفص بن عمر ، وسلم بن إبراهيم ) بسين مهملة مفتوحة وسكون لام هكذا فى النسخة المجتبائية والقادرية والكانفوية والمكتوبة الاحمدية ،

<sup>(</sup>١) فى نسخة : مسلم بن إبراهيم .

<sup>(</sup>٣) وقال روى القيام عندها برواية سالم عن أبيه عند البخارى موقوفا ومرفوعاً وهو مجمع عند الأئمة الأربعة ، كذا فى الأوجز .

<sup>(</sup>٣) وقد وقع ترك الوقوف عندهافى رواية سالم عن أبيه موقوفاً ومرفوعاً عندالبخارى وبرواية ابن عمر وابن عباس مرفوعاً عند ابن ماجة وبرواية أم جندب الأزدية المارة، وحكى الإجماع على ذلك الموفق وابن حجر وهو مجمع عند الأئمة الأربعة أيضاً، وحكى الخلاف فيه للحسن البصرى كما فى « الحصن الحصين » من أنه يدعو عند الجرات كلها فإن لم يكن شاذاً يؤول بالدعاء يوم الوقوف والسر فى عدم الوقوف ههنا وقوع الدعاء فى وسط العبادة أو ضيق مكان هذه الجرة أو التفاؤل باالقبول والجهور على الثانى كذا فى الأوجن .

قال: لما أنتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات ، وقال: هكذا رمى الذى أنزلت عليه سورة البقرة .

حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، عن الكح ونا ابن السرح أنا ابن وهب أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن

وفى المصرية ونسخة العون واللكهنوية مسلم بن إبراهيم وهو الصواب ، فإنه قال العينى فى شرح البخارى : وأخرجه أبو داود عن حفص بن عمر ، ومسلم بن إبراهيم ( المعنى ) أى معنى حديثهما واحد ( قالا نا شعبة ، عن الح-كم عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن ابن مسعود قال ) عبد الرحمن ( لما انتهى ) ابن مسعود ( إلى الجرة الكبرى ) وهى جمرة العقبة (جعل البيت (١) عن يساره : ومنى عن يمينه ، ورمى الجرة بسبع حصيات ، وقال هكذا رمى الذى أزلت عليه سورة البقرة ) وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما خص سورة البقرة بالذكر لأن مناسك (٢) الحج مذكورة فيها .

(حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، عن مالك ، ح ونا ابن السرح ، أنا ابن وهب ، أخبرني مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن

<sup>(</sup>١) هكذا حكاه ابن عابدين لكن فى اللباب ذكر استقبال السكعبة وبه جزم شيخنا القطب الكنكوهي في الزبدة .

<sup>(</sup>۲) هكذا ذكر عامة الشراح وقال ابن المنير: خصها بالذكر لأنها التي ذكر الله تعلى فيها الرمى فأشار إلىأن فعله عليه السلام مبين لكتاب الله تعقبه الحافظ بأنه ليس فيها ذكر الرمى ، والظاهر أن كثيراً من أحكام الحج فيها ويظهر الجواب من كلام القسطلاني أن المذكور فيها قوله «واذكروا الله في أيام معدودات» والمراد به الذكر على الرمى .

عمر وبن حزم، عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص (۱) لرعاء الإبل في البيتو تة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغدبيومين ويرمون يوم النفر

حزم ، عن أبيه ) أبي بكر بن محمد ( عن أبي البداح ) بفتح الموحدة وتشديد الدال المهملة (أبن عاصم) بن عدى بن الجد بن العجلان البلوى ، حليف الأنصار ، ثقة ، قيل اسمه عدى ، ويقال كنيته أبو عمرو ، وأبو البداح لقب ، قال الحافظ: حكى ابن عبد البر أن له صحبة، وهو غلط تعقبناه عليه (عن أبيه) عاصم بن عدى بن الجد بن عجلان بن حارثة بن ضبيعة العجلاني القضاعي أخو معن بنعدى أبو عبد الله، ويقال أبو عمر وحليف الانصار شهد أحداً. وكان رسول إلله صلى الله عليه وسلم استعمله على أهل قباء ، وأهل العالية ، فلم يشهد بدراً وضرب له بسهمه ، وهو الذي أمره عويمر العجلاني أن يسأل له عن الرجل يجد مع امر أنه رجلاً له عندهم في الرمي بمني ، ويقال إن عاصم ابن عدى العجلاني غير عاصم والدأبي البداح ، وكذا فرق بينهما أبو القاسم البغوبي، وفي الصحيح حكاية ابن عباس عن عاصم بن عدى قصة الملاعنة ( أَنْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة ) في غير مني وتركما في مني بحِيث ( يرمون ) أي الرعاء ( يوم النحر ) جمرة العقبة فقط ( ثم يرمون الغد ) أى للغد وهو اليوم الحادى عشر واليوم الثانى من أيام النحر (ومن بعد الغد) أى لليوم الذى من بعد الغدوهو الثانى عشر وآخر أيام النحر ( بيومين ) أي لهذين <sup>(۲)</sup> اليومين الغد ومن بعد الغد في أحدهما ، وفسره مالك

<sup>(</sup>١) في نسخة : أرخص .

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسخة القادرية والمحمدية وعون المعبود والمصرية التي على هامش الزرقاني وغيرها ووقع في نسخة الحطابي المصرية بلفظ أو هو موافق، لكثير من الروايات كافي الأوجز.

في الموطأ ، قال مالك : تفسير الحديث الذي أرخص فيــه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في رمي الجمار فيما نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحر ، فإذا مضى اليوم الذي يلي يرم النحر رموا من الغد وذلك يوم النفر الأول فيرمون لليوم الذي مضي ثم يرمون ليومهم ذلك لأنه لا يقضي أحد شيئًا حتى يجب عليه ، فإذا وجب عليه ومضى كان القضا. بعـد ذلك ، قلت : وأخرج الإمام أحمد حديث أبي البداح بن عاصم عن أبيه من طريق مالك وسياقه اوضح من سياق غيره ، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن مني يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو من بعــد الغد اليومين أى لليومين ثم يرمون يوم النفر لكنه مخالف لمذهب الحنفية والمالكية والشافعية رحمهم الله ، وفي رواية عند أحمد من طريق عبد الرزاق عن مالك ولفظها قال: أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتونة ان يرموا يوم النحر ، ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر ، فيرمر نه في أحدهما ، قال مالك ظننت أنه في الآخر منهما ثم يرمون يوم النفر ،وفي رواية ابن جريج عن محمد بن أبي بكر مصرح بأن يرمي لليومين في ثانيهما ، ولفظه أرخس للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر ، ثم يدعو يوماً وليلة ، ثم يرموا الغد أي في الغد ليومين ، قال القارى على الطيبي : ولم يجوز الشافعي ومالك أن يقدموا الرمي(١) في الغد ا ه وهو كذلك عند أئمتنا ( ويرمون يوم النفر )

<sup>(</sup>۱) وفى «المنى» إذا أخر رمى يوم إلى آخر أو كله إلى آخر أيام التشريق رك السنة ولا شيء عليه إلا أنه يرتب بالنية رمى كل يوم وبه قال الشافمي ، وقال أبوحنيفة إن ترك ثلثاً إلى الغد رماها وعليه الصدقة وإن ترك أربعاً فعليه دم، وحاصل المذاهب كافى الأوجز أن لا يجوز رمى أيام التشريق قبل الزوال أراد عند الأثمة الستة إلا عند الإمام فى يوم النفر الثانى خاصة ثم لا توقيت ولا دم عند الشافعي وأحمد والصاحبين فى الرمى إلى غروب الرابع وعند الإمام الوقت المسنون فى كل يوم إلى الغروب و بعده إلى الفجر وقت إباحة مكروه فيه لغير المعذور ولادم و بعد الفجر إلى غروب الرابع قضاء و يجب الدم و عند الإمام مالك أيضا كذلك إلاأنه يجب عنده الدم فى الرمى ليلا أيضا فيفوت الدم وعندالإمام مالك أيضا كذلك إلاأنه يجب عنده الدم فى الرمى ليلا أيضا فيفوت

حدثنا مسدد، نا سفيان عن عبدالله و محمد أبني أبي بكر عن أبهما ، عن أبى البداح بن عدى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموما ويدعوا يوما .

حدثنا عبدالرحمن بن المبارك ، ناخالدبن الحارث ، ناشعبة عن قتادة قال سمعت أنا مجلز يقول: سألت ابن عباس عن شيء من أمر الجمار فقال ما أدرى أرماها رسول صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع ؟

أى النفر الثانى وهو الثالث عشر من ذى الحجة إن وقفو أ بمنى و إلا فإن تعجلو ا فى اليومين فلا يازمهم رمى اليوم النفر الثانى .

<sup>(</sup>حدثنا مسدد، نا سفيان، عن عبد الله ومحمد ابنى أبى بكر، عن أبيهما، عن أبيهما، عن أبيهما، عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوماً) أى يوم النحر (ويدعوا يوماً) أى اليوم الحادى عشر شم يرموا فى اليوم الثانى عشر لليومين.

<sup>(</sup>حدثنا عبد الرحمن ابن المبارك ، نا خالد بن الحارث ، نا شعبة ، عن قتادة قال سمعت أبا مجلز ) بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام بعدها زاى لاحق بن حميد بن سعيد ، ويقال شعبة بن خالد بن كثير السدوسي البصري الأعور قدم خراسان ، قال ابن سعد والعجلي و أبو زرعة وابن خراش ثقة ، وعن ابن معين مضطرب الحديث ، وقال ابن عبد البر هو ثقة عند جميعهم ( يقول سألت ابن عباس عن شيء من أمر الجمار ) ولعله سأله عن عدد الحصيات التي ترمي بها الجمار وغيره ( فقال ) ابن عباس ( ما أدري أرماها الحصيات التي ترمي بها الجمار وغيره ( فقال ) ابن عباس ( ما أدري أرماها

<sup>=</sup>عنده وفت الاداء لـكل يوم بغروبه والأئمة الستة بعدما اتفقوا على أنه لا يجوز جمع التقديم اختلفو في جمع التأخير فقال أبو حنيفة يجب الدم وقال مالك لغير الرعاة وحكى عن بعض العلماء غير الأئمة التخبير في جمع التقديم والتاخير ، كذا في الأوجز .

حدثنامسددناعبدالواحدبنزياد، ناالحجاج، عن الزهرى عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة قالت: قال رسول الله على الله عليه و سلم: إذا رمى أحدكم جمرةالعقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء، قال أبو داود: وهذا حديثضعيف، الحجاج لم ير الزهرى ولم يسمع منه.

رسول الله صلى الله عليه وسلم بست) أى بست حصيات (أو سبع)(١) وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رماها بسبع حصيات فأخذ به الأمة وقد تقدم من حديث جابر وابن مسعودعن عائشة أنه رماها بسبع حصيات .

(حدثنا مسدد، نا عبد الواحد بن زياد، نا الحجاج) بن أرطأة (عن الزهرى، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى أحدكم جمرة العقبة) وذبح وحلق (٢) (فقد حل له كل شيء إلا النساء) وقد أخرج البيهني هذا الحديث من طريق يزيد بن هارون، أنبأنا الحجاج بن أرطاة، عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم (٢) فقد حل لكم

<sup>(</sup>١) وقال ابن جزم وغيره: هم محيرون فى جمع تقديم وتأخير والأئمة الستة انفقوا على أنه لايجوز جمع تقديم وفى التاخير ودم عند الإمام ومالك لا عند بقية الأئمة ، كذا فى الأوجز •

<sup>(</sup>٧)هذا توجيه للحديث على مذهب الجمهور وإلا فظاهره دليل لمن قال: إن التحلل الأصغر يحصل بالرمى ولا يتوقف على الحلق وهو مختار الموفق: واستدل بهذا الحديث وهو إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب مالك، وقال الجمهور: إنه يحصل بالحلق كافى الأوجز

<sup>(</sup>٣) وكذا وقع زيادة الحلق فى حديث سعيد وغيره كما ذكره فى المنن .

## باب الحلق والتقصير

حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أرحم المحلقين قالوا: يا رسول الله والمقصرين، قالوا يا رسول الله والمقصرين قال : والمقصرين.

الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء ، ورواه محمد بن بكر ، عن يزيد بن هارون فز اد وذبحتم فقد حل لـ كم كل شيء الطيب والثياب إلا النساء (قال أبو داود : هـــذا حديث ضعيف (١) الحجاج ، لم ير الزهرى ولم يسمع منه ) فالحديث منقطع ، قال الشوكاني : استدلت به الحنفية والشافعية على أنه يحل بالرمي لجمرة العقبة كل محظور من محظورات الإحرام إلا الوطيء للنساء ، فإنه لا يحل به بالإجماع ، وقال مالك : والطيب ، وقال الليث: إلا النساء والصيد ، وأحاديث الباب ترد عليهم ، قلت : وهذا الذي قاله من المذهب إذا لم يكن عنده هدى ، وأما إذا كان معه هدى فلا يحل حتى ينحر هديه .

## باب الحلق والتقصير

(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم (٢) ارحم المحلقين قالوا: يارسول الله والمقصرين) هذا عطف تلقين كأنهم قالوا قل والمقصرين وأدخلهم في الرحمة (قال اللهم

الحاقظ و بسط الكلام ،

<sup>(</sup>۱) لكنه مؤيد بعدة روايات ذكرت فى النيل ونصب الراية (۲) اختلف فى موضع هذا القول الحديبية أو حجة الوداع وكلاها وبه جزم

الحديث قوله د والمقصرين ، قال في المرة الثانية : وقد أخرج البيهق من حديث عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليـه وسلم قال : يرحم الله المحلقين ، قالوا يا رسول الله والمقصرين ، قال : يرحم الله المحلقين ، قالوا يا رسول الله والمقصرين ، قال : يرحم الله المحلقين ، قالوا يا رسول الله والمقصرين ، قال في الرابعة والمقصرين ، قلت : وإنما أخر المقصرين لأن الأفضل الحلق فيرغبوا فيه . و في الحديث دلالة على أن الحلق أفضل من التقصير ، ووجهه أنه أبلغ في العبادةو أبين للخضوع بالذلة ، وأدل على صدق الذية ، والذي يقصر يبقى على نفسه شيئًا بما يتزين به بخلاف الحالق ، فإنه يشعر بأنه ترك ذلك لله تعالى ، وفيه إشارة إلى التجريد ، ومن ثم استحب الصلحاء إلقاء الشعور عند التوبة ، واستدل بقوله . المحلقين ، على مشروعية حلق جميع الرأس لأنه الذي تقتضيه الصيغة ، وقال بوجوب حلق جميعه مالك وأحمـــد ، واستحبه الـكوفيور والشافعي ، ويجزىء البعض عندهم ، واختلفوا فيــه فعن الجنفية الربع إلا أبا يوسف فقال: النصف ، وقال الشافعي: أقل ما يجب عليه حلق ثلاث شعرات ، وفي وجه لبعض أصحابه شعرة واحدة ، والتقصير كالحلق ، فالأفضل أن يقصر مر جميع شعر رأسه ، ويستحب أن لا ينقص عن قدر الأنملة ، وأما النساء فالمشروع في حقهن التقصير بالإجماع قاله الحافظ ، قال القارى في شرحه على المشكاة : وفي الصحيحين وغيرهما أنه عليه الصلاة والسلام قصر في عمرة القضاء ، وقد قال تعالى د محلقين رؤسكم ومقصرين . فدل على جواز كل منهما إلا أن الحلق أفضل بلا خلاف ، وظاهره وجوب استيعاب الرأس وبه قال مالك وغيره ، وحكى النووى الإجماع عليه ، والمراد به إجماع الصحابة أو السلف رحمهم الله تمالي ، ومما يؤيده قوله عليه الصلاة والسلام وخذوا عني مناسككم ، ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه الكرام الاكتفاء ببعض شعر الرأس، أما القياس على مسح الرأس غير صحيح للفرق بينهما ، وهو أن المسح فيه الباء الدالة على التبعيض في الجملة ،

حدثنا قتيبة () نا يعقوب () عن موسى بن عقبة ، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه فى حجة الوداع .

وقد ورد حديث الناصية المشعر بجواز الاكتفاء بالبعض ، ولم يرد نصعلى منع مسح البعض بخلاف ذلك كله في د باب الحلق، فإنه قال تعالى ومحلقين رموسكم، ولا تحلقوا رموسكم، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام قط أنهم اكتفوا بحلق بعض الرأس أو تقصيره ، بل ورد النهى عن القزعة حتى الصغار وهي حلق بعض الرأس وتخلية بعضه ، فالظاهر أنه لا يخرج من الإحرام إلا بالاستيعاب كما قال به مالك و تبعه ابن الهمام فى ذلك ، انتهى . قلت : يمكن أن يقال فى جواب هذا الإشكال إنه روى فى المشكاة من حديث ابن عباس وسلم عنه المروة بمشقص . فالظاهر أن يكون حرف من التبعيض ، ووقع عند وسلم عند المروة بمشقص . فالظاهر أن يكون حرف من التبعيض ، ووقع عند أحمد من طريق قيس بن سعد ، عن عطاء أن معاوية حدث أنه أخذ من أطراف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أيام العشر بمشقص معى وهو محرم ، وقوله فى أيام العشر شاذ ، فهذا يقتضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر من هو رأسه ، فلو ثبت هذا لكه فى تقدير الحلق والتقصير ببعض الرأس .

(حدثنا قتيبة ، نا يعقوب ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه ) أى أمر بحلق رأسه ( فى حجة الوداع .

<sup>(</sup>١) فى نسخة : قتيبة بن سعيد

<sup>(</sup>٢) فى نسخة : يعقوب الاسكندرانى .

حدثنا محمد بن العلاء ، ناحفص ، عن هشام ، عن ابنسيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ، ثم رجع إلى منزله بمنى فدعا بذبح ، فذبح ثم دعا بالحلاق فاخذ بشق رأسه الأيمن ، فحلقه ، فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرة ين ، ثم أخذ بشق رأسه الأيسر ، فحلقه ثم قال همنا أبو طلحة فدفعه إلى أبى طلحة .

(حدثنا محمد بن العلاء ، نا حفص ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحرًا ثم رجع إلى منزله ) أى محل نزوله ، بمنى فدعا بذبح فذبح ، والذبح بكسر أوله ما يذبح من الغنم ، قلت وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نحر فى حجته بدنات ولم يثبت أنه ذبح غنما يوم النحر ، فالظاهر أن المراد بالذبح النحر ، وقد أخرج هذا الحديث مسلم في صحيحه من طريق يحي بن يحي حدثنا حفص بن غياث بسند أبى داود ، ولفظه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ، ثم قال للحلاق : خذ ، الحديث ، ثم أخرجمن طريق أنى بكر بن أنى شيبة وابن نمير وأنى كريب قالوا حدثنا حفص بن غياث بهـذا الإسناد، ثم أشـار إلى الاختلاف بين حديث أن كريب وبين حديث أبى بـكر فى قوله : قال للحلاق إلى آخر الحديث ، ولم يبين الاختلاف فى القول الذي قبل ذلك ، فدل هذا على أن في حديث أبي كريب محمد بن العلاء ليس ذكر الذبح، بل فيـه ذكر النحر، وأخرج البيهقي في سننه من حديث سفيان قال ثنا هشام بن حسان ، و لفظه قال لمارى رسول الله صلى الله عليموسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق الحديث ، فني هذا أيضاً تصريح بالنحر ، (ثم دعا بالحلاق) قال النووى : واختلفوا في اسم هـذا الرجل الذي حلق رأس رسول الله صلى

الله عليه وسلم في حجـة الوداع ، فالصحيح هو المشهور أنه معمر بن عبد الله العدوى ، وفي صحيح زعموا أنه معمر بن عبد الله ، وقيل اسمه (١) خراش بن أمية بن ربيعة الكليي، بضم الكاف منسوب إلى كليب بن حبشية (فأخذ) الحلاق (بشق رأسه الأيمن فحلقه ) ولفظ مسلم فقال للحلاق خذ ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ، ثم جعـل يعطيه الناس ، وفى رواية قال للحلاق : ها وأشار إلى جانب الايمن ، وفي رواية قال فبدأ بالشق الايمن ( فجعل ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين ) أي يعطى بعضهم شعرة و بعضهم شعر تبن (ثم أحذ) الحالق ( بشق رأسه الأيسر فحلقه ثم قال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( همنا أبو طلحة ) بحذف الاستفهام ( فدفعه ) أى الشعر ( إلى أى طلحة ) وفي رواية عند مسلم فأعطاه أم سليم ، وتوجيهه ، أن يقال لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبى طلحة فلعله لم يكن موجودا ، فأعطاه أم سليم لتدفعها إلى أى طلحة ، قلت : وفي هـذه الروايات اختلاف آخر ذكره الشيخ ابن القيم في زاد المعاد، وأنا ألخصه لك لتتمم الفائدة (فصل) فلما أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم نحره استدعى بالحلاق ، فحلق رأسه فقال للحلاق، خذ وأشار إلىجانبها الأيمن،فلما فرغمنهقسم شعره بينمن يليه ، ثم أشار إلى الحلاق فخلق جانبه الأيسر ، ثم قال همنا أبو طلحة ، فدفعه إليه هكذا وقع في صحيح مسلم ، وفي صحيح البخاري عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخــذ من شعره ، وهذا لا يناقض رواية مسلم لجواز أن يصيب أبا طلحة من الشق الأيمن مثل ما أصاب غيره ، ويختص بالشق الأيسر ، لكن قــد روى مسلم في صحيحه أيضاً من حديث أنس قال : لمارمي رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن، فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الانصارى، فأعطاه إياه ، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة ، فقال

<sup>(</sup>١) ذكرها النووى فى تهذيب اللغات . ورجح الأول .

اقسمه بين الناس ، ففي هذه الرواية كما ترى أن نصيب أبى طلحة كان الشق الأيمن. وفى الأولى انه كأن الأيسر ، قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي : رواه مسلم من رواية حفص بن غياث وعبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى أبى طلحة شعر شقه الأيسر ، ورواه من رواية سفيان بن عيينة عن هشام بن حسان أنه دفع إلى أبى طلحة شعر شقه الأيمن قال ورواية ابن عون عن ابن سيرين أراها تقوى رواية سفيان والله أعلم ، قلت : يريد برواية ابن عون ما ذكر ناه عن ابن سيرين من طريق البخارى ، وجعل الذي سيق إليه أبو طلحة هو الشق الذي اختص به والله أعلم ، والذي يقوى أن نصيب أبي طلحة الذي اختص به كان الشق الأيسر ، وأنه صلى الله عليه وسلم عم ثم خص، وهذه كانتسنته في عطائه ، فعلى هذا أكثرالروايات فإن في بعضها أنه قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن، فقسم شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الايسر فحلقه ، فأعطاه أم سليم ، ولا يعارض هذا دفعه إلى أبي طلحة فإنها امرأته ، في لفظ آخر فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعر تين بين الناس ، ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك ، ثم قال همنا أبو طلحة ، فدفعه إليه ، وفي لفظ ثالث دفع إلى أبي طلحة شعر شقة الايسر، ثم قلم أظفاره وقسمها بين الناس ، ذكره الإمام أحمد من حديث محمد بن زيد أن أباه حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند النحر ، ورجل من قريش وهو يقسم أضاحي ، فلم يصبه شيء ولا صاحبه فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فى ثوبه ، فأعطاه فقسم منه على رجال ، وقسم أظفاره ، فأعطاه صاحبه ، قال: فإنه عندنا مخضوب بالحناء والكتم يعنىشعره ، قلت: وعندى أن حديث سفیان بن عیینة عن هشام بن حسان الذی بظاهره یناقض حدیث حفص بن غياث وعبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام توجيهه أن يقال إن ضمير قوله اقسمه بين الناس ، لا يعود إلى ما أعطاه أبا طلحة ثانيا بل يرجع إلى ما أعطاه من شقه الأيمن أولا أو يقال بأن في العبارة تقديماً وتأخيراً بأن قوله قال اقسمه بين الناس كان في الأول متصلا بقوله فأعطاه إياه فأخره الراوي فألحقه بقوله فأعطاه أبا طلحة فحينتذ يوافق حديث سفيان احديث حفص بن غياث وعبد الأعلى بن عبد الأعلى والله أعلم ، قال النووى : وفي الحديث فوائد كثيرة : منها بيان السنة في أعمال الحج يوم النحر وهي أربعة ، أعمال رمى جمرة العقبة ، ثم نحر الهدى أو ذبحه، ثم الحلق أو التقصير، ثم دخوله مكة فيطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده إن لم يكن سعى بعـد طواف القدوم، ومنها أنه يستحب إذا قدم مني أن لا يعرج على شيء قبل الرمي بل يأتي الجمرة راكباً كما هو فيرميها ، ثم يذهب فينزل حيث شاء من مني ، ومنها استحباب نحر الهدى ، وأنه يكون بمنى ، ويجوز حيث شاء من بقاع الحرم ، ومنها أن الحلق نسك ، وأنه أفضل من التقصير ، وأنه يستحبُّ فيــه المبدأة بالجانب الأيمن من رأس المحلوق ، وهـذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، وقال أبو حنيفة : يبدأ بالجانب الأيسر ، قلت : وهذا القول رجع عنه الإمام أبو حنيفة كما هو مصرح في كتبهم ، ومذهبهم في ذلك كمذهب الجمهور أنه يبدأ بالحلق من جانب يمين المحلوق ، قال : ومنها طهارة شعر الآدمي و به قال جماهير العلماء ومنها التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم وجواز اقتئاته للتبرك ، وهمنا نسخة كتبت على حاشية النسخة المكتوبة الاحمدية .

(حدثنا عبيد بن هشام أبو نعيم الحابي) جرجانى الأصل صدوق تغير فى آخر عمره فتلقن (وعمرو بن عثمان المعنى قالا حدثنا سفيان عن هشام بن حسان باسناده بهذا قال للحالق ابدأ بالشق الايمن فاحلقه )وكتب عليه وجد فى نسخة واحدة وما وجدت فى أكثر النسخ وقت القراءة .

حدثنا نصر بن على ، أنا يزيد بن زريع ، أنا خالد عن عكرمة ، عن ابن عباس أن النبي () صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوممنى فيقول: لاحرج ، فسأله رجل، فقال: إنى حلقت قبل أن أذبح ، قال اذبح ولا حرج قال إنى أمسيت ولم أرم ، قال ارم ولا حرج .

(حدثنا نصر بن على ، أنا يزيد بن زريع ، أنا خالد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم منى ) عن بعض المسائل المتعلق بالحج أو عن تقديم بعض الأفعال على البعض وتأخير بعضها عن البعض (فيقول لا حرج فسأله رجل فقال إنى حلقت (٣) ، قبل أن اذبح قال اذبح و لا حرج قال ) أى الرجل السائل (إنى أمسيت ) حمل القارىء المساء على ما بعد غروب الشمس ، ونقل عن الطبي أى بعد العصر ، واعترض عليه قال : وفيه أنه ليس فيه توهم تقصير ، فإنه جائز بالاتفاق حتى فى أول أيام النحر ، وأما مذهبنا فنى أيام الرمى تفصيل ، قال شيخ الإساءة أيام الزوال وقت مسنون ، وما بعد الزوال إلى الغروب وقت الجواز مع الإساءة وما بعد طلوع اللهروت الجواز مع الإساءة وقت الجواز بلا إساءة ، والليل وقت الجواز مع الإساءة فقوله أمسيت ضد

<sup>(</sup>١) فى نسخة : رسول الله :

<sup>(</sup>٧) لا يقال إن الترتيب بين الذبح والحلق لم يسكن واجباً فلا يخالف الحنفية إلا الرواية التى ورد فيها الحلق قبل الرمى لأن الصحابة كلهم إماكانوا اثقى الحدى أو فاسخى الإحرام بالعمرة فصاروا متمتمين فوجب عليهم الترتيب بين الذبح وأخويه وهل يكونوا فسنخ الحج إلى العمرة ثم باالحج صرح بذلك فى هامش البخارى .

أصبحت على مافى القاموس فظاهره أنه بعد الغروب اه. (ولم أرم قال ارم ولا حرج) إعلم أن الترتيب بين الرمى والذبح والحلق للقارن والمتمتع واجب عند أبى حنيفة ، وكذا تخصيص الذبح بأيام النحر ، وأما تخصيص الذبح بالحرم فإنه شرط بالاتفاق ، فلو ذبح فى غير الحرم لا يسقط ما لم يذبح فى الحرم ، والترتيب بين الحلق والطواف ليس براجب ، وكذا بين الرمى والطواف فما قيل من أن الترتيب بين الرمى والحلق والطواف واجب فليس بصحيح قاله القارى .

وتفصيل مذهب الحنفية في هذه الأفعال أن طواف الإفاضة موقت بأيام النحر ، فأول وقته حين يطلع الفجر الثانى من يوم النحر بلا خلاف بين أصحابنا حتى لا يجوز قبله ، وقال الشافعي: أول وقته منتصف ليلة النحر وهذا غير سديد لأن ليلة النحر وقت ركن آخر ، وهو الوقوف بعر فة فلا يكون وقتا للطواف لأن الوقت الواحد لا يكون وقتا لركنين ليس لآخره زمان معين موقت به فرضاً ، بل جميع الآيام والليالى وقته فرضاً بلا خلاف بين أصحابنا ، لكنه موقت بأيام النحر ، وجوباً في قول أبى حنيفة حتى لو أخره عنها فعليه دم عنده ، بأيام النحر ، وجوباً في قول أبى حنيفة حتى لو أخره عن أيام النحر لاشيء عليه وبه أخذ الشافعي ، واحتجوا بما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عمن ذبح قبل أن يرمى ، فقال ادم ولا حرج: وما سئل يومئذ عن أفعال الحج قدم شيءمنها أو أخر إلا قال افعل ولا حرج فهذا ينفي توقيت آخره وينفي وجوب الدم بالتأخير ، والجواب عنه أنه لا حجة لهم في الحديث لأن فيه نفي الحرج وهو نفي الإثم ، وانتفاء الإثم لا ينتني وجوب الكمارة كا فيه نفي أنه لا يأثم وعليه الدم كذاههنا .

وأما وقت الرمى فأيام الرمى أربعة ، يوم النحر وثلاثة أيام التشريق . أما يوم النحر ، فأول وقت الرمى ما بعد طلوع الفجر الثانى من يوم النحر فلا يجوز قبل طلوعه ، وأول وقت المستحب ما بعد طلوع الشمس قبـــــل

الزوال ، وهذا عندنا ، وقال الشافعى : إذا انتصفت ليلة النحر دخل وقت رمى الجمار كما قال الوقوف بعرفة ومزدلفة ، فاذا طلعت الشمس وجب وقال سفيان الثورى ، لا يجوز قبل طلوع الشمس . وأما آخره فآخر النهار كذا قال أبو حنيفة إن وقت الرمى يوم النحر يمتد إلى غروب الشمس ، وقال أبو يوسف يمتد إلى وقت الزوال فإذا زالت الشمس يفوت الوقت ، ولابى حنيفة الاعتبار لسائر الأيام ، وهو أن في سائر الأيام ما بعد الزوال إلى غروب الشمس وقت الرمى .

فكذا في هذا اليوم فان لم يرم حتى غربت الشمس فيرمى قبل طلوع الفجر من اليوم الثاني أجزأه ، ولا شيء عليه في قول أصحابنا ، وللشافعي فيه قولان في قول إذا غربت الشمس فقد فات الوقت وعليه الفدية ،وفي قول لا يفوت إلا في آخر أيام التشريق ، فإن أخر الرمي حتى طلع الفجر من اليوم الثاني رمي وعليه دم للتأخير في قول أبي حنيفة ، وفي قول أبي يوسف ومحمد لا شيء عليه ، والكلام فيه يرجع إلى أن الرمي موقت عنده ، وعندهما ليس بموقت وهو قول الشافعي ، وأما الحلق فيختص بالزمان والمكان فزمانه أيام النحر ، ومكانه بالحرم وهذا قول أبى حنيفة ، وقال أبو يوسف : لا يختص بالزمان ولا بالمكان ، وقال محمد يختص بالمكان لا بالزمان ، وقال زفر يختص الزمان لا بالمـكان، حتى لو أخر الحلق عن أيام النحر أو حلق خارج الحرم يجب عليه الدم في قول أبي حنيفة ، وعند أبي يُوسف لا دم عليـه فيهما جميعاً ، وعند محمد يجب الدم في المـكان لا في الزمان ، وعند زفر يجب في الزمان لا في المكان ، وأما الذبح ، فلا يجب على المفرد بل هو مختص بالقارن والمتمتع وهو موقت بالمكار والزمان ، فأما بمكان فالحرم لا يجوز في غيره لقوله تعالى . والهدى معكوفاً أن يبلغ محله ، ومحله الحرم ، والمراد منه هدى المتعة لقوله تعالى دفن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى، والهدى اسم لما يهدى إلى بيت الله الحرام أى يبعث وينقل إليه، وأما زمانه فأيام النحر حتى لو ذبح قبلها لم يجز لأنه دم نسك عندنا فيتوقت بأيام النحر كالأضحية .

حدثنا محمد بن الحسن (۱) العتكى أنا محمد بن بكر ، أنا ابن جريج قال بلغنى عن صفية بنت شيبة بن عثمان قالت ، أخبر تنى أم عثمان أن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء التقصير .

( حدثنا محمد بن الحسن ) هكذا في متن جميع النسخ والتقريب وتهذيب التهذيب والخلاصة بدون ياء التصغير وفي الحاشية الحسين، ولم أجده فما عندي من الكتب ابن تسنيم بفتح المثناة وسكون المهملة وكسر النون بعدها تحتانية ساكنة الأزدى ( العتكي ) بفتح المهملة والمثناة التسنيمي أبو عبد الله البصرى نزيل الكوفة ، وقد ينسب إلى جده قال ابن خزيمة كوفى ثبت ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال مستقيم الحديث عداده في الكوفيين يغرب ( أنا محمد بن بكر أنا ابن جريج قال بلغني ) فيه انقطاع لأنه على سبيل البلاغ ، وقد ذكر الواسطة في السند الآتي فلا يضر (عن صفية بنت شيبة بن عثمان قالت أخبرتني أم عثمان ) بنت أبي سفيان ، ويقال بنت أبي سفيان وهي أم ولد شيبة ابن عثمان روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباسروت عنها صفية بنت شيبة (أن ابن عباس قال: قال رسول الله صنى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير ) وقدر التقصير فأقله بقدر أنملة ، قال الشوكاني : فيــه دليل على أن المشروع في حقهن التقصير ، وقد حكى الحافظ الإجماع على ذلك ، قال جمهور الشافعية فإن حلقت أجزائها ، قال القاضي أبو الطيب والقاضي حسين : لا يجوز ، وقد أخرج الترمذي من حديث على نهى أن تحلق المرأة رأسها ، وقال : في اللباب وشرحه : والحلق مسنون للرجال ومكروه للنساء والتقصير مباح لهم ومسنون أي مؤكد بل واجب لهن لكر اهة الحلق

<sup>(</sup>١) فى نسخة : الحسين .

حدثنا أبو يعقو بالبغدادى ثقة ، ناهشام بن يوسف ، عن أبن جريج ، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة ، عن صفية بنت شيبة قالت أخبر تنى أم عثمان بنت أبى سفيان أن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق إنما على النساء الحلق .

كراهة تحريم إلا لضرورة ، قلت : ولو اعتمرت المرأة أياما وقصرت من شعرهاكل يوم حتى بتى شعرها قدر أنملة فإن حلقت رأسها وقعت فى الحرمة أو الكراهة ، وإن لم تحلق فلا تحل ، ولم أر حكمه فى ذلك فى شىء من كتب المذهب إلا أن يقال كما أن إجراء الموسى على من ليس له شعر فى الرأس يكفيه كذلك إجراء المقص لعلما يكفيها والله أعلم .

<sup>(</sup>حدثنا أبو يعقوب البغدادى) هو إسحق بن أبى إسرائيل واسمه إبراهيم بن كامجرا بفتح الكاف والميم بينهما ألف باسكان الجيم أبو يعقوب المروزى نزيل بغداد وثقه ابن معين والدارقطنى ولمكن تكلموا فيه لوقفه فى القران ولهذا احتاج أبو داود إلى توثيقه فقال (ثقة نا هشام بن يوسف ،عن ابن جريج ، عن عبد الحيد بن جبير بن شيبة ) عثمان بن أبى طلحة العبدرى الحجى المكى ، قال ابن معين والنسائى وابن سعد ثقة ، وذكره ابن حبان فى الثقات (عن ) عمته (صفية بنت شيبة قالت) صفية (أخبرتنى أم عثمان بنت أبى سفيان أن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق أن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير) .

#### باب العمرة

## باب العمرة أي وبيان فضلها

والعمرة في اللغة الزيارة وهي واجبة عند الشافعي وأحمد وغيرهما منأهل الأثر ، والمشهور عن المالكية أن العمرة تطوع، واختلف قول الحنفية فىذلك، قال في البدائع : قال أصحابنا إنها واجبة كَصَدَفة الفطر والأضحية والوتر ، ومنهم من أُطلِّق اسم السنة ، وهـذا الإطلاق لا ينافي الواجب ، وفي لباب المناسك وشرحه للقارى: العمرة سنة مؤكدة أي على المختار، وقيلهي واجبة قال المحبوبي: وصححه قاضيخان و به جزم صاحب البدائع حيث قال: انها و اجبة كصدقة الفطر ، وعن بعض أصحابنا: أنها فرض كفاية منهم محمد بن الفضل من مشايخ بخارى ، واستدلوا بما رواه الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يارسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي ؟ فقال : لا ، وأن تعتمر خير لك ، أخرجه الترمذي . قال الحافظ: والحجاج ضعيف: قلت: قال أبو عيسي الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ، وهو قول بعض أهل العلم ، قالوا : العمرة ليست بواجية ، قال العيني : فإن قلت :قال المذرى: وفي تصحيحه له نظر ، فإن في سنده الحجاج ابن أرطاة ولم يحتج به الشيخان في صحيحهما ، وقال ابن حبان: تركه ابن الميارك ويحيى القطان وابن معين وأحمد ، وقال الدارقطني لا يحتج به ، وإنما روى هذا الحديث موقوفاً على جابر ؛ وقال البيهق رفعه ضعيف ، قلت : قال الشيخ تقى الدين ابن دقيق العيد : في كتاب الإمام ، وهذا الحكم بالتصحيح في رواية الكروخي لكتاب الترمذي ، وفي كتاب غيره حسن لا غير ، وقال شيخنا زين الدين: لعل الترمذي إنماحكم عليه بالصحة لمجيئه من وجه آخر ، فقد رواه

يحيي بن أيوب عن عبد الله بن عمر عن أبي الزبير عن جابر ، قلت : يا رسول الله العمرة فريضة كالحج ، قال: لا، وأن تعتمر خير لك ، ذكره صاحب الإمام ، وقال اعترض عليه بضعف عبد الله بن عمر العمرى ، قلت : رواه الدارقطني من رواية يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن المغيرة عن أبي الزبير عن جابر ، قال : قلت : يا رسول الله العمرة واجبة فريضتها كفريضة الحج ، قال: لا ، وأن تعتمر خير لك ، رواه البيهتي من رواية يحيي بن أيوب عن عبيد الله غير منسوب عن أبي الزبير ، ثم قال وهو عبيد الله 'بن المغيرة تفرد به عن أبى الزبير ووهم الباغندي في قوله عبيد الله بن عمرو ، روى ابن ماجة من حديث طلحة بن عبيد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الحج جهاد والعمرة تطوع ، وروى عبد الباقى ابن القانع من حديث أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ، وكذا روى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه انتهى وقال أيضاً : واحتج الأولون بأحاديث ، منها ما رواه الدارقطني من رواية إسماعيل بن مسلم عن محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت، قلت: الصحيح أنه موقوف رواه هشام بنحسان عن ابن سيرين عن زيد ، ومنها ما رواه ابن ماجة من رواية حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: نعم عليهن جهاد و لا قتال . ويه الحج والعمرة ، قلت : أخرجه البخارى ولم يذكرُ فيه العمرة ، ومنها ما رواه ابن عدى في الـكامل من رواية قتيبة عن ابن لهيعة عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحج والعمرة فريضتان واجبتان ، قلت : قال ابن عدى هو عن ابن لهيعة عن عطاء غير محنوظة ، وأخرجه البيهق ، وقال ابن لهيعة : غير محتج به . ومنها ما رواه الترمذي من حديث عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي أنه أني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أبى شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن ، قال : حبج عن أبيك واعتمر ، وقال : هذا حديث حسن صحيح ، حدثنا عثمان س أبى شيبة ، نامجلد بن يزيد ، ويحيي بن زكرياء عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد ، عن ابن عمر قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج .

قلت: أمره بأن يعتمر عن غيره ، ومنها ما رواه الدارقطى من رواية يونس ابن محمد عن معتمر بن سليان عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أناس إذ جاء رجل ليس عليه سحناء سفر ، فذكر الحديث ، وفيه فقال: يا محمد ما الإسلام؟ فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة ، وتحج وتعتمر ، وقال الدارقطنى: وهذا إسناد أخرجه مسلم له بهذا الإسناد، وقال ابن القطان: زيادة صحيحة ، وأخرجه أبو عوانة فى صحيحه ، والجوزق والحاكم أيضا ، قلت: المراد بإخراج مسلم له أنه أخرج الإسناد هكذا ، وقم يسبق لفظ هذه الرواية ، وإنما أحال به على الطرق المتقدمة إلى يحيى بن يعمر بقوله بنحو حديثهم .

ثم اعلم أن الشافعى ذهب إلى استحباب تكرار العمرة فى السنة الواحدة مراراً ، وقال مالك وأصحابه: يكره أن يعتمر فى السنة الواحدة أكثر من عمرة واحدة ، قال ابن قدامه: قال آخرون: لا يعتمر فى شهر أكثر من عمرة واحدة ، وعند أبى حنيفة تكره العمرة فى خمسة أيام يوم عرفة والنحر وأيام التشريق ، وقال أبو يوسف تكره فى أربعة أيام عرفة والتشريق انتهى ملخص ما فى العينى .

(حدثنا عثمان بن أبى شيبة ، نا مخلد بن يزيد ويحيى بن زكريا ؛ عن ابن جريج ؛ عن عكرمة بن خالد ، عن ابن عمر قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج ) وقد أخرج البخارى معلقاً ، وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق ، حدثى عكرمة بن خالد قال سألت ابن عمر مثله ، قال الحافظ:

حدثنا هناد بن السرى ، عن ابن أبى زائدة ، نا ابن جريج ومحمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن طاؤ س ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه و سلم عائشة فى ذى الحجة إلاليقطع بذلك أمر أهل الشرك ، فإن هذا الحى من قريش و من دان دينهم كانو ا يقولون : إذا عفا الوبر ، وبر الدبر ، و دخل صفر ، فقد حلت العمرة لمن اعتمر ، فكانو الحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة و المحرم .

وصله أحمد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بالإسناد المذكور، ولفظ حدثنى عكرمة بن خالد بن العاصى المخزومى ؛ قال: قدمت المدينة فى نفر من أهل مكة فلقيت عبد الله بن عمر فقلت: إنا لم نحج قط ؛ أفنعتمر من المدينة ؟ قال نعم وما يمنعكم من ذلك ؛ فقد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة كلما قبل حجة ؛ قال فاعتمر نا وهذا يدل على أن من اعتمر قبل الحج تجزئه العمرة وهو مجمع عليه .

(حدثنا هناد بن السرى ، عن ابن أبى زائدة ، نا ابن جريج ، و حمد بن إسحاق ، عن عبد الله عن طاؤس ، عن أبيه عن ابن عباس قال : والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ) وغيرها (فى ذى الحجة ) بأنه أمرها ومن لم يكن معهم هدى بفسخ إحرام الحج بإحرام العمرة (إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك ، فإن هذا الحي من قريش ومن دان ) أى تبع ( دينهم ) أى طريقهم (كانوا يقولون إذا عفا ) أى كثر (الوبر ) أى الشعر على ظهر البعير ، ولفظ البخارى ومسلم إذا عنى الآثر أى انمحى واندرس ( وبرأ ) أى صحح وزال ( الدبر ) وهو الجرح الذي يكون في ظهر واندرس ( وبرأ )

حدثنا أبوكامل، ناأبو عوانة ، عن إبراهيم بن مهاجر، عن أبى بكر بن عبد الرحمن ، أخبرنى رسول مروان الذى أرسل إلى أم معقل قالت : كان (۱) أبو معقل حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما قدم ، قالت أم معقل قد : علمت أن على حجة فانطلقا يمشيان ، حتى دخلا عليه ، فقالت : يا رسول الله إن على خجة ، وإن لابى معقل بكرا قال أبو معقل : صدقت جعلته فى سبيل الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطها فلتحج عليه فإنه فى سبيل الله ، فأعطاها البكر ، فقالت (۱) : يا رسول الله إنى امرأة قد كبرت وسقمت فهل من عمل يجزى ، عنى من حجتى قال : عمرة فى رمضان تجزى ، حجة (۱).

البعير وقيل جرح خف البعير (ودخل<sup>(1)</sup> صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم) فأبطله رسولالله صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه وأزواجه بأن يعتمروا فى ذى الحجة فى الشهر الحج .

(حدثنا أبو كامل، نا أبو عوانة، عن إبراهيم بن مهاجر، عن أبى بكر ابن عبد الرحمن) بن الحارث بن هشام بن المخيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المدنى، كان أحد الفقهاء السبعة، قيل اسمه محمد، وقيل اسمه أبو بكر،

<sup>(</sup>١) في نسخة : جاء . (٧) في نسخة : قالت .

<sup>(</sup>٣) في نسخة : عن حجة .

<sup>(</sup>٤) لفظ البخارى وانسلخ صفر وفي النسائي باالشك كذا في حاشية اللامع .

وكنيته أبو عبد الرحمن ، والصحيح أن اسمه وكنيته واحد ، وكان قد استصغر يوم الجل فرد هو وعروة بن الزبير ، وكان ثقة فقيها شيخا كثير الحديث ، وكان يقال له : راهب قريش لكثرة صلاته (أخبرنى رسول مروان ) لم أقف على تسميته ( الذي أرسل إلى أم معقل قالت ) أم معقل (كان أبو معقل حاجاً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم) أى أبو معقل فى البيت عند زوجته (قالت أم معقل) له (قد علمت أن على حجة ) لا بد من التأويل في تلك الكلمة كى لا تخالف الرواية سائر المذاهب، وقد كثر وشاع استعمال صيغ الوجوب فما يعده المرء لازما على نفسه ولأمن نفسه من دون نذر ولا إيجاب، كما ذكر في رواية صبى بن معبد إنى وجدت الحج والعمرة مكتربين على ، وقد علم أن العمرة ليست بواجبة على رأى الجنفية . كذا في التقرير ( فانطلقا ) أى أو معقل وأم معقل (يمشيان حتى دخلا عليه) أى على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسير إلى الحج ( فقالت : يا رسول الله ، إن على حجة وإن لأبي معقل بكراً ) فأمره أن يعطينيه لأحج عليه (قال أبو معقل صدقت جعلته فى سبيل الله ) أى الجهاد فكيف أعطيها وهي زوجتي (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها فلتحج عليه فإنه ) أى إعطائك إياها للحج ( في سبيل الله ) ولعل أبا معقل ظن أن في سبيل الله يختص بالجهاد ( فأعطاها البكر ) فأصابها المرض وهلك أبومعقل أو سار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات فى الحج فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فقالت : يا رسول الله إنى امرأة قد كبرت ) أى كبرت سنى ( وسقمت ) أى ضعفت (فهل من عمل يجرى. عنى من حجتي ) أي يكفيني من حجتي ( قال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم (عمرة في رمضان تجزىء حجة (١) ).

واختلف الرواة فى رواية أبى بكر بن عبد الرحمن عن أم معقل ، فنى حديث أبى عوانة عند أبى داود ، وأحمد عن إبراهيم بن مهاجر ،

<sup>(</sup>١) وهل تفضل على الممرة فى أشهر الحج أم لا ؟ قال ابن القيم إلى الثانى .

حدثنا محمد بن عوف الطائى ، ثنا أحمد بن خالد الوهبى، نا محمد بن إسحاق ، عن عيسى بن معقل بن أم معقل الأسدى أسدخزيمة ، حدثنى يوسف بن عبد الله بن سلام ، عن جدته أم معقل قالت

عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، قال أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل وفي رواية شعبة عند أحمد ، عن إبراهبم بن مهاجر ، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن قال : أرسل مروان إلى أم معقلُ الأسدية يسألها عن هذا الحديث، فحدثته، وفي رواية: محمد بن أبي إسماعيل عن أحمد، عن إبراهيم ابن مهاجر ، عن أبي بكر بن عبد الرحمني القرشي ، عن معقل بن أبي معقل أن أمه أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فذكر معناه، وفي رواية معمر، عن الزهري عند أحمد ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن امرأة من بني أسد لبن خزيمة ، يقال لها : أم معقل ، قالت ، الحديث ، وفي رواية يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عند أحد ، عن الحارث بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، عنأبيه قال : كنت فيمن ركب مع مروان حين ركب إلى أم معقل، قال وكنت فيمن دخل عليها منالناس معه . وسمعتها حين حدثت هذا الحديث، قلت: ويمكن أن يجمع بين هذه الاختلافات بأن مروان أرسل رسوله أولا إلى أم معقل فحدثته بهذا الحديث، وقد سمع أبو بكر بن عبد الرحمن من الرسول حين حدث مروان هذا الحديث، ثم ركب مروان إليها بنفسه ليشافهها بالحديث ، وركب معه إليها أبو بكر بن عبد الرحمن فسمعا منها هذا الحديث بالمشافية ، وقد سمع أبو بكر بن عبد الرحمن من معقل بن أبي معقل أيضا ، فتارة يروى عن الرسول ومرة يروى عن معقل بن أبى معقل وتارة يحدث عنها بغير واسطة .

(حدثنا محمد بنءوف الطائى، ثنا أحمد بنخالد الوهبى، نا محمد بناسحق، عن عيسى بن معقل بن أم معقل الأسدى أسد خزيمة) حجازى روى عن جدته لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله (۱) أبو معقل في سبيل الله وأصابنا (۲) مرض و هلك (۲) أبو معقل ، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما فرغ من حجه (۱) جئته ، فقال : يا أم معقل ما منعك أن تحرجي ممنا ؟ قالت : لقد تهيأ نا فهلك أبو معقل ، وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه ، فاوصى به أبو معقل في سبيل الله ، قال : فهلا خرجت عليه ، فإن الحجف سبيل الله فأما إذ (۱) فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري فرمضان ، فإنها كحجة فكانت تقول الحج حجة (۱) ، والعمرة فرمضان ، فإنها كحجة فكانت تقول الحج حجة (۱) ، والعمرة ما أدرى ألى خاصة .

أم معقل ويوسف بن عبد الله بن سلام ، وعنه موسى بن عقبة وابن إسحاق ذكره ابن حبان فى الثقات (حدثنى يوسف بن عبدالله بن سلام ، عن جدته(٧) ظاهر السياق يدل على أن الضمير إلى يوسف ، ولكن ما وجدت فى الكتب أنها جرة يوسف بن عبد الله بل هى جدة عيسى بن معقل ( أم معقل ) الأسدية او الاشجعية زوج أبى معقل ، ويقال لها الانصارية ، صحابية لها حديث فى عمرة رمضان ، ( قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع )

<sup>(</sup>١) فى نسخة : جمله (٢) فى نسخة : فأصابنا

<sup>(</sup>٣) فى نسخة : هلك (٤) فى نسخة : حجته .

<sup>(</sup>٥) في نسخة : إذا . (٦) في نسخة : حج .

<sup>(</sup>٧) وقال الحافظ فى الإصابة رواه موسى بن عقبة عن عيسى بن معقل عن جدته أم معقل ولم يذكر يوسف

كنت أردت أن أخرج معه للحج فعرض لى منه موانع أولها ( وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله) والتاني (و أصابنا مرض) أي مرضت أنا وزوجي وْ النَّهَا ﴿ وَهَلَكُ أَبُو مَعْقُلُ ﴾ فلم أخرج معه ﴿ وَخَرْجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم فلما فرغ من حجه فقال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا أم معقل مامنعك أن تخرجي معنا قالت: لقد تهبأنا ) أي للحج فلم أستطع أن أخرج معك لأني أصابني مرض ( فهالك أبو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه ) أي نريد أن نحج عليه ( فأوصى به أبو معقل في سبيل الله ) أي جعله في سبيل الله (قال: فهلا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله فأما إذ فانتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان فإنها ) أي العمرة في رمضان (كحجة فكانت تقول : الحج حجة والعمرة عمرة) لا تتحد إحداهما بالأخرى ( فقد قال هذا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدرى ألى خاصة ) أو عام شامل لجميع الأمة ، وفي هذا الحديث اضطراب كثير واختلاف شديد ، فإن الحديث الأول يدلعلي أن أبا معقل حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع وذهب مع زوجته أم معقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتكلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا الحديث يدل بظاهره على أن أبا معقل هلك قبل أن يخرج رسول الله عليهوسلم ، وانطلقت منفردة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتكلمت معه في أمر الحج والعمرة ، ولم أر من تعرض لجمع هاتين الروايتين ورفع الإشكال إلا ماكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه رضي الله عنه ، فقال : الروايات في قصة أبوى معقل هذين متخالفة والتي تجتمع بها الروايات أن يقال إن أبا معقل كان له جمل للركوب ، والجمل الآخر (١٠

<sup>(</sup>۱) ولا حرج أيضاً فى أن يكون الواحد للركوب والزراعة والآخر حبيس وأخرج السيوطى فى الدر المنثور: قالت حج بى على جملك فلان قال ذاك نتماقبه أنا وولدك قالت فعج بى على جمك فلان قال ذاك احتبس إلى آخره . ثم تحقق لى أنها قصة أخرى فإنها من رواية ابن عباس فى امرأة مبهمة ، والصواب فى تفسيرها عندى أنها أم سنان كا سيأنى .

للزراعة ، وآخر جعله في سبيل الله ، وكان أبو معقل وابنه كلاهما قاصدان الحج، فلم يبق لأم معقل راحلة تحج عليها . فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلَّم في أمرها ماذا تفعل ، ورخص لها أن تحج على البكر الذي جعله أبومعقل في سبيل الله ، ثم بعـد الفتيا مرض أبو معقل حتى مات ومرضت أم معقل ، ثم أحذتها عدة الوفاة . وسار الني صلى الله عليه وسلم ومن معه يريدون الحجة ، فلما رجع من حجته حضرته أم معقل فسألها عن السبب الذي عرضها حتى امتنعت عن الرواح معه مع ذلك الإهتمام الذي كان لهما قبل ، فبينت لذلك عللا وموانع منها أن البكر كان في سبيل الله ، فلما سمع ذلك ولم يكن تكلمت بسائر الأعذار التي عاقتها عنه ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : هلا حججت عليه فإن الحج في سبيل الله ثم بينت الاسباب الأخرى ، منها موت زوجها ، وما دهمها من المصائب والأمر اض وأنواع الآلام ، ثم سألت بعد كل ذلك عن السبب الذي تنال به تلك الفضيلة التي فاتتها ، فقال لها عمرة في رمضان تعدل حجة معي، وعلى هذا التقرير تتفق كثير من الروايات الواردة في قصتهما ، غير أنه ينافيه مافي (١) بعضها من أن بيان فضيلة العمرة كانت على لسان أبي معقل، وهذا يستدعي أن تكون سألته في حياته فيتكلف إلى توجيه ذلك ، بأنها حين صممت العزم بالمحية واستفتت فرخص لها في الركوب على البكر الموقوف، فكرت في نفسها فذكرت لزوجها أن الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرون مزدحمون ، و إنى عجوزة مريضة ، فلا أجدنى أصبر على مقاساة تلك الشدائد ، فذكر ذلك له صلى الله عليه وسلم فبين له الفضل في عمرة رمضان ، ثم لما عاد عن الحج وعادت هناك خطوب وحوادث ، عادت فأعادت المسألة ، فأعاد الجواب ولعله نسيها ما كان ذكرها من قبل كما نسيت ما كانت سألتها من قبل، أو ظنت أنى كنت في شأن غير شأني هذا الذي أنا اليوم فيـه،

<sup>(</sup>١) لَـكنه مبنى على أن حديث ابن عباس الآنى فى قصتها والصواب عندى أنه فى قصة أم سنان ثم رأيت الحافظفى الإصابة ذكر فى ترجمة أبى معقل ما يؤيد الشيخ كوثها من مسند أبى معقل أيضاً وإليه يؤول كلام الشيخ .

حدثنا مسدد ، نا عبد الوارث ، عن عامر الأحول ، عن بكر بن عبد الله ، عن ابن عباس قال : أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فقالت إمرأة : لزوجها أحججني () مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال () : ما عندى ما أحجك عليه ، قالت : أحججني على جملك فلان قال : ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأنى تقرأ عليك السلام ورحمة الله و إنها سألتنى الحجمعك المرأنى تقرأ عليك السلام ورحمة الله و إنها سألتنى الحجمعك أحجك عليه قالت أحجني مع رسول صلى الله عليه وسلم ، فقلت بما عندى ما أحجك عليه قالت أحجني على جملك فلان فقلت ذاك () جبيس في سبيل الله عز وجل ، قال أما إنك لو أحججتها عليه كان () في سبيل الله و إنها أمرتنى أن أسألك ما يعدل حجة () معك ، قال رسول

فلعلى أجاب بأسهل من هذا ، ثم إن فضيلة العمرة فى رمضان لا تقتضى فراغ الدمة عن فريضة الحج ، لأنها لما تأسفت على ما فاتها من الفضل سألت عما تتدارك به ذلك فأجيبت على حسب مسألتها ، ولا دلالة فى الحديث على فراغ الذمة عن الحجة . ولا هى متعرضة بها فيه ، كيف وهى بنفسها مترددة فى ذلك ، حيث قالت : ما أدرى ألى خاصة ، يعنى لا أدرى هل المراد بذلك فراغ الذمة ، في كون لى خاصة أو مجرد الفضل فتكون له عامة والله أعلم انتهى .

<sup>(</sup>حدثنا مسدد، نا عبد الوارث، عن عامر) بن عبد الواحد ( الأحول، عن بكر بن عبد الله عليه وسلم الحج) عن بكر بن عبد الله ، عن ابن عباس قال: أراد صلى الله عليه وسلم الحج) أى حجة الوداع ( فقالت امرأة ) وهي أم معقل ، قال الحافظ: ولا معدل

<sup>(</sup>١) في نسخة : حججني (٢) في نسخة : قال ٠ (٣) في نسخة : ذلك ٠

<sup>(</sup>٤) في نسخة : كانت . (٥) في نسخة : حجتها .

الله صلى الله عليه وسلم: إقرئها السلام ورحمة الله و بركاته وأخبرها أنها تعدل حجة معى يعنى عمرة فى رمضان.

عن تفسير المبهمة(١) في حديث ابن عباس بأنها أم سنان أو أم سلم، لما في القصة التي في حديث ابن عباس من التغاير للقصة التي في حديث غيره، ولقوله في حديث ابن عباس أنها أنصارية ، وأما أم معقل فإنها أسدية ا ه . قلت : وقد قال الحافظ في ترجمة أم معقل من التهذيب والتقريب : ويقال لها الأنصارية ، فلعله نسى ماكتب فيهما أو تحقق له كونها أنصارية بعد ماكتب في الفتح من أنها أسدية الانصارية (لزوجها)(٢) أبي معقل (أحججني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال) الزوج (ما عندى ما أحجك عليه) من الجل ( قالت : أحججني ) وفي نسخة أحجني ( على جملك فلان قال ذاك ) أى الجل الفلاني ( حبيس في سبيل الله عز وجل ) أي موقوف في الجماد ( فَاتَّى ) الرَّوْجِ ( رُّسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال إنَّ امر أتَّى تقر أعليك السلام ورحمة الله أو إنها سألتني الحج معك قالت : أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ) لها ( ما عندى ما أحجك عليــه قالت احجني على جملك فلان فقلت ) لها ( ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل قال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم (أما إنك لو أحججتها عليه كأن في سبيل الله) قال الزوج ( وإنها أمر تني أن أسألك ما يعدل حجة معك ) أي عبادة تـكون ثوابها كالحج معك ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقرأها السلام ورحمة الله وبركاته، و أخبرها أنها تعدل حجة معى يعنى) بالضمير في أنها ( عمرة في رمضان )

<sup>(</sup>١) قلت وذكر القسطلاني في اختلاف صاحبة القصة أقوالا وروايات ؛ وجزم في تفسير المبهمة بأنها أم سنان اه . والأوجه عندي أنها أم سنان كما هو نص حديث ابن عباس عند الشيخين وسياق قصة أم سليم يغاير قصة أم سنان

<sup>(</sup>۲) وعندی أبی سنان .

حدثنا عبد الأعلى بن حماد، نا داؤد بن عبد الرحمن، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر عمر تين عمرة فى ذى القعدة، وعمرة فى شوال

(حدثنا عبد الأعلى بن حماد ) نا داود بن عبد الرحمن ) العطار العبدى أبو سلمان المـكى عن ابن معين ثقة ، وقال أبو حاتم : لابأس به صالح، وقال الآجرى عن أبي داود ثقة ، وقال العجلي : مكي ثقة ، وثقه أيضاً البزار ، ونقل الحاكم عن ابن معين تضعيفه ، وقال الأزدى : يتكلمون فيـه وذكره أبن حبان في الثقات ( عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر(١) عمرتين ، عمرة في ذي القعدة ، وعمرة في شوال ) وهـذا الحديث يخالف ما أخرجه البخاري من القصة ، بأن عروة ابن الزبير سأل ابن عمر كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أربع إحداهن في رجب ، فخاطب عائشة وقال : يا أماه ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن . قالت: ما يقول ؟ قال: يقول: إن رسول الله اعتمر أربع عمر ال إحداهن في رجب،قالت يرحم الله على عبدالرحن ما اعتمر عمرة الاوهوشاهد، وما اعتمر في رجب قط ، وكذا يخالف حديث أنسءندمسلمقال اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته وعمر تهمن الحديبية ، ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين ، ويخالف حديث عائشة عند ابن ماجه ، قالت : لم يعنمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة إلا فىذى القعدة ، فالجواب عنة أنْ ذكر العمر تين لأنها تركت عمرة الحديبية لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصر عنها ، وكذا العمرة التي كانت مع الحج ، فاكتفت على العمر تين المنفر دتين المستقلتين ، وأما قولها فعمرة في شوال فقد أجاب عنه ابن القيم في الهدى ، فقال: وقد روى أبو داود في سننه عن عائشة أن الخنبي صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) قال ابن القيم: قد ظن بعضهم بهذا أنه عليه السلام اعتمر فى سنة مرتبين لأنه لا يمكن أن يراد به مجموع عمره وهذا الحديث وهم إلخ، وأكثر فى تغليط الحديث.

حدثنا النفيلي، نا زهير نا أبو إسحاق، عن مجاهد، قال: سئل ابن عمر كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: مرتين، فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر ثلاثا سوى التي قرنها بحجة الوداع

اعتمر فى شوال ، وهذا إن كان محفوظاً فلعله فى عمرة الجعرانة (١) حين خرج فى شوال ، ولكن إنما أحرم بها فى ذى القعدة (٢) اه . وكذا قال شيخ مشايخنا مولانا الشاه محمد إسحق الدهلوى ثم المهاجر المكى هذا إشارة إلى عمرة الجعرانة ، بل هى أيضاً فى ذى القعدة ، لكن بسبب خروج الذى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى حنين فى شوال ، ووقوع هذه العمرة فى هذا الحروج نسبة إلى شوال .

(حدثنا النفيلي نا زهير ، نا أبو إسحاق ، عن مجاهد قال : سئل ابن عمر كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : مرتبين(٢) ، فقالت عائشة لقد علم ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر ثلاثا سوى التي قرنها

<sup>(</sup>١) قلت وحكى العينى من حمل عمرة فى شوال على عمرة الحديبية . والجمهور على أنه عمرة الجعرانة كما فى الأوجز .

<sup>(</sup>٧) وذكر الواقدى أن إحرامه عليه السلام من الجعرانة كان ليلة الأربعاء لاثني عشر ليلة بقيت من ذي القمدة ، كيذا في التلخيص الحمير .

<sup>(</sup>٣) وظاهر مافى البخارى عن نافع عن ابن عمر لم يعلم بعمرة الجعرانة ، لـكن يشكل عليه ماتقدم قريبا فى البذل عن ابن عمر عند البخارى أربع عمر .

حدثنا النفيلي، وقتيبة قالا: ناداود بن عبد الرحمن العطار عن عمر و بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر: عمرة الحديبية والثانية حين تو اطؤا على عمرة من قابل والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي قرن مع حجته.

بحجة (۱) الوداع ) فكأنها نسبته إلى نسيان ويمكن توجيهه بما تقدم فى قول عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين .

(حدثنا النفيلي ، وقتيبة ، قالا : نا داود (٢) بن عبدالرحمن العطار ، عن عمرو ابن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر ، عمرة الحديبية ) ولكن صدعنها ، وصالح قريشاً على أن يأتى العام المقبل فيعتمر ، ولما كان سافر لها وأحرم بها وذبح لها عد عمرة (والثانية حين تواطؤا) أى توافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش (على عمرة من قابل) فاعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فى العام المقبل (والثالثة من الجعرانة) بعد فتح مكة سنة ثمان (والرابعة التى قرن مع حجته) وهذا يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارناً .

<sup>(</sup>١) فيه دليل على أن المراد بالتمتع فى حديث ابن عمر القران اه وأيضاً فهو نص من عائشة أنه عليه الصلاة السلام كان قارنا وأجاب عنه البيهتي بتفرد أبى إسحاق عن مجاهد بهذا وقال دواه منصور عن مجاهد بلفظ فقالتما اعتمر فى رجب قط وقال هو المحفوظ إلح .كذا فى الفتح .

<sup>(</sup>٣) ومن ذهب إلى الإفراده أعله بداود العطار وقال إنه بتفرد بوصله عن عمرو ابن دينار ورواه ابن عيينة عن عمرو فأرسله ولم يذكر ابن عباس كذا فى الفتح

حدثنا أبو الوليد الطيالسي وهددبة بن خالد قالا ناهمام، عن قتادة، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذى القعدة إلاالتي مع حجته، قال أبو داود أتقنت أمن هاهنا من هدبة وسمعته من أبى الوليد ولم أضبطه زمن الحديبية أو من الحديبية في ذى القعدة، و عمر قمن الجعرانة حيث قدم غنائم حنين في ذى القعدة و عمرة مع حجته.

(حدثنا أبو الوليد الطيالسي، وهدبة بن خالد) وفي نسخة وأنا لحديثه أتقن، (قالا نا همام، عن قتادة، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إعتمر أربع عمر كابن في ذي القعدة إلا التي مع حجته) فإنها في ذي الحجة، ولكن إحرامها كان في ذي القعدة، فلو نسبت إليه لكان له وجه (قال أبو داود: اتقنت من هاهنا من هدبة) أي من بعد قوله إلا التي مع حجته (وسمعته من أبي الوليد) أيضاً (و) لكن (لم أضبطه) ولعدم ضبطه ترك لفظ حديث أبي الوليد، وذكر لفظ حديث هدبة وهو قوله ( زمن الحديبية أو من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته) وقد سقط في سياق أبي داود لهذا الحديث في ذي القعدة، وعمرة مع حجته) وقد سقط في سياق أبي داود لهذا الحديث في ذي القعدة، وعمرة القضاء في جميع النسخ الموجودة عندي إلا في نسخة صاحب العون في ذي القعدة ، وقد أخرج فإن فيها ذكر عمرة القضاء، وكتب عليه ن علامة للنسخة ، وقد أخرج البخاري حديث هدبة بهذا السند ولفظه وقال اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته عمر ته من الحديبية ، ومن العام المقبل ، ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته ، وقد أخرج أيضا حديث أبي الوليد حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته ، وقد أخرج أيضا حديث أبي الوليد

<sup>(</sup>١) في نسخة : أيقنت

# باب<sup>(۱)</sup> المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج فتنقض عمرتها وتهل بالحج هل تقضى عمرتها؛

حدثنا عبد الأعلى بن حماد ، نا داود بن عبد الرحمن حدثنى عبد الله عن عن عند عند الله عن عند الله عند الله عند الرحمن بن أبي بكر ، عن أبيها أن رسول الله على الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن: يا عبد الرحمن أردف أختك

هشام بن عبد الملك ، حدثنا همام ، عن قتادة قال : سألت أنساً رضى الله عنه ، فقال اعتمر النبى صلى الله عليه وسلم حيث ردوه ، ومن القابل عمرة الحديبية وعمرة في ذي القعدة ، وعمرة مع حجته ، وأخر جمسلم حديث هداب بن خالد ، وهو هدبة المذكور بهذا السند ، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كله في ذي القعدة ، إلا التي مع حجته عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة ، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة ، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة ، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة ، وعمرة مع حجته، وكذلك أخرج البيهقي حديث هدبة فذكر مثل حديث مسلم ، فالظاهر أن سقوط عمرة القضاء في سياق أبو داود من الناسخ .

# باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحبج

فتنقض عمرتها وتهل بالحج هل تقضى عمرتها؟

(حدثنا عبد الأعلى بن حماد ، نا داود بن عبد الرحمن ، حدثنى عبد الله ابن عثمان بن خشم ، عن يوسف بن ماهك ، عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبى بكر ) زوجة المنذر بن الزبير .

<sup>(</sup>١) فى نسخة : باب فى المرأة تهل بالعمره وتحيض فيدركها الحج فترفض عمرتها . ( ٢١ – بذل المجهود ٩)

عائشة فأعمرها من التنعيم، فإذا هبطت بها من الأكمة فلتحرم فإنها عمرة متقبلة .

قال العجلى: تابعية ثقة ، وذكرها ابن حبان فى الثقات (عن أبها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن ) بن أبى بكر الصديق رضى الله عنه (يا عبد الرحمن أردف أحتك عائشة ) بدل من أختك (فأعمرها من التنهيم) وهو موضع على ثلاثة أميال أو أربعة من مكة أقرب أطراف الحل إلى البيت (فإذا هبطت بها) أى بعائشة رضى الله عنها (من الآكة) قال فى القاموس: الآكة محركة التل من القف من حجارة واحدة ، أو هى دون الجبال ، أو الموضع يكون أشد ارتفاعاً مما حوله ، وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجراً جمعه أكم محركة وبضمتين . قاموس (فلتحرم) فإنهامن الحل (فإنها عمرة متقبلة ) وهذا يدل على أن عائشة رضى الله عنه كانت رافضة للعمرة نافضة إحرامها عند أبى داود ، واختلف فيه ، فقالت الحنفية : إن عائشة رضى ناقم غنه الما حاضت وأدركها الحج رفضت (المحرة) عمرتها ثم أحرمت بالحج ، فلما فرغت من حجها قضت العمرة التي رفضتها ، وأما عند الشوافع : إنها فعمرتها لم ترفض عمرتها و بقيت على إحرامها ، ولكن تركت أفعالها ، فعمرتها لم ترفض عمرتها و بقيت على إحرامها ، ولكن تركت أفعالها ، فعمرتها

<sup>(</sup>١) وبذلك صرح محمد فى موطأه ، لكن يشكل على الحنفية أن طواف الحائض ينجبر عندهم كما فى شرح اللباب فكيف احتاجوا إلى رفضها مع وجوب القضاء والدم ويمكن الجواب عنه على رأى صاحب البدائم ع أن السمى على طواف الحائض باطل لكن رواه ابن الهمام كما فى شرح اللباب ولا يشكل عليها مافى الشرح الكبير والمغنى أن إدخال الحج على العمرة جائز بالإجماع فمع الخشية أولى الح لما فى شرح اللباب أن الفراغ من العمرة قبل الوقوف بعرفة من شرائط القران عندنا وههنا لا يمكنها الفراغ بخلاف الأثمة الثلاثة إذ قالوا بالتداخل .

حدثنا قنيبة بن سعيد، ثنا سعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم حدثني أبي مزاحم، عن عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد عن محرش الكعبي قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجعرانة، فا المسجد، فركع ما شآء الله، ثم أحرم، ثم استوى على راحلته فاستقبل بطن سرف حتى لتى طريق المدينة، فأصبح مكة كمائت.

من التنميم عمرة مستأنفة ، وقد تقدم بحثها ، ومناسبة الحديث بالباب بأن هذا الحديث وقع فيه ذكر الحيض ونقض العمرة وأداء العمرة من التنميم مكانها في بعض طرقها ، فباعتبار تلك الطرق حصل المناسبة بينه وبين ترجمة الباب ، وإن لم تكن هذه الأمور في هذا الطريق .

(حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا سعيد بن مزاحم بن أبى مزاحم ) الأموى مولى عمر بن عبد العزيز روى عن أبيه ، أخرج أبو داود والنسائى له حديث محرش الكعبى قال (حدثنى أبى مزاحم ) بدل من أبى ، وهو مزاحم ابن أبى المزاحم المكى مولى عمر بن عبد العزيز ، ذكره ابن حبان فى الثقات (عن عبد العزيز بن عبد الله بن ) خالد بن (أسيد) مكبراً ابن أبى العيص بن أمية بن عبد شمس الأموى ، استعمله عبد الملك بن مروان على مكة ، قال النسائى : ثقة ، وذكره ابن حبان فى الثقات ، وكناه ابن حبان أبا الحجاج (عن محرش) بضم أوله وفتح المهملة ، ويقال : بالخاء المعجمة وكسر الراء بعدها (١)

<sup>(</sup>١) هـكذا ضبطه ابن ماكو لا تبعا لابن معين وغيره وضبطه ابن السكن تبعاً لابن المديني ، بسكون الحاء المهملة وفتح الراء ، زرقاني .

معجمة ابن عبد الله ، أو ابن سويد بن عبد الله ( الكعبي ) الخزاعي نزيل مكمة صحابي له حديث في عمرة الجعرانة (قال : دخل النبي صلى الله عليمه وسلم الجعرازة (١) فجاء إلى المسجد) الذي كان هناك (فركع) أي فصلي فيه (مأشاء الله ثم أحرم) فيه للعمرة ، وذهب إلى مكة ليلا فطاف وسعى ثم رجع بعد مافز غ من العمرة إلى الجعرانة ليلا (ثم ) لما زالت الشمس من الغد (أستوى ) أي ركب (على راحلته فاستقبل بطن سرف حتى لقى طريق المدينة فأصبح بمكة كبائت ) سياق هـذا الحديث في سنن أبي داود يخالف سياق هـذا الحديث في الترمذي والنسائي ومسند أحمد ، فأخرج الترمذي من حديث ابن جريج عن مزاحم بن أبى مزاحم بسنده أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم خرج من الجعرانة ليلا معتمراً ، فدخل مكمة ليلا فقضى عمر ته ثم خرج من ليلته ، فأصبح بالجعرانة كبائت ، فلما زالت الشمس من الغد خرج في بطن سرف حتى جاء مع الطريق طريق جمع بيطن سرف . فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس ، وهكذا أخرج الإمام أحمد من طريق ابن عيبنة ، عن إسماعيل بن أمية ، عن من احم بن أبي مزاحم ، و نقل في الحاشية عن ، فتح الودود ، قوله فأصبح بمكة كبانت ، ظاهر هذا أنه كان بمكة إلا أنه جاء الجعرانة ليلا ، ثم رجع إلى مكة فأصبح بها بحيث ما علم بخروجه منها وهو خلاف المشهور ، والمشهور أنه كان بالجعر انة يقسم بها غنائم حنين ، وأراد السفر إلى المدينة خرج إلى مكة ليلاً ، ثم رجع إلى الجعرانة فأصبح فيهـا كبائت ، فالظاهر أن بعض رواة كتاب أخطأ في النقل ، والصواب رواية الترمذي والنسائي عن محرش الكعبي

<sup>(</sup>١) اختلفوا فى الأفضل من مواقيت المرة ، فقال الشافعية : الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية لأن صلى الله عليه وسلم صلى بالحديبية ، وأراد الدخول بعمرته منها وفى «تحقة المحتاج» من قال: إنه هم بالاعتمار منها فقد وهم لأنه إنما أحرم من ذى الحليفة ، والتنعيم أفضل عندنا من غيره « شامى » وحكى الدردير فى الشرح السكبير أفضيلة الجعرانة ، والدسوقى المساواة ، وحكى ابن قدامة عن أحمد كلا تباعد فهو أعظم اللأجر ، ولم يعين صاحب نيل المسارب « والروض المربع » غير الحل .

## باب المقام في العمرة

حدثنا داودبن رشيد نا يحيى بن زكريا ، نا محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح وعن ابن أبى تجيح ، عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام فى عمرة القضاء ثلاثا (٠٠).

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعر انه ليـــلا معتمراً ، فدخل مكه ليلا فقضى عمر ته ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعر انه كبائت ، فلما زالت الشمس من الغـــــد خرج من بطن سرف حتى جامع الطريق طريق جمع ببطن سرف ، فلذلك خفيت عمر ته على الناس ، انتهى . قلت : ليس فى الحديث من الوهم إلا قوله فأصبح بمكمة ، فإن قوله بمكمة وهم من بعض الرواة غلط فيه فقال بمكة موضع بالجعر انة ومع ذلك الحديث لا يناسب ترجمة الباب .

### باب المقام في العمرة

أى إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مكة بعد الفراغ من العمرة (حدثنا داود بن رشيد) مصغراً ( فا يحيى بن زكريا ، فا محمد بن إسحاق ، عن أبان بن صالح ، وعن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام فى عمرة القضاء) أى بعد أداء العمرة (ثلاثا) أى ثلاثة أيام أو ثلاث ليال ، لأنه صلى الله عليه وسلم لما صالح قريشا فى عمرة الحديبية صالحهم على أن يقيموا فى مكة ثلاثة أيام ، قال ابن الهمام فى فتح القدير : وهى قضاء عن عمرة الحديبية ، هذا مذهب أبى حنيفة ، وذهب مالك إلى أنها مستأ نفة (٢)

<sup>(</sup>١) في نسخة : ثلاثة .

<sup>(</sup>٣)وقال ابن القيم في «الهدى» وها روايتان عن الإمام أحمد والأصح الثاني إلخ ، أي عند ابن القيم وإلا فأشهر الروايات عن الإمام أحمد أنه يجب القضاء والهدى كا في الهدى وهو مذهب الحنفية وعند الشانهي لاقضاء عليه وعليه الهدى وعند مالك لا قضاء عليه ولا هدى ، كذا في جزء حجة الوداع لهذ العبد الضنيف .

# باب الإفاضة في الحج حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق، نا عبيدالله، عن نافع

لا قضاء عنها ، وتسمية الصحابة وجميع السلف إياها بعمرة القضاء ظاهر فى خلافه ، وتسمية بعضهم إياها عمرة القضية لاينفيه ، فإنه اتفق فى الأولى مقاضاة النبى صلى الله عليه وسلم أهل مكة ، على أن يأتى من العام المقبل ، فيدخل مكة بعمرة ويقيم بها ثلاثا ، وهذا الأمر قضية تصح إضافة هذا العمرة إليها ، فإنها عمرة كانت عن تلك القضية ، فتصح إضافتها إلى كل منهما ، فلا تستازم الإضافة إلى القضاء نو الفضاء ، والإضافة إلى القضاء يفيد ثبوته فيشبت مفيد ثبوته بلا معارض ، وأيضاً فالحكم الثابت فيمن شرع فى إحرام بنسك فلم يتمه لإحصار فحل أن يقضى ، وهذه تحتمل القضاء فوجب حلما عليه وعدم نقل (١) أنه عليه السلام أمر الذين كانوا معه بالقضاء لا يفيد ذلك ، بل المفيد له نقل العدم لا عدم النقل نعم هو مما يؤنس به فى عدم الوقوع ذلك ، بل المفيد له نقل العدم لا عدم النقل نعم هو مما يؤنس به فى عدم الوقوع كلان الظاهر أنه لو كان لنقل لكن ذلك إنما يعتبر لو لم يكن من الثابت ما يوجب علمهم اه فى مثله على العموم ، فيجب الحكم بعلمهم به وقضائها من غير تعيين طريق علمهم اه .

## (باب) طواف (الإفاضة في الحج)

ويقال له طواف الزيارة وطواف الركن ( حدثنا أحمد بن حنبل ، نا عبد الرزاق ، نا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن

<sup>(</sup>۱) وهذا على سبيل التسليم وإلا فقد قال الحاكم في «الإكليل» تواترت الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم لما أهل ذو القمدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم وأن لا يتخلف أحد شهد الحديبة فخرجوا إلا من استشهد وخرج معه آخرون فكانت عدتهم أنهين سوى اللساء والصبيان ، انتهى كذا في الأوجز .

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر شم صلى الظهر بمنى يعنى راجعا .

حدثناأحمد بن حنبل ويحيى بن معين المعنى واحد قالا: نا، ابن أبى عدى، عن محمد بن إسحاق، نا أبو عبيدة ابن عبد الله بن زمعة، عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبى سلمة، عن أم سلمة قالت: كانت ليلتى التى يصير إلى فيهارسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر، فصار إلى، فدخل على وهب بن زمعة

عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض) أى طاف طواف الإفاضة (١) بعد ما فرغ من رمى جمرة العقبة والنحر و الحلق (يوم النحر) عاشر ذى الحجة (ثم صلى الظهر بمنى يعنى) وقائل لفظ يعنى ، إما أبو داود أو أحد من الرواة غيره (راجعا) أى بعد الرجوع من مكة إلى منى ، يدل عليه حديث مسلم و لفظه ، ثم رجع فصلى الظهر بمنى ، وقد تقدم فى حديث جابر الطويل أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة ، فهذا يخالفه وقد مضى بحثه قريبا .

<sup>(</sup>حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ، المعنى ) أى معنى حديثهما (واحد قالا: نا ابن أبي عدى ، عن محمد بن إسحاق ، نا أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة) ابن أسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى القرشى الأسدى ، قال أبوزرعة : لا أعرف أحداً سماه ، له عند مسلم حديث عن أمه زينب ، عن أمها أم سلمة فى الرضاعة (عن أبيه) عبد الله بن زمعة بن أسود بن المطلب بن أسد القرشى وأمه قريبة أخت أم سلمة ، وهو زوج زينب بنت أم سلمة ، وهو الذى خرج فأمر

<sup>(</sup>١) وأنكر المالكية أن يقال طواف الزيارة ، قاله الدردير .

ومعة رجل من آل أبي أمية متقمصين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لوهب هل أفضت أبا عبد الله ، قال : لاوالله يا رسول الله ، قال صلى الله عليه وسلم : افزع عنك القميص، قال : غنزعه من رأسه و نزع صاحبه قميصه من رأسه ، ثم قال ولم يا رسول الله ، قل إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجرة أن تحلوا ، يعني من كل ما حرمتم منه إلاالنساء ، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفو اهذا البيت صرتم حرما كهيسكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به .

عمر ـ رضى الله عنه ـ بالصلاة حين غاب أبو بكر ـ رضى الله عنه ـ فى مرض النبى صلى الله عليه وسلم استشهد النبى صلى الله عليه وسلم استشهد يوم الدار مع عثمان ـ رضى الله عنه ـ وهو صحابى مشهور ( وعن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت : كانت ليلتى ) أى ليلة نو بتى ( التى يصير ) أى يعود ويدور ( إلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساه يوم النحر ) أى بعد تمام يوم النحر ( ) وهى ليلة الحادى عشرة من ذى الحجة ( فصار إلى فدخل على وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبى أمية ) لم أقف على تسميته ( متقمصين ) وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبى أمية ) لم أقف على تسميته ( متقمصين ) طفت طواب الإفاضة ( أبا عبد الله ) بتقدير حرف النداء ( قال ) وهب طفت طواب الإفاضة ( أبا عبد الله ) بتقدير حرف النداء ( قال ) وهب القميص قال ) هكذا في جميع النسخ ، وكذا في رواية أحمد وليس في رواية القميص قال ) هكذا في جميع النسخ ، وكذا في رواية أحمد وليس في رواية

<sup>(</sup>١) ظاهره أن ليلتها كانت ليلة الحادى عشر فظاهر ما تقدم باب التعجيل بجمع أن لملته كانت لملة النحر فتأمل.

البيهق لفظ قال ، ويحتمل تذكير الصيغة باعتبار أن يكون مرجعه الراوى و إلا فالظاهر أن يكون قالت بصيغة التأنيث لأن در جع الضمير أم سلمة (فنزعه) أى فنزع وهب قميصه (من رأسه و نزع صاحبه قميصة من رأسه ثم قال) وهب ( ولم يا رسول الله ) أى لم أمر تنا أن ننزع قمصنا ( قال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن هذا يوم رخص لـكم إذا أنتم رسيتم الجره)أى وذبحتم إن كان عندكم وحلقتم (أن تحلوا يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء فإذا أمسيتم) أي دخلتم في المساء والمراد بالمساء همنا الليل (قبل أن تطوفوا هـدا البيت) أي طواف الإفاضة ( صرتم حرما كهيئنكم ) أى كهيئة كونكم محرمين ( قبل أن ترموا الجرة حتى تطوفوا به ) والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ، وزاد فى آخره قال محمد: قال أبو عبيدة: وحدثتني أم قيس ابنة محصن وكانت جارة لهم قالت : خرج من عندى عكاشة بن محصن في نفر من بني أسد متقمصين عشية يوم النحر ، ثمرجعوا إلى عشاء قصهم على أيديهم يحملونها ، قالت: فقلت أى عكاشة ما لـكم خرجتم متقمصين ، ثم رجعتم وقصكم على أيديكم تحملونها . فقال: أخبرتنا أم قيس كان هذا يوما قد رخص لنا فيــه إذا نحن رمينا الجرة حالمنا من كل ما حرمنا منــه إلا ماكان من النساء حتى نطوف بالبيت ، فإذا أمسينا ولم نطف به صرنا حرما كهيئتنا قبل أن نرمي الجمرة حتى نطوف به ، ولم نطف فجعلنا قمصناكم ترين ، وهكذا هذه الزيارة في حديث البيهقي في السنن ، ثم قال : هكذا رواه أبو داود في كتاب السنن عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين بالإسناد الأول دون الإسناد الثانى عن أم قيس ، وقد قال البيهقى قبل تخريج الحديث (١) وقــد رويت تلك اللفظة في حديث أم سلمة مع حكم آخر لا أعلم أحداً من الفقهاء يقول: لذلك، وكتب في الحاشية عن . فتح الودود،

<sup>(</sup>١) إن الحديث شاذ أجمعوا على ترك العمل به وقال المحب الطبرى لا أعلم أحداً قال به ، وإذا كان كذلك فهو منسوخ والإجماع وإن لم ينسخ فهو يدل على وجود ناسخ وإن لم يظهر وفى النهاية هذا غريب جداً لا أعلم أحدا قال به .

حدثنا محمد بن بشار ، نا عبدالرحمن ، نا سفيان عن أبى الزبير عن عائشة و ابن عباس أن النبى (١) صلى الله عليه وسلم أخر طواف (٢) يوم النحر إلى الليل .

ولعل من لا يقول به يحمله على التغليظ والتشديد فى تأخير الطواف من يوم النحر والتأكيد فى إتيانه فى يوم النحر ، وظاهر الحديث يأبى مثل هذا الحل جداً والله تعالى أعلم .

وقد كتب مولانا محد يحيى المرحوم من تقرير شيخه وشيخنا رضى الله عنه قوله: انزع عنك القميص ، والظاهر أنه كان مضمخاً بطيب وهو أدعى الاشياء إلى الجماع لاسيا فى أصحابه صلى الله عليه وسلم ، فأمره بنزع القميص لما علم من قوة مزاجهما ، وقد حان الليل فخاف أن يجنى على إحرامه قبل الطواف الفريضة ، فكان أمره بنزع قميصه بالاحتياط ومن باب سد الذرائع من أن الحاج بعد الحلق أو التقصير يحل له كل شيء إلا النساء والطيب ، فاستثناه مع النساء لما علم أنه أدعى إليها ، ويمكن أن يكون نزع القميص لمجرد فاستثناه مع النساء لما علم أنه أدعى إليها ، ويمكن أن يكون نزع القميص لمجرد الشديد فى تأخير الطواف فإن هؤلاء لقربهم به صلى الله عليه وسلم لكان ينبغى لهم المسارعة إلى أداءه فى الوقت المستحب وعلى هذا لا يحتاج إلى كو نه مطيباً وأيا ما كان فعنى قوله صرتم حرماً كهيئتكم الخ إنما هو فى مجرد امتناع لبس القميص وخاص بهما دون سائر الناس ، ويؤيد الأول أن أحداً منهم لم يذكر نزع غير القميص من العامة والقلنسوة إلى غير ذلك .

(حدثنا محمد بن بشار نا عبد الرحمن ، نا سفيان عن أبى الزبير ، عن عائشة رضى الله عنها وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف يوم النحر

<sup>(</sup>١) في نسخة : رسول الله . (٢) في نسخة : الطواف .

إلى الليل) وقد تقدم فى رواية جابر وابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف للزيارة وفرغ منه فى يوم النحر حتى أنه صلى الظهر بمكة ثم رجع أو صلى الظهر بعد الرجوع من مكة فى منى فيمكن أن يحمل قوله أخر طواف يوم النحر إلى الليل أنه أمر بإباحة تأخير طواف الزيارة فى الليل (١).

قلت: وخلاصة كلام الشيخ ابن القيم في , الهدى ، المتعلق بهذا الحديث أن هذا الحديث غلط بين خلاف المعلوم من فعله صلى الله عليه وسلم الذي لا يشك فيه أهل العلم بحجته صلى الله عليه وسلم ، قال الترمذي في كتاب العلل سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث وقلت له أسمع أبو الزبير من عائشة وابن عباس ، قال : أما من ابن عباس فنعم ، وفي سماعه عن عائشة نظر ، وقال أبو الحسن القطان عندي إن هذا الحديث ليس بصحيح ، إنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ نهاراً .

وإنما اختلفوا هل هوصلى الظهر بمكة أو رجع إلى منى فصلى الظهر بها ، فابن عمر يقول إنه رجع إلى منى فصلى الظهر بها ، وجابر يقرن : إنه صلى الظهر بمكة وهوظاهر حديث عائشة من غير رواية أبى الزبير ، فهذه التى فيها أنه أخر الطواف إلى الليل هذا شيء لم يرد إلا من هذا الطريق ، وأبو الزبير مدلس لم يذكر ههنا سماعاً من عائشة رضى الله عنها فيجب التوقف فيما يرويه أبو الزبير عن عائشة لما عرف به من التدليس ، فأما ولم يصح لنا أنه سمع من عائشة فالأمر بين فى وجوب التوقف فيه ، والحلاف فى رد حديث المدلسين حتى يعلم اتصاله أو قبوله حتى يعلم انقطاعه إنما هو إذا لم يعارضه ما لاشك فى صحته ، وهذا قد عارضه ما لاشك فى صحته ، وهذا وقد عارضه ما لاشك فى صحته ، وهذا

<sup>(</sup>۱) وأجاب عن الحديث ابن حجر فى شرح المنهاج بأنه عليه السلام أخر طواف نسائه وخرج ممهن .

أن أبا سلمة بن عبد الرحمن روى عن عائشة أنها قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر. قلت : وإنما نشأ الغلط من تسمية الطواف .

فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الوداع إلى الليل فهذا هو الطواف الذى أخره إلى الليل بلا ريب فغلط فيه أبو الزبير أو من حدثه به ، وقال : طواف الزيارة والله الموفق ، قلت: ويمكن تأويله بأن البخارى أخرج تعليقا() فقال : قال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضى الله عنهم أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل ، فلفظ الحديث كان ما ذكره البخارى ، وكان المراد بالزيارة زيارة البيت لا طواف الزيارة ، ولكن فهم بعض الرواة منه أن المراد به طواف الزيارة فرواه بلفظ آخر طواف يوم النحر على ما فهمه من لفظ الحديث ، وقد ذكر البخارى بلفظ المحريض ويذكر عن أبى حسان من لفظ الحديث ، وقد ذكر البخارى بلفظ المحريض ويذكر عن أبى حسان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام مني فكان البخارى حمل الزيارة في حديث أبى الزبير عن ابن عباس على زيارة البيت غير ابن أبي شيبة عن ابن عيينة ، حدثنا ابن طاوس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض كل ليلة فظاهر أنه صلى الله عليه وسلم لا يطوف طواف الإفاضة كل ليلة فليس المراد طواف الإفاضة بل المراد أنه ينزل من مني الله مكة كل ليلة فليس المراد طواف الإفاضة بل المراد أنه ينزل من مني الله مكة كل ليلة .

<sup>(</sup>١) فى باب الزيارة يوم النحر ·

حدثنا سلمان بن داود، أنا ابن وهب حدثنى ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح ، عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يرمل من السبع الذى أفاض فيه (') .

## باب الوداع

حدثنا نصر بن على ، نا سفيان ، عن سليان الأحول ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : كان الناس ينصر فون فى كل

(حدثنا سليمان بن داود أنا ابن وهب حدثني ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل «ن) ، وفى نسخة فى (السبع) أى الأشواط السبع (الذى أفاض فيه) أى فى طواف الإفاضة ، قال القارى لتقدم السعى عليه ، قلت : وهذا على رأى الشافعية ظاهر ، وأما على رأى الحنفية ففيه خفاه ، والذى عنددى أنه صلى الله عليه وسلم لم يرمل فيه لأنه كان راكباً والرمل لا يتحقق إلا فى المثى .

## باب الوداع(٢)

أى حكم الوداع من البيت

(حدثنا نصر بن على ، نا سفيان ، عن سليان الأحول ، عن طاوس عن ابن عباس ، قال : كان الناس ) إذا جاموا مكة للحــــج وفرغوا من أركانها

<sup>(</sup>١) في نسخة : منه

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ: استدل بقوله صلى الله عليه وسلم للمهاجر بعد قضاء نسكه ثلاث على أن طواف الوداع عبادة مستقلة ليست من المناسك وهو أصح الوجهين فى المذهب لأن طواف الوداع لا إقامة بعده ومتى أقام بعدء خرج عن كونه طواف الوداع وقد سماه قبله قاضياً لمناسكه .

وجه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت .

## باب الحائض تخرج بعد الإفاضة

حدثنا القعنى ، عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حى فقيل إنها قد حاضت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

(ينصرفون) بعد طواف الزيارة (فى كل وجه) أى جهة و لا يطوفون طواف الوداع ، (فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا ينفرن أحد) من مكة (حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت) قال فى لباب المناسك وشرحه، بابطواف الصدر بفتحتين وهو الرجوع ويسمى طواف الوداع وهو واجب على الحاج الآفاقي أى دون المكمى والميقاتي ، والمراد به المفرد والمتمتع والقارن و لا يجب على المعتمر ولو كان آفاقياً و لا على أهل مكه والحرم كأهل منى والحل كالوادى والخليص وجدة وحاة والمواقيت وفائت الحج والمحصر أى فى الحج والمجنون والصبى ومن نوى الإقامة الأبدية قبل حل النفر الأول من أهل الآفاق فمن خرج و لم يطف يجب عليه العود بلا إحرام ما لم يجاوز الميقات فإن جاوزه لم يحبب الرجوع و يحبب الدم .

# (باب الحائض تخرج بعد) طواف (الإفاضة)

قبل أن تطوف طواف الوداع هل بجوز لها ذلك ؟

(حدثنا القعنبيعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عنعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيى ) وذكر بما يدل على إرادة قربانها

لعلم حابستنا، فقالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت ، فقال : فلا إذن .

( فقيل ) الظاهر أن القائلة هي عائشة رضي الله عنها ( إنها قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ولعله ظن أنها لم تفرغ من طواف الزيادة (لعلما حابستنا) أي ما نعتنا من السفر إلى المدينة حتى تطوف للزيارة ( فقالوا ) أى الأهل (يا رسول الله إنها) أى صفية (قد أفاضت) أى فرغت من طواف الإفاضة ( فقال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فلا إذن ) أى إذا كانت طافت للزيارة فلا تحبسنا عن الرجوع إلى المدينة أو فلا بأس برجوعها إلى المدينة من غير طواف الوداع، قال الحافظ: وهذا مشكل لأنه صلى الله عليه وسلم إن كان علم طواف الإفاضة فكيف يقول: أحابستنا هي، وإن كان ما علم فكيف يريد وقاعها قبل التحلل الثاني ويجاب عنه بأنه صلى الله عليه وسلم ما أراد ذلك منها إلا بعد أن استأذنه نساءه في طواف الإفاضة فأذن لهن فكانُ بانياً على أنها قد حلت ، فلما قيل له إنها حائض جوز أن يكون وقع لها قبل ذلك حتى منعها من طواف الإفاضة فاستفهم عن ذلك فأعلمته عائشة أنها طافت معهن فزال عنه ما خشيه من ذلك انتهي ، قال الشوكاني في الحديث دليل على وجوب طواف الوداع ، قال النووى وهو قول أكثر العلماء ويلزم بتركه دم ، وقال مالك وداود و ابن المنذر هو سنة لا شيء في تركه ، قال الحافظ : والذي رأينه لابن المنذر في الأوسط أنه واجب للأمر به إلا أنه لا يحب بتركه شيء، قال أبن المنذر: قال عامة الفقهاء بالأمصار ليس على الحائض التي أفاضت طواف الوداع وروينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت أنهم أمروها بالمقام لطواف الوداع فتقيم حتى تطوف ، وقد ثبث رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك و بقى عمر فخالفناه لثبوت حديث عائشة رضي اللهعنها ولثبوت حديث أم سليم عند الطيالسي أنها قالت حضت ما طفت بالبيت فأمرنى رسول الله صلى ألله عليه وسلم أن أنفر .

حدثنا عمر وبن عون ، أنا أبو عوانة ، عن يعلى بن عطاء ، عن الوليد بن عبد الرحمن ، عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال : أتيت عمر بن الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ، ثم تحيض قال : ليكن آخر عهدها بالبيت ، قال : فقال الحارث كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال فقال عمر : أربت عن يديك ، سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكيما أخالف .

(حدثنا عمروبن عون ، أنا أبو عوانة ، عن يعلى بن عطاء ) العامرى الليتى الطائنى . قال ابن معين والنسائى ثقة ، وقال ابن سعد كان ثقة ، قال الأثرم : أنى عليه أحمد بن حنبل خيراً ، وذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال ابن المدينى يعلى بن عطاء له أحاديث لم يروها غيره ورجال لم يرو عنهم غيره منهم وكيع ابن عدس وأهل الحجاز لا يعرفونه ، وإنا روى عنهم قوم بواسط (عن كان على حراج العوطة أيام هشام عن ابن معين ثقة ، وقال ابن خراش : ثقة ، كان على خراج العوطة أيام هشام عن ابن معين ثقة ، وقال ابن خراش : ثقة ، وقال أبو حاتم : ومحمد بن عون : ثقة ، وذكره ابن حبان فى الثقات (عن الحارث بن عبد الله بن أوس ) ذكره الحافظ فى التقريب وتهذيب التهذيب فى ترجمة الحارث بن أوس ، قال فى التقريب : الحارث بن أوس الطائفى عبد الله بن أوس الذى يروى عن عمر فنسب إلى جده ، وفرق بينهما ابن عبد الله بن أوس الذى يروى عن عمر فنسب إلى جده ، وفرق بينهما ابن عبد الله بن أوس الثقفى حجازى سكن الطائف روى عن النبى سعد وأبو حاتم وغيرهما ، وقال فى تهذيب التهذيب ، الحارث بن أوس ، التعفى عنويقال ابن عبد الله بن أوس الثقفى حجازى سكن الطائف روى عن النبى سعد وأبو حاتم وغيرهما ، وقال فى تهذيب التهذيب ، الحارث بن أوس الثقفى ، ويقال ابن عبد الله بن أوس الثقفى حجازى سكن الطائف روى عن النبى سعد وأبو حاتم وغيرهما ، وقال فى تهذيب التهذيب ، الحارث بن أوس الثقفى ،

ويقال إنه أخوه والوليد بن عبد الرحمن الجرشي ، قلت : فرق ابن سعد بين الحارث بن أوس والحارث بن عبد الله بن أوس فجعل الأول يروى عن الني صلى الله عليه وسلم حسب ، والثاني عن عمر وعن النبي صلى الله عليه وسلم وغلط عبد السلام بن حرب فقلبه فقال عبد الله بن الحارث بن أوس وكذا فرق بينهما أبوحاتم بن حبان ، وجزم بأن عمرو بن أوس أخو الأول انتهى، (قال: أتيت عمر بن الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر) أى طواف إلا فاضة (ثم تحيض) هل ترجع إلى وطنها قبل أن تطوف طواف الوداع (قال ) عمر (١) رضي الله عنه ( ليكن آخر عهدها بالبيت ) أي يجب عليها أن لا ترجع إلى الوطن حتى تطوف طواف الوداع ( قال ) أي الوليد ابن عبد الرحمن ( فقال الحارث كذلك ) أي كما أفتيت ( أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ) حين سألته عنها ( قال ) الوليد ( فقال عمر أربت ) قال في المجمع. قال عمر لمن نقم عليه قولا أربت (عن ) ذي (يديك ) أي سقطت أرابك من اليدين خاصة ، وقيل : وذهب ما في يديك حتى تحتاج \_ وكتب في الحاشية عن فتح الودود أربت عن يديك بكسر الراء أي سقطت من أجل مكروه يصيب يديك من قطع أو وجع أو سقطت بسبب يديك أي من جنايتهما ، قيل :هو كناية عن الخجالة ، والأظهر أنه دعاء عليه لكن ليس المقصود حقيقة ، وإنما المقصود نسبة الخطاء إليه ، واستدل الطحاوي على نسخ هذا الحديث بحديث عائشة وبحديث أم سليم ( سألتني عن شيء ) أي مسألة (سألت عنه رسول الله صلى الله عهيه وسلم لكما) ما زائدة ( أخالف ) حاصله أنك لما سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبغي لك أن تخبرني به ولا تسألني عنها \_ لئلا أقول قولا أخالف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) قال الحافظ فى الفتح خالفه الجمهور .

## باب طواف الوداع

حدثنا وهب بن بقية، عن خالد عن أفلح، عن القاسم، عن عائشة رضى الله عنها قالت: أحر مت من التنعيم بعمرة، فدخلت فقضيت عمرتى و انتظرنى (۱) رسول الله صلى الله عليه و سلم بالأبطح حتى فرغت ، و أمر الناس بالرحيل ، قالت: و أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم البيت فطاف به ثم خرج .

## باب طواف الوداع

والفرق بين هذه الترجمة والتي سبقت من باب الوداع أن الأولى عقدت في بيان حكم الوداع ، وهذه عقدت لبيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف طواف الوداع ، فذكر في الأول الحكم القولى ، وفي الثانية فعلم صلى الله عليه وسلم .

(حدثنا وهب بن بقية عن خالد) الطحان (عن أفلح) بن حميد (عن القاسم) بن محمد بن أبى بكر (عن عائشة رضى الله عنها قالت أحرمت مر التنعم بعمرة فدخلت) مكة (فقضيت عمرتى) أى طفت وسعيت لها: (وانتظر في رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح) وهو بطحاء مكة في طريق منى يقال له المحصب (حتى فرغت وأمر الناس بالرحيل) أى إلى المدينة لما جئته بعد الفراغ من الطواف (قالت) عائشة (وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فطاف به) أى طواف الوداع (ثم خرج) راجعاً إلى المدينة .

<sup>(</sup>١) في : نسخة فانتظرني .

حدثنا محمد بن بشار ، ثنا أبو بكر يعنى الحنفى ، نا أفلح عن القاسم ، عن عائشة قالت خرجت معمد تعنى مع النبى صلى الله عليه وسلم فى النفر الآخر فنزل المحصب فى هذا الحديث ، قالت: ثم جئته بسحر ، فأذن فى أصحابه بالرحيل ، فارتحل ، فمر بالبيت قبل صلاة الصبح ، فطاف به حين خرج ، ثم انصرف متوجها إلى المدينة

(حدثنا محمد بن بشار ، ثنا أبو بكر يعنى الحننى ) وهو عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله البصرى هكذا فى تهذيب التهذيب والتقريب ، لكن فى كتاب الكنى للدولابى عبدالكريم بن عبدالمجيد ، وكناه الحافظ فى ، تهذيب التهذيب ، أبو يحيى وفى التقريب أبو بكر ، وثقه أحمد ومحمد بن سعد ، وقال أبو زرعة : هم ثلاثة إخوة وهم نقات وذكره ابن حبان فى التقات وقال : هم أربعة إخوة أبو بكروأ بوعلى وأبو المغيرة واسمه عميرو شريك، وقال العجلى : بصرى ، ثقة ، وقال العقيلى : عبدالكبير ثقة ، وأخوه أبو على ثقة وأخوه الثالث ضعيف يعنى عميرا ، وقال الدارقطنى هم أربعة إخوة لا يعتمد منهم إلا على أبى بكروا بوعلى (نا أفلح) ابن حميد (عن القاسم عن عائشة قالت خرجت معه تعنى ) أى عائشة بالضمير فى معه (مع النبى صلى الله عليه وسلم فى النفر الآخر ) أى اليوم الثالث عشر من ذى الحجة ( فنزل المحصب) وهو البطحاء التي بين مكة ومنى، وهي ما انبطح من الأرض و اتسع و حدها ما بين الجبلين إلى المقبرة ، ويقال لها خيف من الأرض و اتسع و حدها ما بين المجمد ( قالت ثم جئته ) أى رسول الله منى الله عليه وسلم بعد الفراغ من العمرة ( بسحر ) أى فى آخر الليل ، على الله عليه وسلم بعد الفراغ من العمرة ( بسحر ) أى فى آخر الليل ،

<sup>(</sup>١) فى نسخة : فخرجت

حدثنا يحيى بن معين، ناهشام بن يوسف، عن ابن جريج أخبر في عبيدالله بن أبي يزيد أن عبد الرحمن بن طارق أخبره عن أمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاز مكانا من دار يعلى نسيه عبيد الله استقبل فدعا.

(فأذن) من الإفعال اى أعلن ( فى أصحابه بالرحيل فارتحل ) إلى المدينة ( فر بالبيت ) لطواف الوداع ( قبل صلاة الصبح ) ووقع البيت فى طريقه لأنه خرج من كدى من أسفل مكة ( فطاف به ) للوداع ( حين خرج ) إلى المدينة ( ثم انصرف ) بعد الفراغ من الطواف ( متوجماً إلى المدينة ) وأشار الشيح ابن القيم همنا إلى إشكالين ، ثم أجاب عنهما قال : قالت عائشة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكنة وأنا منهطة عليها أو أنا مصعدة وهو منهبط منها ، فلما جاءت نادى بالرحيل فى أصحابه ، ثم فيه الأول أنه اننظرها فى منزله ، فلما جاءت نادى بالرحيل فى أصحابه ، ثم فيه إلى كان الأول ف كان قد لقيها مصعداً منها راجعاً إلى المدينة وهى منهبطة عليها فإن كان الأول ف كان قد لقيها مصعداً منها راجعاً إلى المدينة وهى منهبطة عليها لعمرة ، وهذا ينافى انتظاره لها بالمحصب ، ثم أجاب عنهما فقال : فإذا كان حديث الأسود هذا محفوظا فصوابه لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مصعدة من مكة وهو منهبط إليها ، فإنها طافت وقضت عمرتها، ثم أصعدت لميعاده فوافته وهوقد أخذ فى الهبوط إلى مكة للوداع ، فارتحل وأذن فى الناس بالرحيل فوافته وهوقد أخذ فى الهبوط إلى مكة للوداع ، فارتحل وأذن فى الناس بالرحيل ولا وجه لحديث الأسود غير هذا .

(حدثنا يحيى بن معين ، نا هشام بن يوسف ) الصنعاني أبو عبد الرحمن الأبناوي قاضي صنعاء ، و ثقه أبوحاتم والعجلي وغيرهما (عن ابن جريج أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أن عبد الرحمن بن طارق ) بن علقمة الكناني المكي روى عن أمه ، وقيل عن عمه في الدعاء إذا استقبل البيت ، ذكره ابن سعد

فى أهل مكة وقال : كان قليل الحديث ، قلت : وذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال: يروى عن جماعة من الصحابة ، وقال البخارى: وقال بعضهم عن عمه ولا يصح ( أخبره عن أمه ) قال فى التقريب: لم أعرف اسمها وهي صحابية لها حديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاز مكانا من دار يعلى نسيه) أى المـكان ( عبيد الله استقبل البيت فدعا ) وقد أخرج الإمام أحمد هذا الحديث في مسنده بطرق مختلفة ، فأخرج من حديث محمد بن بكرعن ابن جريج بسنده ، ولفظه كان إذا دخل مكانا من دار يعلى نسيه عبيد الله استقبل البيت فدعا، وكذلك أخرج من طريق عبد الله بن المبارك ، عن ابن جريج ولفظه مثله وزاد وكنت أنا وعبد الله بن كشير إذا جئنا ذلك الموضع استقبل البيت فدعا، وأخرج من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج ولفظه كان إذا دخل مكانا في دار يعلى نسيه عبيد الله استقبل البيت فدعا ، وفي هذه الطرق الثلاث روى عبد الرحمن بن طارق عن أمه ، وأخرج الإمام أحمد في حديث رجل عن عمه من طريق عبد الرزاق ، عن ابن جريج بهذا السند إلى عبد الرحمن بن طارق بن علقمة ، عن عمه ولفظه أن النبي صلى الله عليــه وسلم كان إذا جاء مكانا من دار يعلى نسيه عبيد الله استقبل البيت فدعا ، وقال روح : عن أبيه وقال ابن بكر : عن أبيه ا ه . و أخرج في . أسد الغابة ، من طريق أبي عاصم عن ابن جريج بهذا السند عن أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتى مكاناً في دار يعلى فيستقبل البيت فيدعو ، فيخرج يعلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدءو ونحن مسدات ، وقـد أخرجه الحافظ في . الإصابة ، فقال ابن أبي عاصم: فذكر مثل ما في وأسد الغابة، فالظاهر أن لفظ جاز في سياق أبي داود تصحيف من البكاتب، والصواب جاء، ونقل عن وفتح الودود، لعله الموضع المعلوم بموضع استجابة الدعاء في السوق إلى جهة المعلى .

#### باب التحصيب

#### باب التحصيب

## أى النزول في المحصب وهو الابطح وخيف بني كنانة

قال الشيخ ابن القم : وقد اختلف السلف في التحصيب هـل هو سنة أو منزل انفاق؟ على قولين، فقالت طائفة: هو من سن الحج، فإن في الصحيحين عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : حين أراد أن ينفر من منى نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر . وفى صحيح مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلونه ، وفي رواية لمسلم عنه أنه كان يرى التحصيب سنة ، وذهب آخرون منهم ابن عباس وعائشة إلى أنه ليس بسينة ، وإنميا هو منزل اتفاق ، ففي الصحيحين عن ابن عباس ليس المحصب بشيء وإنما هو منزل بزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه ، وفي صحيح مسلم عن أبي رافع لم يأمرنى النبي صلى الله عليه وسلم أن أنزل بمن معي بالأبطح ولكن أنا ضربت قبته، ثم جاء فنزل فأنزله الله فيه بتوفيقه تصديقا لقول رسوله نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة، وتنفيذا لمـا عزم عليه وموافقة منه لرسوله صلاة الله وسلامه عليه اه . قال الحافظ في الفتح : فالحاصل أن من نفى أنه سنة كعائشة وابن عباس أراد أنه ليس من المناسك فلا يلزم بتركه شيء ، ومن أثبته كابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ أراد دخوله في عموم التأسى بأفعاله صلى الله عليه وسلم لا الإلزام بذلك ، ويستحبأن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به بعض الليل كما دل عليه حديث أنس وحديث ابن عمر، وقال في دلباب المناسك. : وإذا وصل المحصب وهو الأبطح فالسنة أن ينزل به ولو ساعة ويدعو أو يقف على راحلتة والأفضل أن يصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويهجم هجمة حدثنا أحمد بن حنبل ، نا يحيى بن سعيد ، عن هشام ، عن أبيه عن عائشة (١) إنما نزل رسول الله صلى الله عليه و سلم المحصب ليكون أسمح لخروجه وليس بسنة فمن شأء نزله ومن شاء لم ينزله .

حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة المعنى ح وحدثنا مسدد قالوا: نا سفيان ، نا صالح بن كيسان ، عن سليمان بن

شميدخل مكة ، وحد المحصب ما بين الجبل الذى عند مقابر مكة والجبل الذى يقابله مصعداً ، انتهى .

<sup>(</sup>حدثنا أحمد بن حنبل، نا يحيى بن سعيد، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة (٢) إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب ليكون أسمح ) أى أسهل ( لخروجه ) أى لترجهه إلى المدينة ، قال الحافظ : أى ليستوى فى ذلك البطى. والمعتدل و بكون مبيتهم وقيامهم فى السحر ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة ( وليس ) نزولهم بالمحصب ( بسنة فن شاء نزله ومن شاء لم ينزله ) .

<sup>(</sup>حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبى شيبة المعنى) أى معنى حديثهما واحد (ح وحدثنا مسدد قالوا) أى أحمد بن حنبل وعثمان بن أبى شيبة ومسدد ( نا سفيان ، نا صالح بن كيسان ، عن سليمان بن يسار قال: قال أبو رافع)

<sup>(</sup>١) في زيخة : قالت .

<sup>(</sup>٢) ورجع الشيخ ولى الله قدس الله سره فى «حجة الله البالغة » قول عائشة ، وقال هوأصح وفى الأوجز أن الأربعة على الندب إلا أن مالسكا قيد الندب لغير المتعجل ولغير يوم الجمة

يسار قال: قال أبو رافع لم يأمرنى () أن أنزله ولكن ضربت قبته فنزله () قالمسدد. وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عثمان () يعنى فى الأبطح.

حدثنا أحمدبن حنبل، ناعبد الرزاق، نامعمر، عن الزهري عن على بن حسين عن عمر و بن عثمان، عن أسامة بن زيد قال قلت : يارسول الله أين تنزل غدا في حجته ؟ قال : هل ترك لنا

مولى النبي صلى الله عليه وسلم (لم يأمرنى) أى رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن أنزله) من نزل ينزل أى أنزل المحصب وأضرب له فيه قبته أو من باب الإفعال، أى أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المحصب بضرب قبته فيه (ولكن ضربت قبته) بتوفيق من ائله سبحانه وتصديقا لقوله ونحن نازلون غدا بخيف بني كذانة (فنزله قال مسدد وكان) أبو رافع (على ثقل النبي صلى ائله عليه وسلم) أى متاعه (وقال عثمان: يعنى فى الأبطح) أى زاد دثمان بعد قوله ولكن ضربت قبته.

(حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهرى، عن على بن حسين، عن عمرو بن عثمان) بن عفان بن أبي العاص الأموى أبوعثمان، قال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث، وقال العجلى: مدنى ثقة من كبار التابعين، وذكره ابن حبان فى الثقات، وذكر الزبير أن معاوية زوجه لما ولى الخلافة ابنته رملة (عن أسامة بن زيد قال: قلت يارسول الله أين تنزل غدا فى حجته)

<sup>(</sup>١) في نسخة : رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٣) في نسخة : قال أبو داود .

<sup>(</sup>٣) مَى نسخة : عَبَّانَ ابنَ أَبِّي شيبة .

عقیل منزلا ؟ ثم قال : نحن نازلون بخیف بنی کنانه حیث قاسمت قریش علی الـ کمفریعنی المحصب و ذاك أن بنی کنانه حالفت قریشا علی بنی هاشم أن لاینا کحوهم و لایؤووهم و لا ببایعوهم، قال الزهری : و الخیف الوادی .

متعلق بقوله ، قلت ، ويخالفه ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من طريق محمد ابن أبي حفصة ، ثنا الزهرى بهذا السند قال : يا رسول الله أين تنزل غدا إن شاء الله ، وذلك زمن الفتح ، فقال : هل ترك لنا عقيل الحديث ، قال الحافظ : وظاهر هذه القصة أن ذلك كان حين أراد دخول مكة ويزيده وضوحا رواية زمعة بن صالح عن الزهرى بلفظ لما كان يوم الفتح قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة قيل ، أين تنزل ، أفي بيوتكم ، الحديث ، وروى على بن المديني عن سفيان بن عينية عن عمرو بن دينارعن محمد بن على بن حسين قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أين تنزل قال : وهل ترك لذا عقيل من طل : قال على بن المديني ما أشك أن محمد بن على بن حسين أخذ بهذا الحديث عن أبيه لكن في حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك حين أراد وسلم ( هل ترك لذا عقيل () منولا ) رسول الله صلى الله عليه وسلم أل العديث الفاكهي من طريق محمد بن أبي حفصة ، وقال في آخره ويقال إن الدار التي أشار إليها من طريق محمد بن أبي حفصة ، وقال في آخره ويقال إن الدار التي أشار إليها كانت دار هاشم بن عبد مناف شم صارت لابنه عبد المطلب فقسمها بين ولده

<sup>(</sup>١) قال الحافظ استدل به العيني على رد من منبع بيبع بيوت مكة وفى «الشامى» يجوز بيمها . واستدل به أيضاً على مسألة أصولية خلافية من أن الحربي إذا استولى على مال مسلم هل يملنك كما قاله الجمهور أولا ؟ كما قاله الشافعي .

حين عمر فمن ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم حق أبيه عبد الله، وفيها ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومحصل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استولى عقيل وطالب على الداركاما باعتبار ما ورثا من أبيهما لكونهما كانا لم يسلما وباعتبار ترك النبي صلى الله عليه وسلم لحقه منها بالهجرة ، فقـد طالب ببدر فباع عقيل الدار كامها وحكى الفاكهي أن الدار لم تزل بأولاد عقيل إلى أن باعوها لمحمد بن يوسف أحى الحجاج بمائة ألف دينار ( ثم قال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم (نحن نازلون بخيف بنيكنانة) وهو المحصب (حيث قاسمت) أى تحالفت (قريش) قال في . تاريخ الخيس ، وكان اجتماعهم وتخالفهم بخيف بني كنانة بالأبطح ويسمى محصباً بأعلى مكة عند المقابر (على الكفر يعنى) بخيف بني كنانة (المحصب وذلك) أي التحالف على الكفر (أن بني كنانة حالفت قریشا ) أی كفارهم ( علی بنی هاشم أن لا يناكحوهم ) أی لا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم ( ولا يؤودوهم ) في مكة ( ولا يبايعوهم ) أي لا يبيعوهم شيئاً ولا يبتاعوهم وتعاهدوا وتواثقوا على ذلك ، ثم كتبوا فى صحيفة وعلقوها فى جوف الكعبة حتى يسلموا رسول الله صلى علميه وسلم إليهم (قال الزهرى: والخيف الوادى ) وقصته أنه لما رأت قريش عز النبي صلى الله عليه وسلم وعز أصحابه بالحبشة وإسلام عمر رضى الله عنه وفشؤ الإسلام في القبائل ، أجمعوا على أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك أبا طالب فجمع بني هاشم و بني المطلب و أدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم ، ومنعوه ممن أراد قتله ، فأجابوه لذلك حتى كفارهم فعلوا ذلك حمية على عادة الجاهلية ، فلما رأت قريش ذلك اجتمعوا وأتمروا أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يخالطوهم ولا يقبلوا منهم صلحاً أبداً حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل ، وكتبوا في صحيفة بخط منصور بن عكرمة بن هشام ، وقيل بغيض بن عامر فشلت يده وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة هلال المحرم سنة سبع من النبوة ، وانحاز بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب ودخلوا معه شعبه إلا أبا لهب ، فكان

حدثنا محمود بن خالد '' ناعمر ثنا أبو عمرو يعنى الأوزاعى عن الزهرى ، عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر من منى ، نحن نازلون غدا ، فذكر نحوه ولم يذكر أوله ولا ذكر الخيف الوادى .

مع قريش وأقاموا على ذلك سنتين أوثلاثا حتى جهدوا ، وكانت قريش قدقطعت عنهم الميرة والمادة وكان لا يصل إليهم شيء إلا سرآ ، وكانوا لا يخرجون من موسم إلى موسم ، ثم قام رجال في نقض الصحيفة فأطلع الله تعالى نبيه على أم الصحيفة على أن الأرضة أكلت جميع ما فيها من القطيعة والظلم فلم تدع إلا إسم الله فقط ، فأخبرهم أبو طالب بذلك فلما أنزلت لتمزق وجدت كما قال عليه السلام فأخرجوهم من الشعب وذلك في السنة العاشرة وخرج من الشعب وله تسع وأربعون سنة، وتوفي أبو طالب بعد ذلك بستة أشهر و توفيت خديجة بعده بثلاثة أيام ، وقد ذكر ياقوت الحموى في معجم البلدان ، وسهاه شعب أبي يوسف ، وقال وهو الشعب الذي آوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم و بنو هاشم لما تحالفت قريش على بني هاشم وكتبوا الصحيفة وكان لعبد المطلب فقسم بين بنيه حين ضعف بصره ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حظ أبيه وهو كان منزل بني هاشم ومساكنهم انهى .

(حدثنا محمود بن خالد نا عمر) بن عبد الواحد (ثنا أبو عمرو يعنى الأوزاعى عن الزهرى، عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حين أراد أن ينفر) أى يرجع ( من منى نحن نازلون غداً فذكر نحوه ولم يذكر أوله) أى سؤال أسامة وجوابه صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) في نسخة : يعني ابن عبد الواحد .

حدثنا أبوسلمة موسى نا حماد ، عن حميد ، عن بكر بن عبدالله وأبوب عن فافع أن ابن عمركان يهجع هجعة بالبطحاء ثم يدخل مكة ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك . حدثنا أحمد بن حنبل ، فاعفان ، نا حماد بن سلمة ، أنا حميد عن بكر بن عبد الله ، عن ابن عمر وأبوب ، عن فافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظمر والعصر والمغرب والعصر والمغرب والعصر والمغرب والعصر والمغرب .

<sup>(</sup>ولاذكر) تفسير الزهرى (الحيف الوادى) وقد أخرج مسلم هذا الحديث في صحيحه حدثنى زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم بسنده إلى أبي هريرة قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ونحن بمني نازلون غداً مخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر ، وذلك أن قريشاً وبني كنانة حالفت على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى بذلك المحصب.

<sup>(</sup>حدثنا أبو سلمة موسى) بن إسماعيل ( نا حماد عن حميد عن بكر بن عبد الله وأيوب عن نافع أن ابن عمر كان ) إذا رجع من منى ( يهجع هجعة ) أى ينام نومة خفيفة بعد العشاء ( بالبطحاء ) أى المحصب ( ثم يدخل مكمة ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ).

<sup>(</sup>حدثنا أحمد بن حنبل ناعفان نا حماد بن سلمة أنا حميه ) الطويل (عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر وأيوب) عطف على حميد أى قال حماد بن سلمة

<sup>(</sup>١) فى نسخه : فسكان .

## باب (١) من قدم شيئا قبل شيء في حجه

حدثنا القعنبى عن مالك، عن ابن شهاب، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله، عن عبد الله بن عمر و بن العاص أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع بمنى يسالونه فجاء مرجل فقال

وأخبرنا أيوب (عن نافع عن ابن عمر) ولما كان السند الأول الذي أخرجه أبو داود عن أبي سلمة موسى فيه خلط أردفه هذا السند وفصل السندين لئلا يبقى فيه إشكال وكان السند الأول يدل على أن بكر بن عبد الله ، وأبوب كلاهما يرويان عن نافع ، وليس كذلك بل يروى حماد عن حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر من غير واسطة نافع ، ويروى حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر فبين هذا التفصيل في هذا السند الثاني (أن الني صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر والمعر والمغرب والعشاء بالبطحاء) أي المحصب (ثم هجع هجعة) الى نام نومة (ثم دخل مكة) قال الشيخ ابن القيم ، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة ثم نهض إلى مكة فطاف للوداع ليلا سحراً ولم يرمل في هذا الطواف (وكان ابن عمر يفعله)

## باب من قدم شیدًا قبل شیء ای نسکا مؤخر اقبل نسك مقدم (فی حجه)

(حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب ، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله) التيمى أبو محمد المدنى وامه سعدى بنت عوف المرية ذكره ابن سعد فى الطبقة الأولى من أهل المدينة ، وقال : كان ثقة كثير الحديث ، وعن ابن معين ثقة ، وكذا قال النسائى ، والعجلى : وقال ابن حبان وكان من أفاضل أهل المدينة

<sup>(</sup>١) في نسخة : في . (٢) في نسخة : العاصي .

يا رسول الله إنى لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذبح و لاحرج، وجاء رجل آخر. فقال يارسول الله المأشعر فنحرت قبل أن أرمى قال ارم و لاحرج، قال فما سئل بومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال اصنع و لاحرج. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، فا جرير، عن الشيباني عن زياد

وعةلائهم (عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال: وقف رسول الله الله عليه وسلم فى حجة الوداع بمنى يسألونه فجاءه رجل ) لم أقف على تسميته (فقال يا رسول الله إنى لم أشعر فحلقت) رأسى (قبل أن اذبح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج) قال العينى فى أنه إذا حلق قبل أن يذبح فقال مالك(٢) والشافعي وأحمد وإسحاق لا شيء عليه ، وبه قال أبو يوسف فقال مالك(٤) والشافعي وأحمد وإسحاق لا شيء عليه ، وبه قال أبو يوسف ابن أبى شيبة عن ابن عباس قال: من قدم شيئاً من حجه أو أخره فليهرق بذلك دماً ، وأجاب عن حديث الباب ونحوه أن المراد بالحرج المنفى هو الإثم بذلك دماً ، وأجاب عن حديث الباب ونحوه أن المراد بالحرج المنفى هو الإثم الذبح عليه واجباً كالقارن والمتمتع ، وأما إذا كان متطوعاً فى الذبح كالمفرد فلو قدم الحلق قبل الذبح لا يلزم عليه شيء ( وجاء رجل آخر ) لم أقف على قلو قدم الحلق قبل الذبح لا يلزم عليه شيء ( وجاء رجل آخر ) لم أقف على قال: ارم ولاحرج تسميته ( فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمى قال: ارم ولاحرج قال: فا سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال اصنع ولا حرج ).

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، نا جرير عن الشيباني ) سلمان بن أبي سلمان أبي اللهاف وخفة لام أبن مالك أبي إسحاق (عن زياد بن علاقة ) بكسر المهملة وبالقاف وخفة لام أبن مالك

<sup>(</sup>١) في نسخة : إنى .

<sup>(</sup>٢) قلت صرح فى المدونة بالفدية فيمن حلق قبل أن يرمى .

ابن علاقة ، عن أسامة بن شريك قال : خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجافكان الناس يأتو نه فمن قال : يارسول الله سعيت قبل ان أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا ، فكان يقول لاحرج لاحرج إلاعلى رجل اقترض عرض رجل مسلم و هو ظالم فذاك الذي حرج وهلك .

الثعلي بالمثلثة والمهملة أبو مالك الكوفى ابن أخى قطبة ، قال ابن معين والنسائى ثقة ، وقال أبو حاتم صدوق الحديث ، وذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال الأزدى سيء المذهب كان منحر فا عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال فى التقريب رمى بالنصب (عن أسامة بن شريك) التعلمي من بنى ثعلبة بن سعد صحابى تفرد بالرواية عنه زياد بن علاقة على الصحيح (قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجاً فكان الناس يأتونه) أى سائلين (فن قال) هكذا فى جميع نسخ أبى داود الموجودة عندنا ، وذكر الشيخ ابن القيم هذا الحديث فى هديه وفيه فن قائل وهو الأوضح (يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئاً فكان يقول) فى جوابهم (لاحرج الحرج إلا على رجل اقترض) أى اقتطع (عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهاك) وهذا الكلام يدل على أن المراد من الحرج المنفى فى الحديث هو الإثم فقط ، وهذا الحديث أخرجه الطحاوى فى شرح معانى الآثار ، قال الشيخ أبن القيم بعد ذكر هذا الحديث (وقوله سعيت قبل أن

<sup>(</sup>۱) واستدل بعض أهل الحديث بهذا على جواز تقدم السمى على الطواف خلافاً للجمهور إذ قالوا لا يجزئه وأولو حدثت أسامة على من سمى بمدطواف القدوم وقبل طواف الإضافة هكذا فى الفتح ، وهو رواية لأحمد كذا فى المنفى ، واستدل بذلك فى الستصفى على أن هذا الترخيص منه صلى الله عليه وسلم كان فى أول الإسلام إذ لم يستقر أمر شرائع الحج أما اليوم فلا يفتى بتقدم السمى قبل الطواف إلى آخر مافى « النهاية » .

#### باب في مكة

حدثنا أحمد بن حنبل ، نا سفيان بنءيينة ، حدثني كثير بن كثير بن المطلب بن أبى و داعة ، عن بعض أهله (اعن جده أنه و أى النبي صلى الله عليه و سلم يصلى بما يلى باب بني سهم و الناس بمرون بين يديه وليس بينهما سترة (اقال سفيان: ليس بينه و بين المعبة سترة (اقال سفيان كان ابن جريح أخبر نا (اعنه عنه قال : أنا كثير عن أبيه فسالته ، فقال: ليس من أبي سمعته ، و لكن من بعض أهلى عن جدى .

أطوف فى هــذا الحديث ليس بمحفوظ ، والمحفوظ تقديم الرمى والنحر والحلق بعضها على بعض اتهى .

#### باب فی مکة

(حدثنا أحمد بن حنبل نا سفيان بن عيينة ، حدثني كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة ) بن صبيرة بن سعيد مصغرا بن سعد بن سهم القرشي السهمي المكبي روى عن أبيه وسعيد بن جبير وعلى بن عبد الله البارقي وغيرهم ، قال ابن سعد : كان شاعراً قليل الحديث ، وقال أحمد وابن معين ثقة ، وقال النسائي لا بأس بها ، وذكره ابن حبان في الثقات (عن بعض أهله) وأخرج الإمام أحمد في مسنده هذا الحديث فني حديث سفيان بن عيينة حدثني وأخرج الإمام أحمد في مسنده هذا الحديث فني حديث سفيان بن عيينة حدثني كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة سمع بعض أهله يحدث عن جده ،

<sup>(</sup>١) في نسخة : يحدث . (٢) في نسخة : و

<sup>(</sup>٣) فى نسخة : أخبره .

وفيه قال سفيان مرة أخرى حدثني كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة عمن سمع جده يقول : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ، قال سفيان ، وكان ابن جريج أنبأ عنه قال : ثناكثير عن أبيه فسألته فقال ليس من أبي سمعته ، ولكن من بعض أهلى عن جدى ، ثم أخرج من طريق ابن جريج قال : حدثني كثير عن أبيه عن المطلب بن أبي وداعة قال رأيت رسول الله صلى عليه وسلم حين فرغ من أسبوعه أتى حاشية الطواف فصلى ركمتين وليس بينه وبين الطواف أحد ، وأخرج ابن الأثير في أسد الغابة حدثنا أبو الفضل بن الحسن الطبرى بإسناده حدثنا أبن نمير حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة عن أبيه وغيره وواحد من أعيان بني المطلب عن المطلب بن وداعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سعيه حاجي بينه وبين السقيفة فيصلي ركعتين في حاشية المطاف ليس بينه وبين الطواف أحـد أخرجه الثلاثة (عن جده ) وهو المطلب بن أبى وداعة بن الحارث بن صبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم القرشي السهمي ، ذكره ابن سعد في مسلمة الفتح ، وقال الواقدي : نزل المدينة و له بها دار وبقى دهرا وقال ابن الـكلبي : كَان لدة النبي صلى الله عليــه وســلم أسر أبوه أبو وداعة يوم بدر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن له ابنا كيساً تاجرا ذا مالكأنكم به قد جاء في فداء أبيه ، فكان كذلك ، فخرج المطلب بن ابی وداعة سراً حتی فدی أباه بأربعة آلاف درهم ولامته قریش فی بداءه ودفعه في الفداء : فقال ماكنت لأدع أبي أسيراً فشخص الناس بعده ففدوا أسراهم بعد أن قالوا لا تعجلوا في فدائهم فيطمع محمد في أموالكم ( أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ) حين فرغ من أسبوعه(١) حاشية المطاف

<sup>(</sup>۱) وفى «البحر الرائق» أن هذه الصلاة كانت بعد الفراغ من سعيه بين الصفاو المروة فتأمل ، وبه جزم صاحب اللباب وغيره وتعقب عليهم ابن حجر فى شرح مناسك النووى بأنه وقع فى كتب الحنفية التصحيف والصواب إذا فرغ من سبعة بالموحدة ويؤيده ابن ماجة إذ ترجم عليه باب الركمتين بعد الطواف وأصرح منه دليلا أن النسائى أخرجه بلفظ طاف بالبيت ثم صلى ركمتين .

( مما يلي ) أي من جانب البيت الذي يصل ( باب بني أسهم ) ويقال له الآن باب العمرة لأنه يخرج منه إلى التنعيم للعمرة صرح بذلك في الرحلة الحجازية ( والناس يمرون بين يديه ) أي طائفين ( وليس بينهما ) أي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والطواف أو الـكعبة ( سترة قال سفيان : وليس بينه وبين الكعبة سترة (١١) ومذهب الحنفية في ذلك أنه يكره للسار ان يمر بين يدى المصلى ، ويستحب للمصلى ان يغرز بين يديه سنرة ، واختلفوا في المرور بين يديه في الصحراء أو في مسجد كبير ، وقال بعضهم : يكره المرور من موضع قدمه إلى موضع مجوده في الأصح، قال الشامي هو ما اختاره شمس الأثمة وقاضي خان وصاحب الهداية واستحسنه في المحيط وصححه الزيلعي ومقابله ما صححه التمر تاشيوصاحبالبدائع ، واختاره فحر الإسلام ورجحه فيالنهاية والفتح أنه قدر ما يقع بصره على المـار لو صلى بخشوع أى راميا ببصره إلى موضع سجوده ، وأرجع في العناية الأول إلى الثاني بحمل موضع السجود إلى القريب منه وخالفه في البحر وصحح الأول ، قلت : ويؤيده هـذا الحديث حديث مطلب بن أبي وداعة(٢) ( وقال سفيان كان ابن جريج ، أخبر نا عنه قال: أنا كثير عن أبيه (٢) فسألته ) أى قال سفيان فسألت أنا بنفسي عن كثير أنه هل سمع من أبيه أم لا (فقال) أى كثير ( ليس من أبي سمعته ولكن) سمعته (من بعض أهلي عن جدى)،

<sup>(</sup>١) فال الحافظ في «الفتح» رجاله موثوةون إلاأنهمعلول إلح وقال أيضاً أر ادالبخاري التنبيه إلى تضعيفه إذبوب السترة بمكة وغيرها .

<sup>(</sup>٢) وظاهره أن جوازه معلل بكونه مسجدا كبيرا لسكن صرح ابن عايدين أنه معلل بأن الطواف صلاة فكأنه بين يديه صف من الصلاة فتأمل.

 <sup>(</sup>٣) هكذا أخرجه عبد الرزاق كما في الفتح.

# باب تحريم (١) مكة

حدثنا أحمدبن حنبل، الوليد بن مسلم، ناالأوزاعي حدثني يحييعني ابن أبي كثير، عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لما فتح الله على

# باب تحريم مكة(١)

(حدثنا أحمد بن حنبل ، نا الوليد بن مسلم ، نا الاوزاعى حدثنى يحيى يعنى ابن أبى كثير ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة قال : لما فتح الله على رسوله مكة قام النبى صلى الله عليه وسلم ) أى خطيباً ( فيهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال

(٣) وفيه عشرة أبحاث فى الأوجز: الأول فى مصداق المنهى عنه من القطع ، فقال مالك: يحرم ما ينبت بنفسه ولم يستنبته أحد وعندنا ينبت بنفسه ولم يستنبته أحد وعند وعند أحمد يجوز ما زرعه الآدى من الشجر والحشيش لأنه لم ينبته أحد وعند الشافعى يحرم كل شجر وحشيش إلا الحشيش الذى من شأنه أن يستنبت كالبقول والحضروات ، والثانى الزرع المنبت يجوز قطعه إجماعاً ، والثالث لا فرق بين الأخضر والرطب عند مالك ، وعند الثلاثة يجوز قطع اليابس ، الرابع الشوك وغيره سواء عند مالك وأحمد ، ويجوز قطعه عند الشافعى وبعض الحنابلة ويحرم بدون الضمان عندنا والحامس أجمعوا على قطع الإذخر رطبا ويابسا ، السادس لايجوز القطع لملف الدواب عند مالك على المعتمد وبه قلنا وأحمد ، ويجوز فى الأصبح عند الشافعى ، السابع في رعى الدواب وجهان عند أحمد ، ويجوز عند الشافمي ومالك وأي يوسف ، ولا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد ، ولو ارتمت بنفسها يجوز إجماعاً . والثامن أجموا على الإنتفاع باالأوراق الساقطة ، الناسع يجوز السواك من الحرم عند مالك لا عندنا وأحمد واختلفت فيه الشافعية ، العاشر لايجوز قطع الورق عند أحمد و يجوز عندنا والشافعي .

<sup>(</sup>١) فى نسخة : حرم .

رسوله (۱) مكة قام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : وإن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤ و منين ، وإنما أحلت لى ساعة من النهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة ، لا يعضد شجر ها و لا ينفر صيدها و لا تحل لقطتها إلا لمنشد ، فقام عباس أو قال : قال العباس (۱) يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقبور نا وبيوتنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر وقال أبو داود وزاد فيه ابن المصفى عن الوليد فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال (۱) يارسول الله الكتبوا لأبى شاه أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال (۱) يارسول الله الكتبوا لأبى شاه ، قلت للا وزاعى : ما قوله اكتبوا لأبى شاه قال : هذه الخطبة التي سمع (۱) من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

إن الله حبس عن مكة الفيل) وقصته أن أبرهة سار مع جيوشه إلى هدم الكعبة وغزوها وخرج معه الفيل حتى انهى إلى مكة وأصاب فيها ما ثتى بعير لعبد المطلب بن هاشم وهو يومئذ كبير قريش وسيدها ثم بعث أبرهة حياطة الحيرى إلى مكة ، وقال له سل عن سيد هذا البلد وشريفهم ثم قل له إنى لم آت

<sup>(</sup>١) في نسخة : رسول الله صلى الله عليه وسلم .

 <sup>(</sup>٣) فى نسخة : فقال .

<sup>(</sup>٣) فى نسخة : فقال اكتبوالى يارسول الله ·

<sup>(</sup>٤) فى نسخة : سممها .

لحر بكم إنما جئت لهدم البيت ، فإن لم تعرضوا دو نه بحرب فلا حاجة لى بدمائكم ، فإن لم يرد حرى فأتني به ، فلما دخل حياطة مكمة سأل عنسيد قريش وشريفها ، فقيل عبد المطلب بن هاشم فجاءه ، فقال له ما أمره به أبرهة ، قال له عبد المطلب والله ما نريد حربه ، ومألنا بذلك من طاقة هـذا بيت الله الحرام وبيت خليله عليه السلام ، فإن يمنعه فهو بيته وحرمه ، وإن يخل بينه وبينه فوالله ماعندنا له من دافع عنه ، فقال له حياطة : فانطلق إلى الملك فإنه قد أمرني أن آتيه بك ، فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه ، حتى أتى العسكر فقال للملك بعض جلسائه ، أيها الملك هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك ، فاذن له عليك فليكلمك يحاجته ، فأذن له أبرهة ، وكان عيد المطلب رجلا عظما وسما جسما ، فلما رآه أبرهة أجله وأكرمه أن يجلس تحته فجلس على بساط فأجلسه معه إلى جنبه ، ثم قال لترجمانه: قل له ما حاجتك إلى الملك؟ قال له عبد المطلب: حاجتي إلى الملك أن يرد على مائتي بعير أصابها لى . قال أبرهة لترجمانه : قل له قد كنت أعجبتني حين رأيتك ، ثم زهدت فيك حين كلمتني ، أتكلمني في مائتي بعير أصبتها لك وتنزك بيتا أهو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه فلا تكلمني فيه ، قال له عبد المطلب: إنى أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه ، قال: ما كان ليمنعه مني ، قال: فأنت وذاك أعلم ، أردد إلى إيني ، فرد عليه إبله التي أصاب ، وانصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الحبر ، وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز في سعف الجبال والشعاب ، تخوفاً عليهم من مغيرة الجيش فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة وتهيأ فيله ، وعبأ جيشه وكان اسم الفيل محمود، وأبرهة بجمع لهدم البيت ثم الإنصراف إلى اليمن، فلما وجموا الفيل أقبل نفيل بن خبيب الحثعمي حتى قام إلى جنبه ثم أخذ بأذنه فقال: إبرك محموداً وارجع راشداً من حيث جئت فإنك في بلد الله الحرام ، فبرك الفيل فضربوا الفيل ليقوم فأبى وضربوا فى رأسه بالطبرزين ليقوم فأبى، فأدخلوا محاجن لهم فى مراقه فنزعوه بمَّا ليقوم فأبى ، فوجهوه راجعاً إلى اليمن فقام يهرول ، فوجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى مكة فبرك ، وأرسل الله إليهم طيراً من البحر أمثال

الخطاطيف مع كل طير ثلاثة أحجار يحملها ، حجر في منقاره ، وحجران فى رجليه مثل الحمص والعدس ، لا يصيب منهم أحداً إلا هلك وليس كلهم أصابت ، وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاؤا ، فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون على كل منهل فأصيب أبرهة في جسده وخرجوا به معهم ، فسقطت أنامله أنملة أنملة ، كل ما سقطت أنملة أتبعتها مدة قيحاً ودماً ، حتى قدموا صنعاء وهر مثل فرخ الطير ، فما مات حتى انصدع قلبه عن صدره فما يزعمون ( وسلط عليها ) أى على مكة ( رسوله والمؤمنين ) وهذا يدل على أن فتح مكة كان عنوة وهو مذهب الحنفية والجمهور (وإنما أحلت لى ساعة من النهار ) وهي الساعة التي دخل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جيوشه مَدَة (ثم هي) أي مَكَة (حرام) أي محترم (١) أو حرام فيها القتال وغيره ( إلى يوم القيامة لا يعضد ) أى لايقطع (شجرها) أى الرطب الذي نبت بنفسه حتى لا يقطع الشوك وأما الشجر التي ينبتها الناس فيباح لهم قطعه ، قال الشوكاني : قال القرطبي : خص الفقهاء الشجر المنهى عنه بما ينبُّته الله تعالى ، أما ما ينبت بمعالجة آدمى فاختلف فيه فالجمور على الجواز ، وقال الشافعي : في الجميع الجزاء واختلفوا في جزاء ما قطع مر النوع الأول ، فقال مالك : لا جزاء فيه بل يأثم ، وقال عطاء : يستغفر ، وقال أبو حنيفة يؤخذ بقيمه هدى ، وقال الشافعي: في العظيمة بقرة وفى ما دونها شاة ، قال أبن العربي اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم ، إلا أن الشافعي أجاز قطع السواك من فروع الشجرة ،كذا نقل أ و ثور عنه ،

<sup>(</sup>۱) واختلفو هل كانت محرمة قبل دعوة إبراهم بدليل قوله عليه السلام « إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض وقول إبراهيم إلى أسكنت من ذريق بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ، أو كانت بدعوته بقوله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإنى حرمت المدينة قولان للملهاء والجمع أنها كانت محرمة قبل دعوته لكن أظهر حرمته بدعوته إلى آخر ما بسطه الحازن .

وأجاز أيضا أخذ الورق والثمر إذا كان لا يضرها ولا يهلكما ، وبهذا قال عطاء ومجاهد وغيرهما ، وأجازوا تطع الشوك لكرنه يؤذى بطبعه . فأشبه الفواسق ، ومنعه الجمهور ، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، والقياس مصادم لهذا النص فهو فاسد الإعتبار ، وهو أيضاً قياس غير صحيح لقيام الفارق ، فإن الفواسق المذكورة تقصدها بالأذى بخلاف الشجر ، قال ابن قدامة ؛ ولا بأس بالإنتفاع بما انكسر من الأغصان وانقطع من الشجر من غير صنيع الآدمى؛ ولا بما يسقط من الورق؛ نص عليه أحمد ؛ ولا نعلم فيه خلافًا ( ولا ينفر صيدها ) أى لا ينحى عن محله فكيف بقتله وصيده ، قال النووى يحرم التنفير ، وهو الإزعاج عن موضعه ، فإن نفره عصى تلف أولا ؟ فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن وإلا فلا ، قال : قال العلماء يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى (ولا تحل لقطتها إلا لمنشد) وقد تقدم البحث وبيان الإختلاف فيه في كتاب اللقطة ( فقام عباس أو ) للشك من الراوى (قال) الراوى (قال العباس) بن عبد المطلب (يا رسول الله إلا الإذخر) بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر الخاء نبت معروف عنَّد أهل مكة ، طيب الرائحة له أصل متدفن وقضبان دقائق ينبت في السهل والحزن ، وأهل مكمة يسقفون به البيوت بين الحشب ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور ؛ وهذا استثناء تلقين ؛ أي قل بعد قوله لا يعضد شجرها لفظ إلا الإذخر ( فإنه لقبورنا وبيوتنا ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر ) ونقل الحافظ عن ابن المنير أن الإجماع على أنه مباح مطلقاً من غير قيد الضرورة (قال أبو داود: وزاد فيه ابن المصفى) عن الوليد فقام ابو شاه ؛ رجل من أهل الىمن ) قال الحافظ فى الإصابة : أبو شاه الىمانى يقال إنه كابي ويقال: إنه فارسي من الأبناء الذين قدموا البمن في نصرة سيف بن ذي يزن ،كذا رأيت بخط السلفي ؛ وقيل إن هاءه أصليةً وهو بالفارسي ؛ معناه الملك ؛ وقال من ظن أنه اسم أحد الشياه فقد وهم انتهى ( فقال : يا رسول الله اكتبوا لى ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبى شاه ؛ قلت) هذا

حدثناعثمان بن أبي شيبة ، ناجرير ، عن منصور ، عن مجاهد عن طاوس ، عن ابن عباس في هذه القصة (١) ولا يختلى خلاها حدثنا أحمد بن حنبل نا عبد الرحمن بن مهدى ، نا إسرائيل

قول الوليد ( الأوزاعي : ما قاله اكتبوا لأبي شاه ) أى شيء يسأل أبو شاه أن يكتب له ( قال ) أى الأوزاعي ( هذه الخطبة التي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) يسأل ان يكتب له . وفيه جواز كتابة الحديث ؛ قد وقع الإجماع على ذلك .

(حدثنا عثمان بن أبي شببة ، نا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن طاوس ، عن ابن عباس في هذه القصة ) أي في قصة تحريم مكة ( ولا يختلي خلاها ) بالخاء المعجمة ، والحلا مقصور وهو الرطب من النبات ، واختلائه قطعه واحتشاشه ، واستدل به على تحريم رعيه لكونه أشد من الإحتشاش ، وبه قال مالك والكوفيون ، واختاره الطبرى ، وقال الشافعي : لا بأس (٢) بالرعى لمصلحة البهائم وهو عمل الناس مخلاف الاحتشاش فإنه المنهى عنه فلا يتعدى ذلك إلى غيره ، وفي تخصيص التحريم بالرطب إشارة إلى جوز رعى اليابس واختلائه وهو أصح الوجهين للشافعية ، لأن النبت اليابس كالصيد الميت ، قال ابن قدامة وأجمعوا على إباحة أخذما استنبته الناس في الحرم من بقلوزدع ومشموم فلابأس برعيه واختلائه ، قاله الحافظ .

(حدثنا أحمد بن حنبل نا عبد الرحمن بن مهدى ، نا إسرئيل عن إبراهيم ابن مهاجر ، عن يوسف بن ماهك ، عن أمه ) مسيكة المكية ، قال ابن حزيمة

<sup>(</sup>١) زاد في نسخة : قال .

<sup>(</sup>۲) واستدل لهم بماتقدم من حدیث ابن عباس فی السترة فأرسلت الأتان ترتبع استدل به القسطلانی فی شرح البخاری .

عن إبراهيم بن مهاجر ، عن يوسف ابن ماهك ، عن أمه ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله ألا نبنى لك عنى بيتا أو بناء يظلك عن الشمس ؟ فقال لا ، إنما هو مناخ من من سبق إليه .

لا أعرف عنها راوياً غير ابنها ، ولا أعرفها بعدالة ولاجرح ،كذا فى التهذيب وقال في التقريب: مسيكة بالتصغير المكية لا يعرف حالها ( عن عائشة رضى الله عنها قالت قلت: يا رسول الله ألا نبنى لك ) من الطين والحجارة ( بمنى بيتا أو ) للشك من الراوى قال ( بناء يظلك عن الشمس ) أى ظلا ظليلا: أو يكون لك أبداً بالعارة ، لأن الخيمة ظلما ضعيف لا يمنع تأثير الشمس بالكلية ( فقال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا ) أى لا تبنوا لى بناء ( إنما هو ) أى منى ( مناخ ) بضم الميم أى موضعُ الإناخة ( من سبق لا اختصاص فيه لأحد دون أحد ، قال الطيى : أَى أَتَأَذَنَ أَن نَبْنَى لَكَ بَيْتَا فى منى لتسكن فيه ، فنع وعلل بأن منى موضع لأداء النسك من النحر ورمى الجمار والحلمق يشترك فيه الناس ، فلو بني فيها لأدى إلى كثرة الأبنية تأسيا به فتضيق على الناس ، وكذلك حكم الشوارع ومقاعد الأسواق ، وعند أبىحنيفة رضى الله عنه أرض الحرم موقوفة فلا يجوز أن يتملكها أحد انتهى قال الخطابي : إنما لم يأذن فى البناء لنفسه وللمهاجرين لأنها دار هاجروا منها لله فلم يختأروا أن يعودوا إليها ويبنوا فيها وفيهأن هذا التعليل يخالف تعليله صلى الله عليه وسلم مع أن منى لينست داراً هاجروا منها ، قاله القارى قلت : وفي هذا الزمان كثرت الابنية فيهـــا وتملكوا منها بقاعاً كثيرة . فإلى الله المشتكي.

حدثنا الحسن بن على ، نا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثو بان ، أخبر نى عمارة بن ثو بان ، حدثنى موسى بن باذان ، قال أتيت يعلى بنأمية فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتكار الطعام فى الحرم الحاد فيه .

## باب في نبيذ السقاية

(حدثنا الحسن بن على ، نا أبو عاصم ، عن جعفر بن يحيى بن ثوبان ، أخبر في عمارة بن ثوبان ، حدثني موسى بن باذان ) حجازى ويحتمل أن يكون عثمان بن الأسود بن موسى بن باذان ، قال ابن أبي حاتم : سماه البخارى مسلم بن باذان ، فقال أبي و أبو زرعة أخطأ في هذا و هو موسى بن باذان ، قلت : قد حكى البخارى القولين في تاريخه ، ويظهر من سياقه ترجيح موسى ، وقال ابن القطان : لا يعرف (قال أتيت يعلى بن أمية ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتكار الطعام ) وهو اشترائه وحبسه ليقل ويغلو (في الحرم إلحاد فيه ) أي ظلم وعدوان ، وأصله الميل والعدول عن الشيء ، فإنه في دار غير ذي زرع ، فالواجب أن يجلبوا إليها الأرزاق ليتسع ، فن اجتهد في تضييقه بالاحتكار فقد ظلم \_ مجمع \_ .

# باب في نبيذ السقاية

أى فى فصل سقى الحاج النبيذ ، والنبيذ ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير ، نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذاً ، والإنتباذ أن يجعل نحو تمر أو زبيب فى الماء ليحلو فيشرب \_ مجمع \_ .

حدثنا عمر وبن عون ، أنا خالد ، عن حميد ، عن بكر بن عبدالله ، قال:قال رجل لا بن عباس : ما بال أهل هذا البيت يسقون النبيذ و بنوعهم يسقون اللبن والعسل والسويق أبخل بهم أم حاجة ؟ قال (۱) ابن عباس : ما بنا من بخل، ولا بنا من حاجة ولكن دخل (۱) رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة بن زيد ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر اب فأتى بنبيذ فشرب منه ، و دفع فضله إلى أسامة (۱) فشرب منه ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحسنتم وأجملتم ، كذلك فافعلوا ، فنحن هكذا لا نريد أن نغير ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>حدثنا عمرو بن عون ، أنا خالد ، عن حميد ، عن بكر بن عبد الله ، قال : قال رجل لابن عباس : ما بال ) أى حال ( أهل هذا البيت ) أى بيت عباس بن عبد المطلب ( يسقون النبيذ وبنو عمهم يسقون اللبن والعسل والسويق ( أبخل بهم أم حاجة ) أى فقر ( قال ابن عباس : ما بنا من بخل ولا بنا من حاجة ) أى ليس لنا شى قليل من البخل والفقر ( ولكن ) نفعل ذلك ونؤثر سقاية النبيذ على سقاية اللبن والعسل والسويق لانه ( دخل )علينا ( رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه ) أى ردفه ( أسامة بن زيد ، فدعا

<sup>(</sup>١) فى نسخة : فقال . (٧) زاد فى نسخة : علينا

<sup>(</sup>٣) في نسخة : أسامة بن زيد .

<sup>(</sup>٤) وتقدم فى باب فى الهمدى إذا عطب:أردف علياً، والظاهر أن هذا فى فتح مكة كما فى « البخارى »

### باب الإقامة عمكة

حدثنا القعنبى ، نا عبد العزيز يعنى الدراوردى ، عن عبدالرحمن بن حميد ، أنه سمع عمر بن عبدالعزيز يسأل السائب بن يزيد: هل سمعت فى الإقامة بمكة شيئا قال أخبر فى ابن الحضرمى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمهاجرين: إقامة بعد الصدر ثلاثا().

رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب فأتى بنبيذ فشرب منه ودفع فضله ) أى بقيته ( إلى أسامة فشرب منه ) أى أسامة من النبيذ ( ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنتم وأجملتم ) أى فعلتم فعلا حسنا جميلا ( كذلك فافعلوا ) أى إذا فعلتم ذلك فى ماضى الزمان فافعلوا فيما يأتى كذلك ( فنحن هكذا ) نفعل ( لا نريد أن نغير ) أى نبدل ( ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) واستحسنه .

# باب الإقامة بمكة للمهاجر

(حدثنا القعني ، نا عبد العزيز يعني الدراوردى ، عن عبد الرحمن بن حميد) ابن عبد الرحمن بن عوف الزهرى المدنى ، عن ابن معين : ليس به بأس ، وقال أبو حاتم وأبو داود : ثقة ، وقال ابن سعد : كان ثقة ، وقال العجلى : مدنى ثقة ، وقال النسائى فى الجرح والتعديل : ثقة ، وذكره ابن حبان فى الثقات ( أنه مهم عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد هل سمعت فى الإقامة بمكة ) للمهاجر

<sup>(</sup>١) فى نسخة : ومكث

(شيئاً؟ قال) السائب بن يزيد (أخبرنى ابن الحضرمي) هو علا. بن الحضرمي. واسم أبيه عبد الله بن عمار ، وكان حليف بني أمية ، صحابي جليل عمـل على البحرين للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر (أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمهاجرين إقامة ) في مكنة ( بعد الصدر ) أي بعد قضاء النسك ( ثلاثا ) والمراد أن له مكث هذه المدة القضاء حوائجه ، وليس له أزيد منها ، لأنها بلدة تركها لله تعالى فلا يقيم فيها أكثر من هذه المدة ، لأنه يشبه العود إلى إلى ما تركه لله تعالى ، نقله فى الحاشية عن فتح الودود ، قال الحافظ (١) : وفقه هـِذَا الحديث أن الإقامة بمـكمة كانت حراماً على من هاجر منها قبل الفتح ، لكن أبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليها ، ولهذا رثى النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة أن مات بمكة ، وفي كلام الداودي اختصاص ذلك بالمهاجرين الأولين ، ولا معنى اتقييده بالأولين، قال النووى : معنىهذا الحديث أن الذينهاجروا يحرم عليهم استيطان مكة ، وحكى عياض أنه قول الجهور ، قال : وأجازه له جماعة يعني بعد الفتح ، فحملوا هذا القول على الزمن الذي كانت الهجرة المذكورة واجبة فيه ، قال : واتفق الجميع على أن الهجرة قبل الفتح كانت واجبة عليهم ، وأن سكمني المدينة كان واجبًا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومواساته بالنفس ، وأما غير المهاجرين فيجوز له سكـنى أى بلد أراد سوا. مكة وغيرها بالإتفاق بالإقامة في غير المدينة ، وقال القرطي : المراد بهذا الحديث من هاجر من مكلة إلى المدينة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يعني به من هاجر من غيرها لأنه خرج جوابًا عن سؤالهم لما تحرجوا من الإقامة بمكلة ، إذ كانوا قد تركوها لله تعالى ، قال : والخلاف الذي أشار إليه عياضر كان فيمن مضى ، وهل يبتني

<sup>(</sup>١) وتقدم فى البذل فى ﴿ باب الصلاة بمنى ﴿ مَا يَرِدَ عَلَى عَمَانَ رَضَى الله مِنَ اسْتَيْطَانُهُ عَلَى أَحَد التوجهات .

# باب الصلاة في الكعبة

حدثنا القعنبي عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو ، وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحـــة الحجى ، وبلال ، فأغلقها عليه ،

عليه خلاف فى من فر بدينه من موضع يخاف أن يفتن فيه فى دينه ، فهل له أن يرجع فيه بعد انقضاء الفتنة ؟ يمكن أن يقال: إن كان تركما لله كما فعله المهاجرون فليس له أن يرجع لشىء من ذلك ، وإن كان تركما فراراً بدينه ليسلم له ولم يقصد إلى تركما لذاتها فله الرجوع إلى ذلك اه . وهو حسن منجه، قلت : ويؤيده ما أخرج النسائى من حديث ابن مسعود رفعه « لعن الله آكل الربا وموكله ، الحديث وفيه « والمرتد بعد هجرته أعرابياً ،

# باب الصلاة () في الكعبة

أى هل صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ (حدثنا القعنى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله

(١) ها هنا بحثان: الأول، محة الصلاة فرضا و نفلا والثانى هل هومندوب كاصرح اهل الفروع من الأثمة الأربعة أم لا؟ كاجزم به ابن القيم وأما الأول فقال النووى: قال الشافعى والثورى وأبو حنيفة وأحمد والجهور: فيها صلاة الفرض والنفل، وقال مالك: تصح فيها صلاة النفل المطلق ولا يصح الفرض ولا الوتر ولا ركعتى الطواف هكذا فى شرح أبى الطيب من الشروح الأربعة للترمذى لكن ما حكاه عن أحمد ياباه كتب فروعه فني «الروض المربع» لا تصح الفريضة فى الكعبة ولا فوقها والحجر منها وإن وقف على منتهاها بحيث لم يبق ورائه شيء منها أو وقف خارجها وسجد فيها صحت لأنه غير مستدبر لشيء منها ولا تصح النافلة المنذورة فيها وعليها والمسألة خلافية عند المالكية كا فى الدردير .

فمكت (۱) فيها ، قال عبد الله بن عمر ، فسا ً لت بلالا حين خرج: ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : جعل عمودا عن يساره و عمودين عن يمينه و ثلاثة أعمدة ورآءه ، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى .

صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ) كان ذلك عام (٢) الفتح كما وقع مدينا مرواية يونس بن يزيد ، عن نافع ، عند البخارى فى كتاب الجهاد ( هو وأسامة ابن زيد وعثمان بن طلحة الحجى و بلال فأغلقها عليهم) وفى رواية فأغلقوا عليهم الباب (فكث فيها ، قال عبد الله بن عمر . فسألت بلالا حين خرج) من البيت ( ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ) فيها ( فقال : ) بلال ( جعل ) رسول الله صلى الله عليه وسلم (عموداً عن يساره ، وعمودين عن يمينه ، وثلاثة أعمدة وراءه ، وكان البيت إذ ذاك على ستة أعمدة (٢) ثم صلى ) والحكمة فى تغليق الباب مخافة أن يز دحموا لتوفر دواعيهم على مراعاة أفعاله ليأخذوها عنه . أو ليكون ذلك أسكن لقلبه ، وأجمع لخشوعه ، ولا يخالفه ما فى البخارى أنه أو ليكون ذلك أسكن لقلبه ، وأجمع لخشوعه ، ولا يخالفه ما فى البخارى أنه على بين العمودين اليمانيين ، فإنه لما جعل ساريتين عن يمينه وسارية عن يساره

<sup>(</sup>١) فى نسخة : ومكث

<sup>(</sup>٣) لاخلاف بين أهل العلم فى دخوله عليه السلام فى غزوة الفتح واختلف فى حجة الوداع والجمهور على عدم الدخول حتى حكى النووى الإجماع على ذلك وكذا أنكرابن القيم أشد الإنكار وذهب كثير من الفقهاء وأهل العلم إلى التمدد أى الدخول فى الحجة أيضا منهم ابن حبان والبهبتى والحب الطبرى والسهيلى لرواية عائشة ولم تكن معه فى الفقح ولما ورد فى رواية ابن عمر وابن عباس من تكرار الدخول عند الدار قطنى كذا فى « الأوجز » .

<sup>(</sup>٣) فيه دليل على تنيير هيئته وهو كذلك فبناها ابن الزبير على ثلاثةأعمدةوهو كذلك إلى زماننا هذا على ثلاثة كذا في الأوجز .

حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي ، نا عبد الرحمن ابن مهدى ، عن ما لك بهذا ، لم يذكر السو ارى ، قال : ثم صلى و بينه و بين القبلة ثلاثة أزرع .

يصدق عليه أنه صلى بين العمودين اليمانيين أيضاً ، كأنه ترك فيه ذكر سارية واحدة التي كانت عن يمينه ، ويعارضه حديث ابن عباس عند البخارى وغيره د إنه لم يصل في البيت ، ولا معارضة في ذلك ، فإثبات بلال أرجح ، لأن بلالا كان معه يومئذ ولم يكن معه ابن عباس ، وإنما استند في نفيه تارة إلى أسامة وتارة إلى أخيه الفضل ، مع أنه لم يثبت أن الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة ، فترجح رواية بلال من جهة أنه مثبت وغيره ناف ، وقال النووى وغيره : يجمع بين إثبات بلال و نني أسامة ، بأنهم لما دخلوا الكعبة اشتغلوا بالدعاء فرأى أسامة النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية ، والنبي صلى الله عليه وسلم في ناحية ، والنبي صلى الله عليه وسلم في ناحية ، والنبي على الله عليه وسلم في ناحية ، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية ، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية ، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية ، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية ، ثم صلى النبي طي الله عليه وسلم في ناحية ، ثم صلى النبي طي الله عليه وسلم في ناحية ، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية ، ثم صلى النبي طي الله عليه وسلم في ناحية ، ثم صلى النبي طي الله عليه وسلم في ناحية ، ثم صلى النبي طي الله عليه وسلم في ناحية ، ثم صلى النبي طي الله عليه وسلم في ناحية ، ثم صلى النبي طي الله عليه وسلم في ناحية ، ثم صلى النبي طي الله عليه وسلم في ناحية ، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية ، ثم صلى النبي طي الله عليه وسلم في ناحية في ناحية

« فصل ، يستحب دخول البيت إذا روعى آدابه ، والصلاة فيه ، والدعاء ، ويدخله خاضعاً خاشعاً معظماً مستحيياً ، لا يرفع رأسه إلى السقف ، ويقصد مصلى النبى صلى الله عليه وسلم ، وإذا صلى وضع خده على الجدار وحمد الله واستغرق ، ثم يأتى الأركان الأربعة فيحمد ويستغفر ويسبح ويملل ويكبر ويصلى على النبى عليه الصلاة والسلام ، ويدعو بما شاء ، ويجتنب البدع والإيذاء ، فإن أدى دخوله إلى الإيذاء لم يدخل .

(حدثنًا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرى) بفتح الهمزة وسكون المعجمة وفتح الراء نسبة إلى أذرمة ، قرية بنصيبين ، الجزرى أبو عبد الرحمن الموصلي، حدثنا عثمان بن أبى شيبة ، ذا أبو أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافسع ، عن ابن عمر ، عن النبى ضلى الله عليه وسلم ، بمعنى حديث القعنى ، قال : ونسيت أن أسأله كم صلى .

حدثنا زهبر بن حرب، نا جرير، عن يزيد بن أبى زياد، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن صفوان ، قال : قلت لعمر ابن الخطاب : كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة ؟ قال : صلى ركعتين.

قال أبو حاتم والنسائى: ثقة (نا عبد الرحمن بن مهدى ، عن مالك بهذا) أى بهذا الحديث (لم يذكر) عبد الرحمن (السوارى، قال:) ابن مهدى عن مالك (ثم صلى بينه وبين القبلة ثلاثة أذرع).

<sup>(</sup>حدثنا عثمان بن أبى شيبة ، نَا أبو أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث القعنبى ، قال : ونسيت أن أسأله كم صلى ).

<sup>(</sup>خدثنا زهير بن حرب ، نا جرير ، عن يزيد بن أبى زياد ، عن مجاهد ، عن عبد الرحمن بن صفوان (1) ، قال : قلت لعمر بن الخطاب : كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة ؟ قال : ) عمر ـ رضى الله عنه ـ ( صلى ركمتين ) قال النووى فى شرح مسلم : إسناده فيه ضعف ، قلت : ولعله لأجل (٢) يزيد بن أبى زياد فإنه ضعيف ، كبر فتغير صار يتلقن ، وكان شيعيا كما فى التقريب .

<sup>(</sup>۱) والحديث مختصر، وأخرجه ابن حبان وغيره مفصلا، ولفظهم كا فى نصب الراية «عن ابن صفوان قال لما انتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم » (۷) وكذا قال الزيلمي في نصب الراية .

<sup>(</sup> ۲۶ --- بذل المجهود ۹ )

حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج، نا عبد الوارث، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة، أبي أن يدخل البيت. وفيه الآلهة، فأمر بها فأخرجت، قال: فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل وفي أيديهما الأزلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، والله لقد علموا ما استقسما () بها قط، قال: ثم دخل البيت فكبر في نواحيه، وفي زواياه، ثم خرج ولم يصل فيه.

(حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبى الحجاج ، نا عبد الوارث ، عن أبوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النبى صلى الله عليه وسلم لما قدم مكمة ) زمن الفتح ( أبى أن يدخل البيت ) أى امتنع عن دخوله ( وفيه الآلهة ) أى والحال أن فى البيت آلهم ، وهى الاصنام موجودة ( فأمر بهما ) أى بالاصنام ( فأخر جت ) أى من البيت (قال : فأخر ج صورة إبراهيم وإسماعيل وفى أيديهما الازلام ) أى القداح ، جمع زلم وهو القدح الذى لا ريش لها ، وهى أعواد نحتوها وكتبوا فى أحدها ، إفعل ، وفى الآخر ، لا تفعل ، و ، لاشى ، فى الآخر ، فإذا أراد أحدهم السفر أو حاجة ألقاها فى الوعاء ، فإن خرج ، افعل ، فيان خرج ، افعل ، فيان خرج ، العلم ، وإن خرج ، لا شى ، أعاد ، الإخراج حتى يخرج له ، افعل ، أو ، لا تفعل ، لم يفعل ، وإن خرج ، لا شى ، أعاد الإخراج حتى يخرج له ، افعل ، أو ، لا تفعل ، وعن ابن إسحاق قال : كانت هبل الإخراج حتى يخرج له ، وكانت فى بئر فى جوف السكعبة ، وكانت تلك البئرهى التي يجمع فيها ما يهدى للكعبة ، وكانت عند هبل سبعة أقداح ، كل قدح منها التي يجمع فيها ما يهدى للكعبة ، وكانت عند هبل سبعة أقداح ، كل قدح منها التي يجمع فيها ما يهدى للكعبة ، وكانت عند هبل سبعة أقداح ، كل قدح منها التي يجمع فيها ما يهدى للكعبة ، وكانت عند هبل سبعة أقداح ، كل قدح منها التي يجمع فيها ما يهدى للكعبة ، وكانت عند هبل سبعة أقداح ، كل قدح منها

<sup>(</sup>١) في نسخة : ما اقتسما

حدثنا القعنبي، نا عبد العزيز، عن علقمة، عن أمه، عن عائشة أنها قالت: كنت أحبأن أدخل البيت وأصلي فيه، فأخد

فيه كتاب، قدح فيه العقل، إذا اختلفوا فى العقل من يحمله منهم ضربوا بالقداح السبعة، وقدح فيه د نعم، للأمر إذا أرادوه يضرب به قال: فإذا خرج قدح د منعم، عملوا به وقدح فيه دلا، فإذا أرادوا أمر آضربوه به فى القداح فإذا خرج ذلك القدح لم يفعلوا ذلك الأمر، وقدح فيه دمنكم، وقدح فيه دالميق، وقدح فيه دمن غيركم، وقدح فيه دالمياه، إذا أرادوا أن يخرجوا للماء ضربوا بالقداح وفيها ذلك القدح، فحيث ماخرج عملوا به، وكانوا إذا أرادوا أن يجيبوا غلاماً أو أن ينكحوا منكحاً أو أن يدفنوا ميتاً أو يشكوا فى نسب واحد منهم ذهبوا به إلى ينكحوا منكحاً أو أن يدفنوا ميتاً أو يشكوا فى نسب واحد منهم ذهبوا به إلى هبل بمائة درهم و بجزور فاعطاها صاحب القداح الذى يضربها، ثم قربوا صاحبهم الذى يريدون به ما يريدون، ثم قالوا: يا إلهنا هذا فلان بن فلان قد أردنا به كذا وكذا فأخرج الحق فيه، ثم يقولون لصاحب القداح: إضرب فيضرب، فإن خرج عليه د من غيركم ، كان حليفا ، وإن خرج ، ملصقا ، كان على ميرا ثه منهم ، لا نسب له ولا حلف ، وإن خرج فيه سوى هذا مما يعملون به ، نعم ، عملوا به ، وإن خرج « لا ، أخروه عامهم ذلك حتى يأتوا به مرة أخرى ، ينتهون فى أمورهم إلى ذلك مما خرجت به القداح ، انتهى.

( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله) أى أهلكهم (والله لقد علموا ) أى كفار قريش ( ما استقسما ) أى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ( بها ) أى بالأزلام ( قط قال ) ابن عباس ( ثم دخل البيت فكبر فى نواحيه وفى زواياه ) أى أركانه ( ثم خرج ولم يصل فيه ) . وههنا كتب فى النسخة المكتوبة الأحمدية على هامشها ، باب ، وفى المصرية ، باب فى الحجر ، وفى حاشية النسخة المجتبائية الدهلوية ، باب الصلاة فى الحجر ، والأولى أن لا يكون عمنا باب ، لأن الاحاديث المذكورة فيها كلها تناسب ، باب الصلاة فى الكعبة ، . ( حدثنا القعني ، نا عبد العزيز ) المدر اور دى (عن علقمة ) بن أبي علقمة ،

رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى فادخلنى فى الحجر، فقال: صلى فى الحجر إذا أردت دخول البيت، فإنما هو قطعة من البيت، فإن قو مك اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت.

واسمه بلال المدنى مولى عائشة ـ رضى الله عنها ـ وهو علقمة بن أم علقمة واسمها مرجانة ، قال ابن معين وأبوداود والنسائى : ثقة ، وقال أبو حاتم : صالح الحديث لا بأس به ، وذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال ابن عبدالبر : كان ثقة مأموناً (عن أمه) مرجانة والدة علقمة تكنى أم علقمة ، على طالبخارى فى الحيض ، مدنية تابعية ثقة ، وذكرها ابن حبان فى الثقات (عن عائشة ) رضى الله عنها ( أنها قالت : كنت أحب (١) أن أدخل البيت وأصلى فيه ) كأنها قالت فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى فأدخلنى الحجر ) وهو الحطيم ( فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ( صلى فى الحجر ) أى الحطيم ( إذا أردت دخول البيت ، فإنما هو قطعة من البيت ، فإن قومك ) أى أردت دخول البيت ، فإنما هو قطعة من البيت ، فإن قومك ) أى الحجر ( من البيت ) واستدل ابن عمر بهذا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمس الركن الشامى والعراق ، لانهما ليسا بركنين فى الحقيقة ، عليه وسلم لم يمس الركن الشامى والعراق ، لانهما ليسا بركنين فى الحقيقة ،

<sup>(</sup>١) وكانت تحب للنذر فني «المناية» روى أنها نذرت إن فتح الله مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصلى فى البيت ركمتين ، فأخذ صلى الله عليه وسلم بيدها وأدخلها الحطيم وقال : صلى ههنا فإن الحطيم من البيت إلاأن قومك قصرت بهم النفقة فأخرجوه من البيت ولولا حدثان قومك بالجاهلية لقضت البيت وأظهرت قواعد إبراهيم وأدخلت الحطيم فى البيت وألصقت المتبة بالأرض وجعلت له بابا شرقياً وبابا غربيا ولأن عشت إلى قابل لأفعلن ذاك ولم يعش إلح

حدثنا مسدد، نا عبد الله بن داود، عن إسماعيل بن عبد الملك، عن عبد الله ابن أبى مليك، عن عائشة، أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وهو مسرور، ثم رجع إلى وهو كئيب، فقال: إنى دخلت الكعبة ولو استقبلت من أمرى مااستدبرت ما دخلتها، إنى أخاف أن أكون قد شققت على أمتى.

لأن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم، قلت: ويؤيد ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف دائماً من وراء الحطيم ولم يطف مرة بين الفرجتين ولكن قالت الفقهاء (۱): إذا صلى المصلى، واستقبل الحطيم فقط لا تجوز صلاته، لأن استقبال البيت في الصلاة قطعى الثبوت، وكون الحطيم داخل البيت ثبت بحديث ظنى ، لهذا لا يجوزون استقبالها حتى يكون الاستقبال إلى جزء من البيت.

(حدثنا مسدد، نا عبد الله بن داود) الخويبي (عن إسماعيل بن عبدالملك عن عبد الله بن مليكة ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وهو مسرور) أى فرحان (ثم رجع إلى وهو كثيب فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنى دخلت الكعبة ولو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما دخلتها إنى أخاف أن أكون قد شققت على أمتى) أى أوقعت المشقة عليهم بدخولى فى الكعبة ، ومناسبة الحديث بالباب أنه قد ثبت فى هذا الحديث دخوله على الله عليه وسلم فى الكعبة ، وقدسبق ذكر الصلاة فيها ، فلمذا

<sup>(</sup>۱) قال العينى : هذا هو المذهب عند الحنفية والمالكية وهو الذى صححه الرافعى والنووى أنه لا يصح استقبال الحجر في الصلاة مع عدم استقبال شيء من السكمية

حدثنا ابن السرح وسعيد بن منصور ، ومسدد ، قالوا: نا سفيان عن منصور الحجبي ، حدثني خالى عن أمى () قالت : سمعت الأسلمية تقول : قلت لعثمان : ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاك ؟ قال : إنى نسيت أن آمرك أن تخمر القر نين فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلى ، قال ابن السرح : خالى مسافع بن شيبة .

ناسب بااباب: ولكن فيه أن هذا الدخول في الكعبة ظاهره أنه وقع في الحجة أوالصلاة المتقدمة كانت في زمن الفتح، قال الشوكاني: فيه دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة في غير عام الفتح، لأن عائشة لم تكن معه فيه، إنما كانت مه في غيره، وقد جزم جمع من أهل العلم أنه لم يدخل إلا في عام الفتح، وهذا الحديث يرد عليهم، وقد تقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت في عمرته ، كما في حديث ابن أبي أوفى من حديث إسماعيل ابن أبي خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته ؟ قال: لا ، فتعين أن يكون دخله في حجته، وبذلك جزم البيهق ، وقد أجاب البعض عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن يكون موسلم قال ذلك بالمدينة بعد رجوعه من غزوة الفتح ، وهو بعيد جداً .

(حدثنا ابن السرح وسعيد بن منصور ، ومسدد قالوا : نا سفيان ، عن منصور ) بن عبد الرحمن ( الحجبى ، حدثنى خالى ) وهو مسافع بن عبد الله بن شيبة الحجبى ، وفيه إشكال فإن مسافعاً لا يمكن أن يكون خالا لمنصور ،فإن

<sup>(</sup>١) زاد في نسخة : صفية بنت شيبة

الخال من يكون أخا للام وليس هو أخاً لام منصور صفية بنت شيبة ، بل هو ابن أخى أمه كما صرح به الحافظ فى تهذيب التهذيب فى ترجمة مسافع ، روى عن أبيه وجده وعمته صفية ، وعنه ابن عمته منصور بن صفية ، فإطلاق الحال عليه لعله بطريق الحجاز لانه ابن أخيها كما أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحال على سعد بن أبى وقاص ، فعبد الله والد مسافع أخ لصفية بنت شيبة وشقيق لها ، فهو خال المنصور . فيحتمل أن يقال إن ههنا سقط لفظ ابن من النساخ ، فكانه قال : حدثنى ابن خالى ، وعلى هذا لا يحتاج إلى ارتكاب المجاز ، ولكن ما وجدته فى شى من نسخ أبى داود والله أعلم .

(عن أمى) أى صفية بنت شيبة الحجبية (قالت سمعت الأسلية) وقيل عن المرأة من بنى سليم ، قال فى التقريب عن عثمان بن طلحة فى تخمير قرنى الكبش لا تعرف ( تقول قلت لعثمان ) بن طلحة بن أبى طلحة عبد الله بن عبد العزى ابن عثمان بن عبد الدار بن قصى العبدرى الحجبى ، أسلم فى الهدنة وهاجر مع طلد بن الوليد ثم سكن مكة إلى أن مات بها ، وقيل قتل بأجنادين ، قال مصعب الزبيرى : دفع النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكمبة لشيبة بن عثمان وقال : خدوها يا بنى أبى طلحة خالدة تالدة ، وقال العسكرى : قال قوم استشهد بأجنادين وذلك باطل ( ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاك قال ) عثمان بن طلحة قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنى نسيت أن آمرك أن تخمر ) أى تغطى ( القرنين ) أى قرنى ( الكبش الذى فدى به إسماعيل عليه الصلاة و السلام ( فإنه ليس ينبغى أن يكون فى البيت شيء يشغل المصلى ) عن الصلاة ( قال ابن السرح ) أى زاد ( خالى مسافع بن شيبة ) أى زاد لفظ مسافع بن شيبة ، وقدمذا أن مسافع بن شيبة المس هو خاله إلا أن يحمل على مسافع بن شيبة ، وقدمذا أن مسافع بن شيبة المس الكمبة فيه .

<sup>(</sup>١) وقد احترق في فتنة الحجاج بابن الزبيركذا في « حياة الحيوان »

# باب في مال الكعبة

حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الرحمن بن محمد المحاربى، عن السيبانى، عن واصل الأحدب، عن شقيق، عن شيبة يعنى ابن عثمان قال: قعد عمر بن الخطاب فى مقعدك الذى أنت فيه فقال: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة، قال (اقلت ما أنت بفاعل (العلم) قال: بلى لأفعلن، قال: قلت: ماأنت بفاعل، قال: لم (المحمد) قلت: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه وأبو بكر وهما أحوج منك إلى المال، فلم يحركاه فقام فحرج.

# باب في مال الكعبة

أى في المال الذي يهدي إلى الكعبة فيوضع في بئر في جوفها هل يخرج أم لا ؟

(حدثنا أحد بن حنبل ، نا عبد الرحمن بن محمد) بن زياد ( الحمد ال اب معين و النسائى ثقة ، وقال النسائى أيضاً : ليس به أس ، وقال أبو حاتم صدوق إذا حدث عن الثقات ، ويروى عن المجهولين أحاديث منكرة فيفسد حديثه ، وذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال الساجى: صدوق ، يهم (عن الشيبانى) أبى إسحاق (عن واصل الأحدب عن شقيق ، عن شيبة يعنى ابن عبان) بن أبى طلحة عبد الله بن عبدالعزى بن عبان بن عبدالدار أبو عبان الحجى العبدرى المسكى قنل أبوه يوم أحد كافراً ، قال ابن سعد :

<sup>(</sup>١) في نسخة : فقال (٢) في نسخة : فأعل

<sup>(</sup>٣) في نسخة : فلم ·

حدثنا حامد بن يحيى. نا عبد الله بن الحارث. عن محمد بن عبد الله بن إنسان الطائني عن أبيه عن عروة بن الزبير، عن الزبير، قال: لما أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من لية حتى إذا كنا عند السدرة، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرف القرن الأسود حذوها. فاستقبل نخبا ببصره

بق حتى أدرك يزيد بن معاوية وأوصى إلى ابن الزبير وهو أبو صفية بنت شيبة ، وكان بمن صبر بحنين مع النبى صلى الله عليه وسلم ، دفع النبى صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة إليه و إلى عثمان بن طلحة فقال : خذوها يا بنى أبي طلحة خالدة تالدة لا يأخذها منكم إلا ظالم (قال) شيبة (قعد عمر بن الخطاب فى مقعدك (١) الذى أنت فيه فقال) عمر (لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة) أى على المسلمين (قال) شيبة (قلت (م) أى لم أنت بفاعل قال عمر: بلى لافعلن قال) شيبة (قلت ما أنت بفاعل ،قال) عمر (لم) أى لم قلت ذلك (قلت لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى) أى علم (مكانه) أى وجوده (وأبو بكر وهما أحوج منك إلى المال فلم يحركاه) أى لم يخرجاه (فقام) عمر (فخرج) وفى رواية قال : هما المرءان يقتدى بهما .

(حدثنا حامد بن يحيى نا عبد الله بن الحارث) بن عبدالملك المخزومى أبو محمد المكمى ، قال يعقوب بن شيبة ثقة ، وذكره ابن حبان فى الثقات ( عن محمد بن

<sup>(</sup>١) أي شقيق ، الحديث مختصر طوله ابن ماجه

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ فى الفتح والمين فى وجهه إنه قال: موقوف لا يجوز صرفه إلى غيره لسكن يشكل عليه ماورد أن المهدى يقسمه اللهم إلا أن يقال إنه مجتهد فيقع إجتهاده إلى أن ضرورة المسلمين أحوج .

وقال: مرة واديه . ووقف حتى اتفق الناس كلهم ثم قال: إن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره(١٠) لثقيف

عبد الله بن إنسان الطائني ) النقني قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين : ليس به بأس ، وقال أبو حاتم: ليس بالقوى ، في حديثه نظر ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال البخاري : لما ذكر حديثه في صيدوج لم يتابع عليه ( عن أبيه) عبد الله بن إنسان الثقني الطائني ثم المدنى : قال البخارى : لم يصح حديثه ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : كان يخطىء روى له أبو داود حديثا واحداً في تحريم صيدوج ، قلت : تعقب الذهبي فقال : هذا لا يقوله الحافظ إلا فيما روى عدة أحاديث ، وعبد الله ما عنده غير هذا الحديث فإن كان أخطأ فيه فما هو الذي ضبطه (عن عروة بن الزبير ، عن الزبير ، قال : لما أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من لية ) قال فى القاموس بالكسر واد لتقيف، أو جبل بالطائف أعلاه لثقيف وأسفله لنصر بن معاوية ، وقال في معجم البلدان : لية بتشديد الياء وكسر اللام من نواحي طائف مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصر أفه من حنين يريد الطائف ، وأمر وهو بلية بهدم حصن مالك بن عوف قائد غطفان (حتى إذا كنا عند السدرة) أى شجر النبق ( وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى طرف القرن الأسود ) وهو جبل صغير أو قطعة تنفرد من الجبل ( حذوها ) أى مقابل السدرة ( فاستقبل نخبا) بفتح النون ، قال في القاموس : وككتف واد بالطائف ( ببصم ، وقال مرة واديه ) أى فاستقبل واديه ببصره (ووقف حتى انفق الناس ) أى توقفوا

<sup>(</sup>١) في نسخة : إحصاره .

معه (كلهم ثم قال إن صيد وج (١) وعضاهه) وهو كل شجر عظيم له شوك (حرم) أى حرام (محرم لله وذلك قبل نوله الطائف وحصاره لنقيف ) قال فى تاريخ الخيس: ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف حين فرغ من حنين وسلك على نخلة اليمانية ، ثم على قرن ثم المليح ثم بحرة الرغى من لية فابتنى بها مسجداً ، ومر فى طريقه بحصن مالك بن عوف فهدمه ، ثم سلك عن طريق فسأن عن اسمها فقيل له: الضيقة ، فقال بل هى اليسرى ، ثم نزل منها حتى زل تحت سدرة يقال له الصادرة قريباً من مال رجل من ثقيف فارسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن تخرج وإما أن نخرب عليك حائطك ؟ فأبى أن يخرج فأم بإخر اجه حتى انتهى إلى الطائف فنزل قريباً من حصنه فضرب به عسكره وقال أيضاً فى تاريخ الخيس: وفى كون صيد وج حرما اختلاف ، فعند وقال أيضاً فى تاريخ الخيس: وفى كون صيد وج حرما اختلاف ، فعند أبى حنيفة ليس بحرم ، وعند الشافعي (٢) ومالك حرم كحرم مكة والمدينة .

قال صاحب الوجيز: ورد النهى عن صيد وج الطائب وقطع نباتها وهو نهى كرامة يوجب تأديبا لا ضمانا ، وسئل محمد بن عمر القسطلانى إمام المالكية ومفتيها: هل رأيت فى مذهب مالك مسألة صيدوج ؟ فقال: لا أعرفها ولا يسعنى أن أفتى بتحريم صيدها ، لأن الحديث ليس من الأحاديث التى يبتنى عليها التحليل والتحريم اه . وقال الشوكانى فى النيل : والحديث يدل على تحريم صيد وج وشجره ، وقد ذهب الى كراهيته الشافعى ، والإمام يعيى قال فى البحر بعد أن ذكر هذا الحديث : إن صع فالقياس التحريم لكن منع منه الإجماع اه وفى دعوى الإجماع نظر ، فإنه قد جزم جهور أصحاب منع منه الإجماع اه وفى دعوى الإجماع نظر ، فإنه قد جزم جهور أصحاب

<sup>(</sup>۱) اختلف فى تمين محله كافى شرح لمناسك للنووى: قال ابن قدامة صيدوج وشجره مياح وقال أصحاب الشافمي حرام ، ولنا أن الأصل الإباحة ، والحديث ضففه أحمد إلى آخر ماقال .

<sup>(</sup>۲) صرح به النووى فى مناسكه .

### باب في إتيان المدينة

حدثنامسدد، ناسفیان، عن الزهری، عن سعیدن المسیب عن أبی هریرة، عن النبی صلی الله علیه و سلم قال: لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام و مسجدی هذا، و المسجد الأقصى.

الشافعي بالتحريم، واحتلفوا في وجوب الضمان ، فقال جمهور أصحاب الشافعي : إنه يأثم فيؤدبه الحاكم على فعله ولا يلزمه (١) شيء لأن الأصل عدم الضمان إلا فيما ورد به الشرع ولم يرد في هذا شيء. وقال بعضهم : حكمه في الضمان حكم المدينة وشجرها ، قال الخطابي : ولست أعلم لتحريمه معنى إلا أن يكون ذلك على سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين ، وقد يحتمل أن ذلك التحريم إنما كان في وقت معلوم إلى مدة محصورة شم نسح .

# باب في إتيان المدينة (٢)

#### أى حضورها لفضلها

(حدثنا مسدد ، نا سفيان ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تشد الرحال ) وشد الرحال

<sup>(</sup>۱) و به صرح النووى فى مناسكه .

<sup>(</sup>۲) قال القارى: فى شرح المناسك أجمهوا على أن أفضل البلاد مكة والمدينة ثم اختلفوا فيما بينهما فقيل مكة أفضل وهو مذهب الأئمة الثلاثة وقيل المدينة أفضل وهو قول بعض المالكية ومن تبعهم من الشافعية ، قيلهو المروى عن بعض الصحابة إلخ ، وبسطه القارى ، فى شرح المشكاة أيضا ، ونقل ابن قدامة فى المفى عن أحمد أن إقامة المدينة أحب إلى من الإقامة بحكة كذا فى السكوكب ، والشابى وشرح المناسك النووى ، واختلفوا أيضاً فى جواز المجاورة بعد القول بالفضل كما فى شرح مناسك النووى ثم فضل مكة عند الجهور هل يعم أو يختص بغير الموت وهو ظاهر المرقاة وجزم به فى شرح اللباب وهو ظاهر شرح مناسك النووى وخصه القارى بغير المدنى لحدث قيس له من مولده إلى طاهر شرح مناسك هن مولده إلى

كناية عن السفر ، أى لا يقصد بالسفر موضع أو مسجد بنية التقرب إلى الله تعالى ( إلا إلى ) أحد ( ثلاثة مساجد مسجد الحرام ) في مكة ( ومسجدي هذا ) أى المسجد النبوى ( والمسجد الأقصى ) فإن لهذه المساجد الثلاثة درجة وفضلا على غيرها ، ففي المسجد الحرام يزيد ثواب الصلاة (١) مائة ألف ، وفي المسجد الأقصى بخمسين ألف ملاة ، أخرجه ابن الأقصى بخمسين ألف ، وفي المسجد النبوى بخمسين ألف مسلاة ، أخرجه ابن ماجة من حديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ، الرجل في بيته بصلاة ، وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة ، وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة ، وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة ، وصلاته في مسجد الحرام عائة ألف صلاة .

قال القارى: هذا التزايد بالنسبة إلى ما فبله فنى المسجد الحرام بالنسبة إلى مسجد المدينة وفي مسجد المدينة بالنسبة إلى المسجد الأقصى وفي المسجد الجامع وهلم جرآ إلى المنتهى ، وفي سنده أبو الخطاب وفيه مقال. إلى المسجد الجامع وهلم جرآ إلى المنتهى ، وفي سنده أبو الخطاب وفيه مقال قال القارى: قال ابن حجر قيل إنه حديث منكر لأنه مخالف لما رواه الثقات ، وقد يقال : يمكن الجمع بينه وبين ما رووه بأن روايتهم أن صلاة الجاعة تعدل صلاة المنفر د بخمس أو سبع وعشرين تحمل على أن هذا كان أو لا ألجاعة تعدل صلاة المنفر د بخمس أو سبع وعشرين تحمل على أن هذا كان أو لا ألمسجد الأقصى بألف في سائر المساجد وصلاة بمسجده عليه السلام بألف في سائر المساجد وصلاة بمسجده عليه السلام بألف في سائر المساجد ، والثاني بخمسين ألف أو لا تحمين ألف أول الباب في مسجده عليه السلام ، فتزاد المضاعفة على ما قدمناه أول الباب في مسجد بأضعاف مضاعفة ، فتأمله ضار با مائة ألف في خمسين ألف (٢) ألف اه و أما الإختلاف الواقع في زيارة قبر النبي صلى الله عايه وسلم والسفر له وشد الرحال إليه فقال الواقع في زيارة قبر النبي صلى الله عايه وسلم والسفر له وشد الرحال إليه فقال

<sup>(</sup>١) واختلفت الروايات فيه كما في مناسك النووى .

<sup>(</sup>٢) قلت : فيه إلى الخسين ألف المذكور أيضا مضاعف بما قبله .

بعضهم: لا يجوز(١) ذلك لهذا الحديث، والصواب عند الحنفية وغيرهم من الشافعية (٢) والمالكية أنه يستحب ذلك ، فإن النهى عن شد الرحال بالنسبة إلى المساجد لاإلى جميعالبقاع ، ولو سلم : فاستثناء ثلاثة مساجد لأجل الفضل الذي فيها ، ففضل قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن يشد الرحال إليه بل أولى أن يمشى إليه على الأحداق، قال في الباب المناسك وشرحه: إعلم أن زيارة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين من غير عبرة بما ذكره بعض المخالفين من أعظم القربات وأفضل الطّاعات وأنجح المساعى لنيل الدرجات، قريبة من درجة الواجبات، بل قيل إنها من الواجبات لمن له سعة، وتركما غفلة عظيمة وجفوة كبيرة، وفيه إشارة إلى حديث استدل به على وجوب الزيارة وهو قوله(٢) صلى الله عليه وسلم . من حج البيت ولم يزرنى فقد جفانی ، رواه ابن عدی بسند حسن ، وجزم بعض المـالـكية بأن المشي إلى المدينة أفضل من الكعبة وبيت المقدس، بق الكلام هل يستحب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم للنساء أو يكره ، فالصحيح أنه يستحب بلا كراهة إذ كانت بشروطها على ما صرح به بعض العلماء ، أمَّا على الأصح من مذهبنا وهو قول الـكرخي وغيره من أن الرخصة في زيارة القبور ثابتة للرجال والنساء جميعاً ، فلا إشكال ، وأما على غيره فكذلك نقول بالاستحياب لإطلاق الأصحاب والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) ونمن قال بالمنع إمام الحرمين والقاضى حسين من الشافعية ومن المالكية القاضى عياض ومن الحنابلة ابن تيمية كذا فى الإيحاف .

<sup>(</sup>٣) وكذلك عند الحنابلة كما فى الرحلة الحجازية القديمة، وذكر له الدلائل والنصوص لمذهبهم.

<sup>(</sup>٣) وفى البلب روايات كثيرة ذكرها السيوطى فى الدر المنثور .

# باب في تحريم المدينة

# باب فى تحريم المدينة

وقد اختلف العلماء في تحريم المدينة وعدم تحريمها ، فقال محمد بن ابي ذئب والزهرى والشافعي ومالك وأحمدً() وإسحاق : المدينة لها حرم فلا يجوز قطع شجرها ولا أخذ صيدها ولكنه لا يجب الجزاء فيـه عندهم ، خلافا لابن أبي ذئب ، فإنه قال يجب الجزاء ، وكذلك لا يحل سلب من يفعل ذلك عندهم إلا عند الشافعي في قوله القديم ، فإنه قال : فيـه من اصطاد في المدينة صيداً أخذ سلبه ، وقال في الجديد بخلافه ، وقال ابن نافع سئل مالك عن قطع سدر المدينة وما جاء فيه من النهي فقال إنما نهي عن قطع سدر المدينة لئلا توحش وليبق فيها شجرها ويستأنس بذلك ويستظل به منهاجر إليها ، وقال ابن حزم : من احتطب في حرم المدينة فحلال سلبه وكل ما معه في حاله تلك وتجريده إلا ما يستر عورته ، لحديث سعد بن أبي وقاص ، وقال الثوري وعبد الله بن المبارك وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : ليس للمدينة حرم كما كان لمكة ، فلا يمنع أحد من أخذ صيدها وقطع شجرها ، وأجابوا عن الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك لا لأنه لما ذكره من تحريم صيد المدينة وشجرها ، بل إنما أراد بذلك بقاء زينة المدينة ليستطيبوها ويألفوها كما ذكرنا عن قريب عن ابن نافع عن مالك ، وذلك كمنعه صلى الله عليه وسلم من هدم آطام المدينة ، وقال إنها زينة المدينة ، على ما رواه الطحاوى بسنده عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آطام المدينة أن تهدم وفي رواية لا تهدم الآطام فإنها زينة المدينة ، وهـذا إسناد صحيح ، ثم ذكر الطحاوى

<sup>(</sup>١) قلت وفى مذهب الحنابلة فرق بين حرم المدينة ومكة كما بسطه فى المنى ، وفيه اختلاف عند الشافعي كما فى مناسك النووي .

دليلا على ذلك من حديث حميد الطويل عن أنس قال: كان لأبي طلحة ان من أم سلم يقال له أبو عمير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضاحكه إذا دخل وكان له نغير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فر أى أبا عمير حزيناً فقال : ما شأن أبي عمير ؟ فقيل : يا رسول الله مات نغيره ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عبير ما فعل النغير ، وأخرجه من أربع طرق وأخرجه مسلم أيضاً ، قال الطحاوى : فهذا قد كان بالمدينة . ولوكان حكم صيدها كحكم صيد مكة إذن لما أطلق له رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس النغير ، ولا اللعب به كما لا يطلق ذلك بمكة ، وأجيب عنه باحتمال أن يكون من صيد الحل قلت: لا تقوم الحجة بالاحتمال الذي لا ينشيء عن دليل، ورَد أيضا بأن صيد الحل إذا دخل الحرم يجب عليه إرساله فلا يرد علينا ، قلت وهذا الجواب لا يتمشى على أصل الشافعي ، فإن عنده إذا أخذ الرجل صيد الحل ثم أدخله في الحرم لا يجب عليه إرساله سواء كان في يده أو في قفصه ، نعم يتمشى على أصلنا ، ولكن هذا لا يكفي في الجواب ، ثم قال الطحاوى: فإن قال قائل: قد يجوز أن يكون هـدا الحديث بقناة(١) وذلك الموضع غير موضع الحرم فلا حجة لكم في هـذا الحديث ، فنظر نا هل تجد مما سوى هذا الحديث ما يدل على شيء من حكم صيد المدينة ، فإذا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقى وفهد حدثانا بسندهما ، عن مجاهد قال قالت عائشة كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحش فإذا خرج لعب واشتد وأقبل وأدبر فإذا أحس برسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل ربض فلم ينزمرم كراهة أن يؤذيه ، فهذا بالمدينة في موضع قد دخل فيما حرم منها ، وقد كانوا يودون فيها الوحوش ويتخذونها ويغلقون دونها الأبواب، وقد دل هذا أيضاً على أن حكم المدينة في ذلك بخلاف حكم مكة ، وإسناده صحيح أخرجه أحمد في مسنده ، وروى الطحاوى أيضاً من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سلمة بن الأكوع أنه كان يصيد ويأتى النبي صلى الله عليه وسلم من صيده فأبطأ

<sup>(</sup>١)كذا في الميني ، وفي الطحاوي « بقباء » .

حدثنا محمد بن كثير ، أنا سفيان ، عن الأعمش ، عن إبر اهيم التيمى ، عن أبيه عن على قال : ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا القرآن ، وما في هذه الصحيفة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور فن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائدكة والناس

عليه فجاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي حبسك؟ فقال: يا رسول الله انتنى عنا الصيد فصرنا نصيد ما بين تيت إلى قناة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو تصيد بالعقيق بشيعتك إذا ذهبت وتلقيتك إذا جئت فإنى أحب العقيق ، وأخرجه من ثلاث طرق ، وأخرجه الطبراني أيضاً ، ثم قال الطحاوى : فنى هذا الحديث ما يدل على إباحة صيد المدينة ، ألا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل سلمة وهو بها على موضع الصيد وذلك لا يحل بمكة ، فثبت أن حكم صيد المدينة خلاف حكم صيد مكة ، وأما الجواب عن حديث سعد فى أمر السلب فهو أنه كان فى وقت كانت العقو بات التى تجب فى المال ، ثم نسخ ذلك فى وقت نسخ الربا ، وقال ابن بطال : حديث سعد بن أبى وقاص فى السلب لم يصح عند مالك و لا رأى العمل عليه بالمدينة ، كذا فى العيني ملخصا .

(حدثنا محمد بن كثير أنا سفيان ، عن الأعمش عن إبراهيم التيمى ، عن أبيه ) يزيد بن شريك بن طارق التيمى الكوفى ، ثقة ، يقال إنه أدرك الجاهلية مات فى خلافة عبد الملك (عن على) رضى الله عنه (قال: ماكتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرآن ، وما فى هذه الصحيفة ) كأنه أشار إلى صحيفة كانت عنده فى قرابسيفه ، وقد سأله بعض أصحابه هل عندكم غير ما فى كتاب كانت عنده فى قرابسيفه ، وقد سأله بعض أصحابه هل عندكم غير ما فى كتاب

أجمعين . لايقبل منه عدل ولا صرف ، وذمة المسلمين واحدة يسعى بهاأ دناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولاصرف . ومن والى قوما بغير إذن مو اليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف .

الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ووجه السؤال أنه كان بعض الروافض يقول: إن حند على علوما كثيرة زائدة على ما فى كتاب الله وهى ألف باب من العلم كل باب منه يفتح ألف باب ، وكان هذا من خر افاتهم ، فسأله بعض أصحابه فأجاب عنه في خطبته ، ولمسلم من طريق أبي الطفيل كنت عند على فأتاه رجلفقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك فغضب ثم قال ماكان يسر إلى شيئاً يكتمه عن الناس، غير أنه حدثني بكلمات أربع وفي رواية لهما خصنا بشيء لم يعم به الناسكافة إلاما كان فى قر ابسينى ، ووقع من طريق أ ي جحيفة قال قلت لعلى: هل عندكم كتاب؟ قال: لا ، إلا كتاب الله ، أو فهم أعطيه رجل مسلم (قال) على رضى الله عنه (قال رسو لـ الله صلى الله عليه وسلم : المدينة حر ام ما بين عائر إلى ثور) ويقال له عير أيضاً ، وهو اسم جبل بقرب المدينة معروفوقد كني الراوى عند البخارى فقال : من كذا إلى كذا ، وفى رواية من عاثر إلى كذا ولعل وجه الكناية عنهما أن المصعب الزبيرى قال ليسبالمدينة عير ولا ثور ، وخالفه الناس في إنكاره عيراً لأنه كان مشهوراً بالمدينة يعرفه الناس حتى الآن ، فإنكاره منه عجيب ، ولكنه وافقه على إنكار ثور ، قال أبو عبيد : أما أهل المدينة فلا يعرفون جبلا عندهم يقال له ثور وإنما ثور بمكة الذي توارى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عند الهجرة ، ونرى أن أصل الحديث ما بين عير إلى أحد فاختلفوا على هذا في معنى الحديث على أقوال ، منها قول ابن قدامة يحتمل أن يكون المراد مقدار ما بين عير و ثور لا أنهما بعينهما فى المدينة ، أو سمى النبى صلى الله عليه وسلم الجبلين اللذين بطر فى المدينة عيرا أو ثوراً ارتجالا وقيل أن عيراً جبل بمكة فيكون المراد أحرم من المدينة مقدار ما بين عير و ثور بمدكة على حذف المضاف ، ووصف المصدر المحذوف ، وقال النووى : يحتمل أن يكون ثور كان اسم جبل هناك إما أحد وإما غيره ، وقال المحب الطبرى فى الأحكام : قد أخبر فى الثقة العالم أبو محمد عبد السلام البصرى أن حذاء أحد عن يساره جانحاً إلى ورئه جبل صغير يقال له ثور وأخبر أنه تكررسؤ اله عنه لطوائف من العرب العارفين بتلك الأرض وما فيها من الجبال ، فكل أخبر أن ذلك الجبل اسمه ثور ، و تواردوا على ذلك وما فيها من الجبال ، فكل أخبر أن ذلك الجبل اسمه ثور ، و تواردوا على ذلك قال فعلمنا أن ذكر ثور فى الحديث صحيح ، وأن عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهر ته وعدم بحثهم عنه ، قال : وهذه فائدة جليلة انتهى .

وقر أت بخط شيخ شيوخنا القطب الحلمي فى شرحه: حمكى لنا شيخنا الإمام أبو محمد عبد السلام بن مزروع البصرى أنه خرج رسولا إلى العراق فلما رجع إلى المدينة كان معه دليل وكان يذكر له الأماكن والجبال، قال: فلما وصلنا إلى أحد إذا بقر به جبل صغير فسألته عنه فقال: هذا يسمى ثوراً قال الحافظ: وذكر شيخنا أبو بكر بن حسين المراغى فى مختصره لأخبار المدينة أن خلف أحد من جهة الشمال جيلا صغيراً إلى الجرة بتدوير يسمى ثوراً، وقد تحققته بالمشاهدة اه.

قلت: وقال المجد فى القاموس: وثور جبل بالمدينة ومنه الحديث الصحيح المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، وأما قول أبى عبيد بن سلام وغيره من الأكابر الأعلام إن هذا تصحيف والصواب إلى أحد، لأن ثوراً إنما هو بمكة فغير جيد، لما أخبرنى الشجاع البعلى الشيخ الزاهد عن الحافظ أبى محمد عبد السلام البصرى أن حذاء أحد جانحاً إلى ورائه جبلا صغيراً يقال له

ثور ، وتكرر السؤال عنه طوائف من العرب العارفين بتلك الأرض فكل أخبرني أن اسمه ثور ، ولما كتب إلى الشيخ عفيف الدين المطرى عن والده الحافظ الثقة قال: إن خلف أحد عن شماليه جبلا صغيراً مدوراً يسمى ثوراً يعرفه أهل المدينة خلفاً عن سلف ( فن أحدث حدثا ) أي ابتدع فيها بدعة أو أمراً منكراً ( أو آوى ) أى ضم إليه ونصره ( محدثا ) بكسر الدال وفتحها على صيغة اسم الفاعل والمفعول أي مبتدعاً أو أمراً مبتدعاً ( فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف ) بفتح أولهما واختلف فى تفسيرهما، فعند الجمهور الصرف الفريضة والعدل النافلة ، وعن الثورى والحسن البصري بالعكس، وعن الأصمعي الصرف التوبة والعدل الفدية، وقيل: الصرف الدية والعدل الزيادة عليها ، وقيل: بالعكس ، وحكىصاحب المحكم الصرف الوزن والعـــدل الكيل ، وقيل الصرف القيمة ، والعدل الإستقامة ، وقيل صرف الدية ، والعدل البديل ، وقيل الصرف الشفاعة ، والعدل الفدية لأنها تعادل الدية ، وبهذا الأخير جزم البيضاوي ، وقيل الصرف الرشوة ، والعدل الـكفيل قال عياض : معنى القبول لا يقبل قبول رضى وإن قبل قبول جزاء ، وقيل يكون القبول ههنا تكفير الذنب بهما ، وقد يكون معنى الفدية أنه لا يوجد يوم القيمة فدى يفندى به بخلاف غيره من المذنبين بأن يفديه من النار يهودي أو نصر اني ، كما رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري، وفي الحديث رد لما تدعيه الشيعة بأنه كان عند على وآل بيته من النبي صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة أعلمه بها سرآ تشتمل على كثير من قواعد الدين وأمور الإمارة : ملتقط من الفتح للحافظ ( وذمة المسلمين ) أي أمانهم أو عهدهم ( واحدة يسعى بها ) أي يتولاها ( أدناهم ) والمعنى أن ذمة المسلمين سواء صدرت من واحد أو كثير شريف أو وضيع فإذا أمن أحد من المسلمين كافراً وأعطاه ذمته لم يكن لأحد نقضه فيستوى في ذلك الرجل والمرأة والحر والعبد لأن المسلمين كنفس واحدة ( فمن أخفر مسلماً ) أي نقض عهد مسلم ( فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لايقبل

حدثنا ابن المثنى، ناعبدالصمد، نا همام، ناقتادة، عن أبى حسان، عن على رضى الله عنه فى هذه القصة، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا يلتقط (١) لقطتها إلا لمن أشاد (١) بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره

منه عدل ولا صرف ومن والى توماً بغير إذن دواليه) إما أن يراد بالموالاة ولاء العتاقة فلم يجعل الإذن شرطاً ، وإنما هو لتأكيد التحريم، لأنه إذا أستاذنهم فى ذلك منعوه وحالوا بينه وبين ذلك ، قاله الخطابى وغيره ، ويحتمل أن يكون كنى بذلك عن بيعه فإذا وقع بيعه جازله الانتماء إلى مولاه الثانى وهو غير مولاه الأول ، أو المراد موالاة الحلف فإذا أراد والانتقال عنه لا ينتقل إلا بإذن (فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولاصرف فهذه الأمور كامها مكتوبة فى الصحيفة وأيضاً فيها الجراحات وأسنان الإبل وغير ذلك .

(حدثنا ابن المثنى، نا عبد الصمد، نا همام، نا قتادة ، عن أبى حسان) الأعرج (عن على رضى الله عنه فى هذه القصة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا يختلى خلاها) بالحاء المعجمة مقصور وهوالرطب من النبات واختلائه قطعه واحتشاشه (ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها) أى رفع الصوت بالتعريف بها (ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره) قال الحافظ: ويجوز أخذ العلف لحديث أبى سعيد فى مسلم ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف

<sup>(</sup>١) فى نسخة : ولا تلتقط (٢) فى نسخة : أنشدها

حدثنا محمد بن العلاء ، أن زيد بن الحباب حدثهم ، فا سليمان ، ابن كنانة مولى عثمان بن عفان ، أنا عبد الله بن أبى سفيان ، عن عدى بن زيد ، قال : حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة بريداً بريداً لا يخبط شجره (١) ولا يعضد إلا ما يساق به الجمل .

ولأبى داود من طريق أبى حسان عن على رضى الله عنه نحوه ، وقال المهلب فى حديث أنس دلالة على أن المنهى عنه فى الحديث الماضى مقصور على القطع الذى يحصل به الإفساد ، فأما من يقصد به الإصلاح كمن يغرس بستانا مثلا فلا يمتنع عليه قطع ما كان بتلك الأرض من شجر يضر بقائه ، قال وقيل : بل فيه دلالة على أن النهى إنما يتوجه على ما أنبته الله من الشجر مما لا صنع للآدمى فيه كما حل عليه النهى عن قطع شجر مكنة .

(حدثنا محمد بن العلا ، أن زيد بن الحباب حدثهم) أى محمد بن العلاء وغيره ( نا سلمان بن كنانة ) الأموى ( مولى عثمان بن عفان ) قال ابن أبى حاتم عن أبيه : لا أعرفه له عند أبي داود حديث واحد ( أنا عبد الله بن أبي سفيان ) مولى ابن أبي أحمد حجازئ ذكره ابن حبان في الثقات ، روى له أبو داود حديثا واحداً في حمى المدينة . وقال ابن القطان : لا يعرف حالة (عن عدى بن زيد ) الجذامي يقال له صحبة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واحداً في حمى المدينة ، وفي إسناد حديثه احتلاف روى عنه داود بن الحصين وعبد الله بن أبي سفيان ، وروى عنه عبد الرحمن بن حرملة ولم يلقه حديثا وعبد الله بن أبي سفيان ، وروى عنه عبد الرحمن بن حرملة ولم يلقه حديثا آخر ، وقيل فيه عن ابن حرملة ، عن رجل ، عن عدى ، وقيل إن الذي روى عنه عبد الرحمن بن حرملة ولم يلقه بن زيد

<sup>(</sup>١) في نسخة . شجرها .

حدثنا أبو سلمة ، نا جرير يعنى ابن حازم ، قال : حدثنى يعلى بن حكيم ، عن سليمان بن ابى عبد الله ، قال : رأيت سعد

هذا ، قلت : فرق الطبر انى بينهما لكنه لم يسم والدعدى الجذامي ، ولم يقل فی عدی بن زید انه جذامی وکذا صنع البغوی وابن السکن (قال: حمی رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة بريداً بريداً لا يخبط شجره ) والخبط ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها ، وَالخبط بالحركة الوزق الساقط بمعنى المخبوط ( ولا يعضـد ) أى ولا يقطع ( إلا مايساق به الجمل ) أى بقدر علف الدواب فيحمل على الجمل ويساق به ، واختلفت الروايات في تحديد الحرم ففي رواية , اللهم إنى أحرم ما بين جبليها ، وفي رواية , ما بين لا بتيها ، واللابة هي الحرة وهي الحجارة السوداء ، وفي حديث جابر عند أحمد ما بين حرتهما ، وفي رواية بين مأزميها ، والمأزم بكسر الزاى المضيق بين الجبلين ، وفي حديث أبي داود . كل ناحية من المدينة بريداً بريداً ، فادعى بعض الحنفية لاجل اختلاف الروايات فيه أن الحديث مضطرب، قال الحافظ: ولا شك أن رواية ما بين لابتيها أرجح لتوارد الرواة عليها ، ورواية جبليها لا تنافيها ، فيكونعند لابة جبل أو لابتها من جهة الجنوب والشمال ، وجبليهامنجهةالشرق والغرب، والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال، وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه بمثل هذا الحديث عند البخاري ومسلم ، قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة وجعل اثنى عشر ميلا حول المدينة حي، قاله في المنتقي.

(حدثنا أبو سلمة ، نا جرير يعنى ابن حارم قال : حدثنى يعلى بن حكيم عن سليمان بن أبى عبد الله ) روى عن سعد و أبى هريرة وصهيب وعنه يعلى ابن حكيم الثقفى قال أبو حاتم ، ليس بالمشهور فيعتبر بحديثه ، وذكره ابن حبان في الثقات روى له أبو داود حديثا و احداً في حرم المدينة ، قلت قال البخارى

ابن أبى وقاص أخذ رجلا يصيد فى حرم المدينة الذى حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلبه ثيا به، فجاء مو اليه فكلموه فيه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم، وقال من وجد ('أحداً يصيد فيه فليسلبه (') و لاأر د عليكم طعمة أطممنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه.

وأبو حاتم أدرك المهاجرين والأنصار (قال رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلبه ثيابه) أي أخذ ما عليه من الثياب (فجاء) أي سعداً (مواليه فكلموه فيه) أي في ذلك الرجل وسلمه ( فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم ، وقال من وجد أحداً يصيد فيه فليسلبه ) أى ثيابه (ولا أرد عليكم طعمة أطعمنيها ) أي أعطانيها (رسول الله صلى الله عليه وسلم و لكن إن شنتم دفعت إليكم ثمنه ) وفي رواية عن عامر بن سعد عند أحمد ومسلم ان سعداً ركب إلى قصره بالعقيق ، في جد عبداً يقطع شجراً أو يخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على عَرْمهم أوعليهم ما أخذ منغلامهم فقال معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبى أن يرد عليهم ، قال الشوكاني: هذا ظاهر في أنه تؤخذ ثيابه جميعها وقال المــاوردي يبق له ما يستر عورته وصححه النووي واختاره جماعة من أصحاب الشافعي ، وبقصة سعد هذه احتج من قال : إن من صاد من حرم المدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه وهو قول الشافعي في القديم، قال النووى : وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة انتهى ، وقد حكى بن قدامة عن أحمد في إحدى الروايتين القول به، وقد روى ذلك عن ابن أبى ذئب وابن المنذز ا ه وهذا يرد على القاضي عياض حيث قال : ولم يقل به أحداً بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله

<sup>(</sup>١) في نسخة : أخذ

<sup>(</sup>٢) في نسخة : ثبابه

حدثنا عثمان بن أبى شيبة ، نا يزيد بن هارون ، أنا ابن أبى ذئب ، عن صالح مولى التوأمة ، عن مولى لسعد أن سعداً وجد عبيدا من عبيد المدينة يقطعون من شجر المدينة فأخذ متاعهم ، وقال يعنى لمو اليهم ، سمعت : رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقطع من شجر المدينة شيء وقال من قطع منه شيئا فلمن أخذه سلمه .

القديم ، وقد اختلف فى السلب ، فقيل : إنه لمن سلبه ، وقيل لمساكين المدينة ، وقيل لبيت المال وظاهر الأدلة أنه للسالب ، وهو أنه طعمة لكل من وجد فيه أحداً يصيد أو يأخذ من شجره .

(حدثنا عثمان بن أبي شيية ، نا يزيد بن هارون ، أنا ابن أبي ذئب ، عن صالح ) هو صالح بن نبهان (مولى التو أمة ) بفتح المثناة وسكون الواو بعدها همزة مفتوحة ، قال ابن عيينة سمعت منه ولعابه يسيل يعنى من الحبر ، فاعلمت أحداً يحدث عنه لا مالك ولا غيره ، لقيته وقد تغير ، ولقيه الثورى بعدى ، وكان شعبة لايحدث عنه ، وعن يحبى القطان لم يكن بثقة ، وقال مالك ليس بثقة ، وقال أحمد بن حنبل كان مالك أدركه وقد اختلط ، فمن سمع منه قديماً فذاك ، وقد روى عنه أكابر أهل المدينة وهو صالح الحديث ما أعلم به ، بأساً وقال عبد الله بن أحمد سألت ابن معين عنه فقال ، ليس بقوى فى الحديث ، وقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم سمعت ابن معين يقول صالح مولى التو أمة ثقة حجة ، أحمد بن سعيد بن أبي مريم سمعت ابن معين يقول صالح مولى التو أمة ثقة حجة ، قال في ما خرف وسمعا منه أحاديث منكرات ، ولكن ابن أبى ذئب سمع منه قبل ان يخرف وسمعا منه أحاديث منكرات ، ولكن ابن أبى ذئب سمع منه قبل ان يخرف ، وقال أبو زرعة والنسائى ضعيف ، رقال النسائى مرة ليس بثقة ، قال في يخرف ، وقال أبو زرعة والنسائى ضعيف ، رقال النسائى مرة ليس بثقة ، قال فى التقريب وقد اخطأمن زعم أن البخارى أخرج له (عن مولى التو أمة عن مولى لسعد التقريب وقد الجارى هذا الحديث رواه عن صالح مولى التو أمة عن مولى لسعد قال الشيخ الجزرى هذا الحديث رواه عن صالح مولى التو أمة عن مولى لسعد

حدثنا محمد بن حفص أبو عبد الرحمن القطان ، نا محمد بن خالد ، أخبرنى خارجة بن الحارث الجهنى ، أخبرنى أبى عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يخبط و لا يعضد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن يهش هشا رقيقا .

ومولى سعدمجهول (أن سعداً وجدعبيداً من عبيد المدينة يقطعون من شجر المدينة فأخذ متاعهم وقال) سعد (يعنى لمواليهم) زاد الراوى لفظ يعنى لعدم ضبط لفظ الشيح أى لما جاءه وكلموه فى رد متاع العبيد (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقطع من شجر (۱) المدينة شيء وقال: من قطع منه شيئا فلمن أخذه سلمه).

(حدثنا محمد بن حفص أبو عبد الرحن القطان ، نا محمد بن خالد) الجهنى قال المزى : ليس هدا محمد بن خالد بن رافع بن مكيث المتقدم ، فإن ذاك أقدم من هذا ، قلت : ما أشك أنه هو ولم يتقدم ما يدل أنه أقدم من هذا إلا رواية إبراهيم بن أبى يحيى عنده ليس هذا صريحاً فى تقدمه على هذا والله أعلم ( أخبرنى خارجة بن الحارث ) بن رافع بن مكيث ( الجهنى ) المدنى ، قال أبو حاتم: صالح الحديث ، وقال النسائى : ليس به بأس ، قلت : وقال عثمان الدارى قلت لابن معين : فخارجة بن الحارث الجهنى ، فقال ثقة ، وذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال ابن القطان : لا يعرف وآخره مثلثة الجهنى ذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال ابن القطان : لا يعرف (عن جار بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يخبط ولا يعضد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) الحمى بكسر الحاء مقصوراً ما يحمى و يحفظ ( ولكن يهش هشا رقيقاً ) أى ينثر نثراً بلين ورفق ، ولفظ الرقيق لم يضبطه ( ولكن يهش هشا رقيقاً ) أى ينثر نثراً بلين ورفق ، ولفظ الرقيق لم يضبطه

<sup>(</sup>١) والسبب عندنا أنه كان من الحمى كما يدل عليه ما في « فتوح البلدان »

حدثنا مسدد، نا یحیی ح و حدثنا عثمان بن أبی شیبة ، عن ابن نمیر عن عبید الله عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یأتی قباء ما شیا و را کبا ، زاد ابن نمیر، و یصلی رکعتین .

## باب زيارة القبور

أحد أنه بالقاف أو بالفاء ، فني النسخة المكتوبة الأحمدية والمطبوعة القادرية والمجتبائية منقوط بنقطتين ، وفي المصرية والكانفورية ونسخة العون منقوط بنقطة واحدة .

(حدثنا مسدد، نا يحيى -، وحدثنا عثمان بن أبي شدية، عن ابن نمير) أى عبد الله كلاهما (عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتى قباء) قباء بضم قاف وفتح موجدة يمدويقصر ويصرف ولا يصرف ، وأصله اسم بئر هناك عرفت القرية بها على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة ، وهي مساكن بني عمرو بن عوف من الأنصار ، وهناك مسجد أسس على التقوى ، وفيها آبار ومياه عذبة (ماشيا) مرة (وراكبا) أخرى (زاد ابن نمير ويصلى ركعتين) أى في مسجدها ، ومناسبة الحديث بالباب بأن قباء من متعلقات المدينة ، وفيها أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الهجرة قبل أن يدخل المدينة و بني فيها مسجداً ، وله فضل كثير وشرف .

# باب زيارة (١) القبور

اختلفت النسخ في كتابة هـذا الباب فني النسخة المـكتوبة والقادرية على الحاشية وأما في المصرية والـكانفورية المجتبائية في المتن .

<sup>(</sup>١) قلت: وظاهرصنع المؤلف إذ بوببه بعد المدينة وكان محله كتاب الجنائز إشارة إلى إباحة شد الرجال إلى المدينة لزيارة القبر الشريف صلى الله عليه وسلم وهو مباح عند الحنابلة أو مستحب كا تقدم .

حدثنا محمد بن عوف نا المقرى ناحيوة ، عن أبى صخر حميد بن زياد ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مامن أحد يسلم على إلارد الله على روحى حتى أرد عليه السلام.

حدثنا أحمد بنصالح () قرأت على عبدالله بن نافع قال: أخبرني

(حدثنا محمد بن عوف ، نا المقرى ، ) عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقرى ، (نا حيوه) بن شريح التجيى (عن أبى صخر حميد بن زياد) الحراط صاحب العباء (عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما من أحد يسلم على ) وظاهر عقد الباب يدل على أن المراد بالسلام عليه السلام عند القبر (۲) وقت حضوره للزيارة ( إلا رد الله على روحى) قال ابن حجر أى نطق (حتى أرد عليه السلام) أى أقول وعليك السلام ، قال القاضى : لعل معناه أن روحه المقدسة فى شأن ما فى الحضرة الإلهية ، فإذا بلغه سلام أحد من الأمة يرد الله تعالى روحه المطهرة من تلك الحالة إلى رد من سلم عليه ، وكذلك عادته فى الدنيا يفيض على الأمة من سبحات الوحى الإلهى ما أفاضه الله تعالى عليه ، فهو صلوات الله عليه فى الدنيا والبرزخ والآخرة فى شأن أمته ، وقال ابن الملك : والروح كناية عن إعلام الله تعالى إياه بأن فلانا صلى عليه ، وقد أجاب عنه السيوطى بأجوبة أخرى .

(حدثنا أحمد بن صالح قرأت على عبد الله بن نافع ) الصائغ (قال أخبرني

<sup>(</sup>١) في نسخة : قال .

<sup>(</sup>٧) قلت : وذكر المفنى هذا الحديث من حديث أحمد برواية عبد الله بلفظ «مامن أحمد بسلم على عند قبرى . . . » .

ا بن أبى ذئب عن سعيد المقبرى ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتجعلوا بيوتكم قبوراً أولا تجعلوا قبرى عيداً وصلوا على ، فإن صلوا تكم تبلغنى (١) حيث كنتم .

ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبرى، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله علبه وسلم: لاتجعلوا بيوتكم قبوراً ) أي كالقبور الخالية عن ذكر الله وطاعته، بل اجعلواً لهـا نصيبًا من العبادة النافلة لحصول البركة النازلة ، وقيل : معناه لاتدفنوا موتاكم في بيوتكم، ورد الخطابي بأنه عليه السلام دفن في بيته الذي كان يسكنه مردود بأن ذلك من الخصائص لحديث رما قبض نبي إلا ودفن حيث يقبض، ويمكن أن يكون المعنى لا تجعلوا القبور مساكنكم لئلا تزول الرقة والموعظة والرحمة بل زوروها وارجعوا إلى بيوتكم ، وقيل : المعنى اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا لأن العبد إذا مات وصار في قبره لم يصل، وقيل : لا تجعلوا بيوتكم وطنا للنوم فقط ، لا تصلون فيها ، فإن النوم أخو الموت ، والميت لا يصلى ، وقال التوربشتى : ويحتمل أن يكون المراد أن من لم يصل في بيته جعل نفسه كألميت وبيته كالقبر الد. وقد ورد ما يؤيد هذا فني صحيح مسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت، فالمهنى لا تبكو نوا كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم وهي القبور أولا تنزكوا الصلاة فيها حتى تصيروا كالموتى ، و تصير هي كالقبور ، وقال بعض أرباب اللطائف: يحتمل أن يكون معناه لا تجعلوا بيو تكم كالقبور خالية عن الأكل والشرب للزائرين ، قارىء ( ولا تجعلوا قبرى عيدا ) هو واحد الأعياد أى لا تجعلوا زيارة قبرى عيداً أو لا تجعاوا قبرى مظهر عيد ، فإنه يوم لهـ و

<sup>(</sup>١) فى نسخة : تبلغ إلى .

حدثنا حامد بن يحي ، نامجمد بن معن المديني، أخبرني داود ابن خالد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن ربيعة يعني ابن الهدير قال : ما سمعت طلحة بن عبيد الله يحدث عن رسول صلى الله عليه وسلم حديثا قط غير حديث واحد ، قال : قلت: وما هو ؟ قال : خر جنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد قبور الشهداء حتى إذا أشرفنا على حرة واقم ، فلما تدلينا منها فإذا قبور بمحنية ، قال : قلنا يا رسول الله أقبور إخواننا هذه قال : قبور أصحابنا ، فلما جئنا قبور الشهداء قال : هذه قبور إخواننا

وسرور ، وحال الزيارة خلاف ذلك ، وقيل: يحتمل أن يكون المراد الحث على كثرة زيارته ، ولا يجعل كالعيد الذي لا يأتى في العام إلا مرتين ، قال الطبي : نهاهم عرب الاجتماع لها اجتماعهم للعيد نزهة وزينة ، وكانت اليهود والنصارى تفعل ذلك بقبور أنبيائهم ، فأوردهم القسوة والغفلة ، وقيل: العيد إسم من الاعتباد ، يقال عاده واعتاده و تعوده ، أي صار عادة لهوالعيد ما اعتادك من هم أو غيره ، أي لا تجعلوا قبرى محل اعتباد فإنه يؤدى إلى سوء الأدب وارتفاع الحشمة ، ولئلا يظن أن دعاء الغائب لا يصل على (وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم) أي لا تتكلفوا المعاودة إلى قبرى فاستغنيتم عنها بالصلاة على .

<sup>(</sup>حدثنا حامد بن يحيى ، نا محمد بن معن) بن محمد بن معن بن نضلة بن عمرو الغفارى أبو يونس (المديني) ويقال: أبو معن لجده نضلة صحبة ، قال ابن المديني ، وابن سعد: ثقة قليل الحديث ، وقال الآجرى: عن أبى داود ثقة ، وقال الدارقطني: ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن معين: ليس به

بأس ، وقال أبو حاتم : صدوق ( أخبرنى داود بن خالد ) بن دينار المدنى ، ذكره ابن حبان في الثقات ﴿ يُروى له أبو داود حديثًا واحدا في ذكر قبور الشهداء ، قال ابن المديني : لا يحفظ عنه إلا هذا الحديث الواحد ، عن ربيعة ، وقد أورد له ابن عدى هذا الحديث وحديثًا آخر عن ابن المنكدر ، عن جابر ، وقال: وله غير ماذكرت وليس بالكثير، وكل أحاديثه إفرادات وأرجو أنه لابأس به ، وقال يعقوب بن شيبة : بجهول لانعرفه ، ولعله ثقة ، وقالالعجلي : ثقة ( عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن ربيعة يعني ابن الهدير ) وهو ربيعة ابن عبد الله بن الهدير مصغراً ، ويقال ابن ربيعة بن الهدير بن عبد العزى بن عامر بن الحارث بن حارثة بن سعد بن تم بن مرة التيمي المدنى ، ذكره ابن حبان فى الثقات، قال ابن سعد: ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وروى عن أبي بكر وغيره ، وكان قليل الحديث ، وقال العجلي : مدنى تابعي ثقة من كبار التابعين (قال) ربيعة بن الهدير (ما سمعت طلحة بن عبيد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليــه وسلم حديثا قط غير حديث واحد قال ) ربيعة بن أبي عبد الرحمن (قلت) لربيعة بن الهدير ( وما هو ) أي الحديث الواحد (قال) ربيعة بن الهدير ، قال لى طلحة (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد قبور الشهدام) أي زيارتها (حتى إذا أشرفنا ) أي علونا (على حرة واقم) قال في القاموس : وواقم أطم بالمدينة ومنه حرة واقم ، وقال في معجم البلدان : حرة واقم إحدى حرتى المدينة، وهي الشرقية سميت برجل من العاليق اسمه واقم وكان قد نزلها في الدهر الأولوقيلواقماسمأطم من آطام المدينة إليه تضاف الحرة ( فلما تدلينا ) أي هبطنا منها ( فإذا قبور بمحنية ) أي بمنعطف الوادي (قال) أى طلحة (قلنا يا رسول الله أقبور إخواننا هذه ؟ قال : قبور أصحابنا ، فَلَمَا جَنَّنَا قَبُورِ الشهداء قال ) لرسول الله صلى الله عليه وسلم ( هذه قبور إخواننا ) كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه ـ رضي الله عنه \_ قوله : أقبور إخواننا هذه ؟ سألوه عن الأخوة النسبية فنفاها ، وأثبت لهم صحبة ، والشهداء كانوا من المهاجرين والأنصار ، وهم إخوانهم نسبا ، وهـذا حدثنا القعنبي عن مالك، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول() الله صلى الله عليه و سلم أناخ البطحاء التي() بذي الحليفة فصلي بها ف كان عبد الله بن عمر يفعل ذلك

حدثنا القعنيقال: قال مالك لا ينبغي لاحدان يجاوز المعرس إذا قفل راجعا إلى المدينة حتى يصلى فيها ما بدا له، لانه بلغني

بخلاف ماورد من إثبات الآخوة لمن لم يأت من أمته بعد، إذ الآخوة ثمة أخوة إيمان وإسلام ، فلا يراد بالآخوة في الموضعين معنى واحد حتى يشكل الآمر. (حدثنا القعنبي ، عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أناخ بالبطحاء الذي بذي الحليفة ، فصلى بها ، فكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك ) إما أن يراد بالإناخة بالبطحاء حين ركب إلى مكة أو حين رجع من مكة إلى المدينة ، فإن كان الأول فهو الذي أقام فيها رسول الله صلى عليه وسلم ، وصلى فيها الصلاة ، و أحرم بها ، وصلى فيها ركعتى الإحرام ، وإن كان الثانى فهو أنه أقام بها وصلى فيها صلاة كا يذكر في قول مالك الآتى :

(حدثنا القعنبي قال: قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس (٣) اذا قفل) من مكة (راجعاً إلى المدينة حتى يصلي فيها ما بدا له) إذا كان وقت الصلاة، وأما إذا لم يكن وقت الصلاة فينتظر حتى يكون وقت الصلاة فيصلي، (لأنه بلغني أن رسول ائله صلى الله عليه وسلم عرس به) أي بالمعرس، وقال

<sup>(</sup>١) في نسخة : بدله النبي .

<sup>(</sup>٢) في نسخة بدله الذي .

<sup>(</sup>٣) وذكر ابن أبى شيبة الآثار المختلفة فى اقتفاء آثاره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيراً كثيراً .

أن رسول (۱۰ الله صلى الله عليه وسلم عرس به قال أبوداؤد: سمعت محمد بن إسحاق المديني قال (۲۰: المعرس على ستة أميال من المدينة .

# ﴿ آخر كتاب المناسك ﴾

فى معجم البلدان: المعرس بالضم ثم الفتح وتشديد الراء وفتحها . مسجد ذى الحليفة على ستة أميال من المدينة ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرس فيه ، ثم يرحل لغزاه وغيرها ، والتعريس نومة المسافر بعد إدلاجه من الليل ، فإذا كان وقت السحر أناخ ونام نومة خفيفة ثم يثور السائر مع انفجار الصبح لوجهته (قال أبوداود: سمعت محمد بن إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن المسيبى من ولد المسيب بن عابد المحزومي المدنى (المعرس على ستة أميال من المدينة) وفي بعض النسخ هناك زيادة وهي هذه :

حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على عبد الله بن نافع . حدثنى عبد الله يعنى العمرى ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم بات بالمعرس حتى يغتذى به .

2 4 4

تم بحمد الله وتوفيقه الجزء التاسع من د بذل المجهود فى حل أبى داود ، ويتلوه الجزء العاشر وأوله دكتاب النكاح ،

<sup>(</sup>١) في نسخة : بدله النبي .

# الجزء التاسع من . بذل الجهود في حل أبي داود،

| الصفحة الموضوع                   | الموضوع                            | الصفحة      |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------|
| ٦٠ باب المحرم يحمل السلاح        | باب في الإقران                     | ٣           |
| ٦١ باب في المحرمة تغطي وجهها     | بيانالغلط لصاحب العون              | ٨           |
| ٦٣٪ باب فى المحرم يظلل           | فى نسبة هديم إلى ترملة             |             |
| ٦٥ باب المحرم يحتجم              | باب الرجل يحج عن غيره              | ۲٠          |
| ٦٧ باب يكشحل المحرم              | بيان حج الصرورة                    | 77          |
| ٦٨ باب المحرم يعتسل              | بيان أقسام العبادات مع             | <b>TV</b> . |
| ٧٢ باب المحرم ينزوج              | حكمها                              |             |
| ٥٧      ذکر تزويج النبي صلى الله | باب كيف التلبية                    | ۲۸          |
| عليه وسلم ميمـــونة              | ذكر المدَّاهب الأربعة              | 41          |
| والاختلاف فيه<br>المات المسم     | في التلبية<br>باب متى يقطع التلبية | ٣٤ -        |
| ٨٥ باب ما يقتل الحرم من الدواب   | _                                  | ۲٦.         |
| ٨٩ باب لحم الصيد للمحرم          | باب متى يقطع المعتمر<br>التلبية    |             |
| ١٠٠ باب الجراد للمحرم            | باب المحرم يؤدب غلامه              | ٣٧          |
| ١٠٣ باب في الفدية                | باب الرجل بحرم في ثيابه            | ٤٠          |
| ١١٣ بأب الإحصار                  | ذكر استدامة الطيب بعد              | ٤٢          |
| ١١٩ أبُّ دُخُولُ مُكَةً          | الإحرام                            |             |
| ۱۲۶ باب فی رفع الید إذا رأی      | باب ما يلبس المحرم                 |             |
| البيت                            | ذكر اختلاف الحديث                  |             |
| ١٢٦ ذكر المذاهب فيه              | في النهبي عن النقاب و لبس          |             |
| ١٣٠ باب في تقبيل الحجر           | القفازين                           |             |

### الصفحة الموضوع

٢٥٣ باب يوم الحج الأكبر ٢٥٤ ذكر خطبة يوم النحر ٥٥٥ سان المذاهب في دخول المشرك المسجد ٢٥٦ باب الأشهر الحرم ٢٥٨ باب من لم يدرك عرفة ٢٦٣ باب النزول بمني ٢٦٥ باب أى يوم يخطب بمنى ٢٦٧ باب من قال خطب يوم ۲۶۸ باب أي وقت يخطب يوم النحر ٢٧٠ راب ما مذكر الإمام في خطبته بمني ۲۷۲ باب يبيت بمكة ليالى مني ٢٧٤ باب الصلاة عني ٢٧٥ بيان وجوه الإتمام بمني عن عثمان رضي الله عنه ٢٧٨ باب القصر لأهل مكنة ۲۸۰ باب فی رمی الجمار . ٢٩٠ بيان حكم البيتونة في مني ٢٩٣ باب الحلق والتقصير ٢٩٧ فصل في بيان الاختلافات فى حديث تقسيم شعره صلى الله عليه وسلم

#### الصفحة الموضوع

١٣٢ باب استلام الاركان ١٣٦ باب الطواف الواجب ١٤٤ باب الاضطياع في الطواف ١٤٦ باب في الرمل ١٥٤ مال الدعاء في الطواف ١٥٦ باب الطواف بعد العصر ١٥٧ باب طواف القارن ١٦٢ باب الملتزم ١٦٨ ياب أمر الصفا والمروة ١٧٣ باب صفة حجة الني صلى ألله عليه وسلم ١٩٦ بيان الاختلاف الواقع في تكرار الأذان والإقامة اللصلاتين في المزدلفة ٢١١ باب الوقوف بعرفة ۲۱۳ باب الخروج إلى مني ٢١٥ باب ألجروج إلى عرفة ٢١٧ باب الرواح إلى عرفة ٢١٨ باب الخطية بعرفة ٢٢٣ بابموضع الوقوف بعرفة ٢٢٦ باب الدفعة من عرفة ٢٣٦ باب الصلاة بجمع ٢٤٥ باب التعجيل من جمع ٢٤٧ بيان الاختلاف في المست بمزدلفة

### الصفحة الموضوع

٣٠٥ بيان حكم تر تيب أفعال الحج باب العمرة ٢١٠ بيان التطبيق في أحاديث أم معقل في حجها ٢٢٦ باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج فننقض عمرتها وتهل بالحج هل تقضى عمرتها لا عمرة باب المقام في العمرة ١٣٣٠ باب طواف الإفاضة في ١٣٣٠ باب الوداع الإفاضة لا ١٤٠١ باب الوداع الإفاضة الإفاضة في ١٣٣٠ باب الحائض تخرج بعد الإفاضة بعد الإفاضة باب الحائض تخرج بعد الإفاضة بعد الإفاضة بعد الإفاضة بعد الإفاضة بعد الإفاضة بعد الإفاضة بعد المحائض تخرج بعد الإفاضة بعد المحائض الوداع المحائض الوداع المحائض المحائ

٣٤٢ باب التحصيب

الصفحة الموضوع

٣٤٦ ذكر قصة مقاطعة قر ش عنالنبيصلي اللهعليه وسلم ٣٤٩ باب من قدم شيئًا قبلُ شيء في حجه ٣٥٣ باب في مكة ٥٥٥ باب تحريم مكة ذكر قصة أصحاب الفيل ٣٦٢ باب في نبيذ السقاية ٢٦٤ باب الاقامة عكة ٢٦٦ باب الصلاة في الكمية ٣٦٨ فصل في دخول البيت وآدابه ٣٧٢ الصلاة في الحجر ٢٧٦ باب في مال الكعة ٣٨٠ باب في إتيان المدينة ٣٨٣ باب في تحريم المدينة

ه ۳۹ باب زيارة القور

﴿ أَخُرُ كُتَابُ الْمُنَاسُكُ ﴾